





لِسْ مِاللَّهِ الْحَمْنِ الْحَمْنِ الْحَمْرِ الشيخ الأمامُ سَيْخُ الاسلام سُلطاً فِالمحدثينَ بالميللينينَ ابوعدالله محل بن عليس المعبيل بن براسيم مزالمنين الجعفي مولاه مر البخاري تغري الله برحيته واستكنة فسيعضه - چَرَقِالدُوْوالِنَّيْنِ (حَسَّنَ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَلِينِ اسمعياً فالحدثي قينُ بن بي حازم قال فاكيا جرينٌ قال السوك الله صلى الله وَسَلِ الْأَنُّو يَحْخِي مِنْ فِي الْخَلْصَةِ وَكَانَ مِنْ الْفِي ضَوْحَرُيْسَى كُعَبَةُ الْمِمَا نَيَّاهِ قَالَ فَانْطِلَقْتُ فِي مِنْدِينَ وَمِينَةِ فَارِسِ مِنْ أَجْسَرَ كَانُواْ أَجِمَا بَحَيْلِ قَلْ كَنْ لَا أَنْتُ عَوَالِمُن فَضَرَبَ فِي صَدْرِي حَتْ وَإِنْ الشَّرَاصَالِعِهِ في مدري وَ قَالَ اللهُمَّ تُسَنَّهُ وَالْحِعَلَهُ هَادِيًا مُعَمِّدًيا فَأَنْطَلُقَ الْبِهَا فَكَنْرَهَا وَجُرْفَهَا أُمْعِبُ ال سُولِ المصل المعلم وصَمَا مُنْ مُنْ الْحَرِينُ وَكَالْحَرِينُ وَالذِي بَعِنْكُ عِمَا لَحِقَ مَا لَمِنْكَ جَيْنِكُ مُناكُ أَنْ الْجَالِ الْجُوفُ اوالْجُرِثُ قال فَبَادَكُ فَي خَيل حِسْ وَيَجَالُهَا خس مرات و حسل المكون كثير الماسفين عن من المعتبة عنا فرعن أبزعُ مَرضى لللهُ عَنْهَا فَاكْرَقُ نُ سَول للهِ صَلى الله عَليهِ وَسَمَا بَخُل مَن النَّفْير ٥ اِئِكَ حَدِّى النَّامِ النَّوْرَكِ حَدِّنْهَا عَلَى فِهُمْ مِ حَتَّى الْمَا َوَالِمَّا اللَّهِ الْمَا الْمُؤْكِ النِيهِ وَالْمِيةَ فَالْحَدَثْنَ الْمِي عَلَى إِلَيْمَا اللَّمِ الْمُؤَالَّةِ مَنْهَا الْمُؤْتُّنِ تَبُولُ الله صلى الله عليه وَسُمُ و مُطَامِن لَأَنْسُا إِلَا لِي لَا فِي كُلِيفُ لُوهُ فَا نَطْلَقَ رَجُلُ مَهُم

فَلْفَاحِسِنَهُمْ فَال فَلَخَلْتُ فِي رَبِط دُواب لمرواعلتوا ماب الحِسْنِ مُ الْمِصْر فَعَدُوا حَمَادًا لَهُ مِ فَيْجُوا بِكَ لِبِينَهُ فَنَدِّنْ فِي خَرِجَ الْبِعِمِ أَنَّ اطلبهُ مَعَمْمُ فوجروا الحار فدخلوا ورخلت واغلقوا مآب الحصر للية فوضعوا المفاتيج في حُثُوَّةٍ جَيْنُ اراهَا فلتَ أَمَا مُوا الْحَاتُ المْفَاتِجِ فَعَنْتُ بَابِ الْحِسْنِ ثُمْ دُخُلْتُ عِلِيهِ فَوْلْتُ مَا مِالَا فِي فَاجَا بِنِي فَعَكَّتُ الصَّوْتَ فَصَرِيَّهُ فَصَابِحٍ فَوَجْتُ مُجِدِّتُمْ وَعِثْ كُابِّي مُغِيثُ فَفْلَتْ مَا مِا وَافِع وَعَيَّرَتْ صَوْبِي فَقَالَ مَا لَكَ لِأَمِلُ الْوَالْ قَالَ مَاشَانُكَ قَالَ لِمَا أُدِي مِن خَلِطاءُ فَصَرَّنِيْ قَالَ فُوصَعْتَ سَيْغِ فِي بَطْنُومُ عَالَمَكُ تُم تَهِ مَكْتُ عَليهِ حَرِيقَ عَلِهِ لَعَظْمُ تُورِحُثْ وَانَادَهِ شُفامِيتُ سُلِكًا لَهُمُ لَأَيْزاك مِنهُ فَوَتَغِتُ فَوْثَيْتَ رِجِلِ فَوَجِتُ إِلَى الصِحَائِي فَفُكْتُ مَا الْأَبِبَائِجِ حَبَى الْمُعَالِنَاعَيْن فابَرِحَتُ حَى مَعَتُ نَعَامَا إلى افع أَجِرا هل كَانِ قالَ فَعَتْ وَمَا لِعَ لَهُ مَعَ الْمِياتَ الني على الله عليه وسُمْ فاخبَرْنَاهُ ٥ جَدَثْنَ عِدالله بن عدي محي برنادم محيَّن دَكريا بنا يُزَاينَ عناميه عَن عَعَالَ عَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ و السمليلس عليه وسَار وه طاً من الانسار الى بدرا في و ف السيرة السيرة السيرة - لا لمنوالقاء العِلق حسنا بيتُهُ لِبِلاً فَفَا لَهُ وَهُوَمَا بِمْ مَا فُ توسفُ بن مؤي عاصم نويوسف المربوعي الواسي الفراري عن وي فَالْعِينَ عَالِمُوالْفَلِيُّ وَلَكَتْ كَانْبًا لَهُ رِبْعَيْمِيا شِوَانًا وُكَابِ عَلَاسِنَ إِلَا فَي ان وللسقالسة ليه وسَم مَالَ مَنْ قُوا لَقَا ٱلعدُو وهَ للبوعام حدالما منينَ

لد تقدا این میاه استان کی تخت ترخی المافرود میتو مدارهٔ قادا فعه این این استان می استان افغه این استان این می ا این می توان افزار و ترکید این استان این افزار استان این افزار استان این این استان این این استان استان استان استان استان استان استان استان استان این استان استان

ابرُعَبِوالدِّرْعَ لِهِ الرَّادِعُ لِأُعْجَ عَنَ لِهِ صُرْرٌ عَوْالِي كَالِهِ عَلَيْرِ وَسَلَمُّالً كَايَتُنُوا لَفَا الْعِنْدِ فِإِذَا لَهُيْنَ مُعْمِواً عَبْدُوا فِالْتُ الْحَرَيْدُ الْعَنْدِ فِإِذَا لَهُنِي مُعْمِواً عَلَيْدُ فَاللَّهِ الْمُؤْمِدُوا فِاللَّهِ الْمُؤْمِدُوا فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِيلِل عَبُاللهِ بِنْ حَيْدٍ عَبُوالدِرَاقِ المَحَمِّعُ عَضِمًا وعِنْ لِمُرْبَةَ عِنْ المِحَالِلهِ عَلَيْهِ وسلمة الكيستي ملكيون كستريجة وفيض الملكئ للكون فصر كِيَّاتُ وَلَنْفُسُمَنَ كُنُوزُونُهُمَا مَعْ سَيِرِ اللَّهِ وَسُمَا لِحُرْبُ خُرِيَةٌ ﴿ حَرِينًا الوك لِوُدُ ارزاصمة المعدالية الممتحم عن فمام من تبيع عنى هُ مِن وَكُل مَا السي السي عَلِيهِ وَسَلَّمْ خُرِعَةً ۞ حديثًا صَلَقَة بن الفَضِّر للهِ السَّ عُينية عَزعَمْ وسَمَعَ مَا بِنَ العَيْدِيهِ وَلَا لِهِ النِّي عَلَى اللَّهِ علمه وَسُمْ إِلَى فَكُونَ فَكُونَةُ مَا اللَّهِ اللَّهِ فالكريب والما تتبذ بيتماد المستندي والمراج وال الْلَسِي كَمَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ لِكِينِ بِنَهِ لَا شِي فَانَهُ فَالْحَدُ مِنْ لَهُ فَالْتُحُ مِنْ النَّهُ أَيْدُ اللَّهُ اللّ صَلِيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدْعِتَ أَنَا وَسُأَلْنَا الصَّدَقَةَ فَالَ وَأَبْشًا وَالسَّالْمُلُنَّهُ فَأَلَ فَأَيَّنَا تَولَنْبُعْنَاهُ فَعَدُوا أَنْ يَكُمْ يُحِيِّن طِلِكِما يَصِينُ إِنَّهُ قَالَ فِكُمْ مِوْكَكُمْ مِعَاسَمَكُنّ مِنْ وَفَيْلُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن عَمَا لِللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُمْره عَرْجًا بِي فِي المع عندُ عن المع صلى الله عليه وسَمْ فَالْمُنْ لِكُوبُ مِن الْمُسْمَافِ ومال مُحديث سِلةً أُنِّ أَنَّ فَلْلَهُ مَا لَعِمْ قَالَ فَأَذِنَّ لِي فَاقُولُ اللَّهِ مَا فَاقَدُ ماب مُلِيُونُ وَلاحتَيالِ وَالْجِدُونَ مَنْ يَخْوَعُ وَلَالْتُ حَلَّى

一,

عُقِيل عَن لَ مَنْها بِعِن المِرْزَعَ بِلِيَّهِ عَكِيدًا لِلَّهِ بِرَحْ مُرِيضًا لِهُ عَالِيظًا لَ يَسُول لسصاله عليه وسلم ومهدا ري بي عُد فبكل بن الحريد في في في فالله مَوْعِلِيهِ رَيُول بِهِ صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلِ النَّ وَطَهُونَ يَعْنِي مُوجِ النَّالَ الْحَالَ الْحَ في طبقة له فيما إمريَّة وْلَّت أَمَّا برَضَّا حِر رَسُولْ الله سلى لله عليه وَسَلم فعَالَت بَا صَافِ هَا الْمِينُ فَوْتُ أَنْ صَمَّا مِ فَعَالَ رَسُولِ لِسَصَالِ المُعَلَّمِ وَسُلِ لَوْ تَرَكْمُهُ بِينَ كَابُ الرِّجْ وَلَهُ وَكَفِحِ الْمَوْتِ فِي خَفِل النَّرِي فِي النَّارِقِيةِ سَفِلُ وَالنَّيْ النَّ صَالِه عَليهِ وَسَلِم وَفِيهِ مِنْ يُعْ سَلَّمَ وَفِيهِ مِنْ يُعْ اللَّهِ وَلَهُ مُوسِكًا إِللَّهِ وَفَي عظامراً رضاسه عنه مالكائية البيضا لسعليه وسلم يوم الحذرة وهوسفال الناك يحى وارى لذُاب شَعِيْ صدره وكان رُعْلِكُ مَنْ السَّعروه ورَجْ عدالله اللَّهُ وَلَوْ لا أَتَ عَلا هُمَدُيْنَا فَوَلا صَدَّقَنَا وَكُو صَلَّيْنَا وَالْزِلْنُ كَيْنَا عُلَيْنَا وَتُنْتِ الامْلامُ إِنْ لَا مُّنْهَا لِللاعِدَا قُلْهِ عُوالْ عَلَيْنَا لَا أَلْ الدِّوا فِلْمُ الْمِينَا يُرفع بِهَا صَوِيَهُ ما بِي فِي مِن لِأَسِينَ إِنْ عَالِمُ لِلْ مَا تَنْ مِي رَبْعَ بِما لِلَّهُ بَنِ مركابزاددس عزام عيرك فنسرع وتحدر فالماج ببزالس كاله عليه وسلم سَنُ الله مَن ولارا في الانتسام وَيُعِي وَلَقَل شَكُوتُ اللهِ إَنْكَمَا أَمْتُ عِلَى الخيل في بين في مدري وكالله في تبت و فاحد له هادي مبديًا \_دوالمحرخ احراق المحسر وعشاللأ وعزابها المرعن وجهه وَحَمْرِ اللَّهَا وَقَالِرَ مَرْحِ لِنَّا عَلَى عَبِمَ اللَّهِ ٢٠ سُفَيَانُ ١٤ العِ حَادِ رَمِ

فَكُ مَنْكُوا سَهِ إِنْ سَعْدِد السَّاعِدِي اي شَيْ دُووِي جُرجُ وسَول إله صَالِ الله عليد مَنْم تَتَاكَابِقِينَ النَّامِ العَلَمْ يُومِينَ عِلَى أَعِلِمَ فَيْ بِلَلَّاءِ فِي أَسِو مِكَانَتُ بِعِي فَالْهَةَ تَسْلِ الدَّمْ عَنْ حَيْدٍ وَاجْنَ حَمِيرُ فَأُجِرِ ثُمْ حَبْثَى مِحِحُ سَول لِيه صَالِيه عليه وَسَلَما مِنْ مَا مَنْ مُنَاكِمُ مِنَ النَّانُ عِ وَالْاحْنَلُافِ فِلْكُرِيْدِ وَعُقْوَةٍ مِنْ عَصِي المامة وَقَالِيَّةُ وَكُلِّنَا نَعُوا نَفْسَنُلُوا وَنَنْهِ بَكُمْ فَالْأَبُومَادَةُ الرَّخُ لَحِبُ مَنْ الْمِي وَيُوكِي عَنْ عَبِهُ عَنْ عَلَيْ مِنْ الْمِيلِ الْمِي مُنْ عَلَى الْمِي عَنْ عَلَى الْمُنْ الْمِي المعكبة وسُلابعتُ مُعَادًا وَابَا مِنْ مَنْ اللَّهُ الْمُرْفَعَ لَكِيْتِ مَا وَلا يَصْنَرَا وَكُلَّ تُنَقِّر الوَنطاوعَاولا تخزُلوعَا ٥ حكرتُناكومِن عَالدِع زَهَيرِ عَالوا يَحْقَلَ سمين البرا أبزعاد برخيرت كالحالان كالمدين المدوسكم على لرجاكه ومرور وَكَ أَنُوا يَهُمُ مِينَ كُولِهُ عِيكُ لِللهِ بِنْ جُهِيْنِ فِعَالَ إِنْ لِينَهُونِ لِيَخْطُفْنَا الطَّيْمِ فِلْ سَبِحُوا مِنْ مِكَا يَكُمُ هَذَا جُتَّ أُسِلَالُكُمْ وَأَنْكِامِتُوْ مَا هُنْ مِنْ الْعُوْمُ وَا وَكُانَاهُمُ فَلَاتَبْرَجُواجِمْ أَرْسِلِ إِلَيْكُو فَهُ فَوَهُو مَا إِفَالَ وَالسِّوَايِثَ النَّمَ النَّكَ النَّكَ النَّكَ فَنْ بُكَّ خَلَالِلْهُ فَي وَالسُّونِينَ رَافِيحَاتٍ بَيّا بُنَّ فَفَا لَا حَابْ عَبْلِ اللَّهِ رَجَّير الفيْمَةُ أَيْ فَوْمِ الفَيْنِيمَةُ طُرَاحِيَا بَرْ فَأَنْسَظُ وُنَ فَفَاكَ مِبْلِاتِهِ بِنَجْسَلِيْتِيتُم مَا عَلَيْمُ رَسُولُ السَّمِ السَّاسِ عليه وَسَمْ فَالْوَا وَابَّهِ لَنَا نِيْنَ النَّاسِ فَلَنْجِيد فلأَانَوُهُمْ صُرَفَتْ وُنَحُومُهُمْ فَأَقِبِكُ الشَّرْمِينَ فَذَاكَ إِنْدَيْنَعُومُهُ الرَّبُولِ فَيُخُرُهُمُ فارتز معالني الس عليروت عبرانني عَشُ رُجُلًا ما مُنافِي المَّنِينَ وَكَالَ

و ا

الني كالسعليروسا واحجابه اسا بمزالم أيسكن بؤم كدر ادبين ومبنية سبعنل يرا وستبعين فنيلا معاكا بوسفنيات أفي لعقر في للاكثمراية فهاهم النح السعليه وسلم انجيبوع فالفافي القورا بن الاختافة للأنتمات تُمرِهُ لَا فِي لَوْفِرِ اللَّهِ لِنظابِ ثُمُ رَجِعِ اللَّهِ عَيْدِ فَعَنَّالْمَا هُولِا وَ فَعَدَّ فُتِ لَوْا فامَلُ عُمْرُ نِفْسَ لَهُ فَعَالَ لَهُ فَ وَالسِّهِ مِاعَدُوا لله الله بَنْ عَلَدَتَ لاَحِيّاً كُلُّهُمْ عَقَرْبِعِ لَكَ مَا بِسُولَ عُولَ يَوْمُ بِيَوِ مِرَيْدٍ وَالْجَرْبُ بِيجَالُ إِنَكُمْ سَجِدُونَ فِلْعَوْمِرُمُثْلَةً لَمْ آمُنْ مِا وَلَمِ نَسْتُونْ نِيْمُ أُخَذَ بِنَ يَجِبُ إِنْ الْمُعْبِلُ عَلَى مُل البي سلى لله عليه وَسَلَم الْمَا جَيْبُ وَمُ قَالُواْ بَارَسُولَ لِلهِ مَا نَعَوُٰكَ فَا لَ فُولُوا اللّهَ اعكُ أَجَلُ قَالَ إِنَّ لِنَا المُدِّي وَلاعْتُرَى كَهُمْ وَفَالَ النبي صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمْ الأ جَيبُوا لَهُ قَالَ وَا بَارْسُولَ لِللَّهِ مَا نَعُونُ قَالَ فُولُوا اللَّهُ مُولَانًا وَمُ وَ إِلَّمْ الدَّافِرَعُولِ اللَّيْلِ عَلَى اللَّهُ الْمُنْلِحَةُ مِن مَعِيدَ عَادَيْنَ المنافقة المنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمنافقة والمائية والمنافقة و و الناس الشجع الناس الكوقد فَرْجُ العلامين من معنى استال المنافر الني المه علمه وسلم على في الم في المنافر الني المنافر الني المنافر الني المنافر المنافرة من على العدو فنادي على المنافية الما الما المعنى بعنى لفرس ما ب أسترالناس حسدتنا المتحثى نابهم اجرتار مبالا عبيدعت لمة أيتة

اخبرة الخرجت مزالد بنق ذاهبانجوالفابية بجتافة كششب شيّة الغابة لفيني غُلاَمُ لِعَبِدَالِحِنُ بِعُوْنٍ مَكُ وَيِكَ مَا بِكُ فَاللَّخِنَتُ لِفَاحُ السَّحَدَلِيَّةُ عَلَيْدً وسَلْم قلتُ مَا لَحْ ذَهَا قالعظمان وَفِرَاكُهُ قَالِ خَصَحْتُ مُلاَ يَصَرُّجُا إِنَّا مُعَنَّمًا بِي كانتها كاصباحاه كاصباحاه ثم اندفعت حيالفاهم وقدائت زوها فحعالاتهم وَاوَلْ انا ابْ الْأَحْوَعْ وَالْمِيْمُ لِوَمُوالْمُنَّةُ وَاسْتَنْفُدْنُهُ مِنْ مَلَان بَسْرِيُوا فا قبلتُ بِمَا أَسُوفُهَا فَلَغِينَ الدَّيْ مَلِ لِللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمْ فَعُلْتُ بَارْسُولُ اللَّالْفَقِمُ عِطَاشُ وَانِ عَبِلْهُ وَانْ يَرْبُوا سِعَبَهُ وْ الْبِعَثْ فِي إِنْهُمْ فَعَالَ مَا أَبِنَالُهِ كُوعُ مَلَكَتْ فَا بَيْرِ اللَّهِ مُنِفِرُونَ فَقِيمٍ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل فَلَانِ وَفَال للهُ خُذُهُم وَانَالبُكُم حُوعٌ مَانِ عِنْ الْمُسْكِلْلَهُ عَن الرَّبْ عَنْ الْمِحَةِ فَالسَّالُ لَجُلَّ الْمِرَأُ قَالَ إِنَا كِمَانُ اللَّهِ مَا يَعِمَ خُبِينَ فَالْلَّمِنَ وَإِنَااسَهُ إِنَّا صَوْلًا لِسَطَالِهِ عَلِيهِ وَسَلَّا لِمُرْوَلِ لَوْصَالِكَ ابْوَسَفْتُلِّينَ الحِيْثُ أَضًّا لِعِنَا نَعِيكُتِو فَكَاعَشِيهُ المَّرْكُونَ نَزَلَ فِعَالِمَوْلِنَا البَّحُ لَمَانِ المارنع بالطلب فالفاكري الناس تعيير التكرينة ما المارية مَنْ لَالْعَدُو عَلَى كُرْنُ وَكُولِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ مَعْدِينًا وَلَيْمِ عَنْ الْمَالَةُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ مِنْ عَنْ الْمَالِينِ الْمُدْرِينِ فَي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُدَامِنِ الْمُدَامِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُدَامِنِ اللَّهِ الْمُدَامِلِ اللَّهِ الْمُدَامِ اللَّهِ الْمُدَامِلِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي الل بَنُوا قُرِيظُهُ عَلَيْ مِنْ رَسَعًا فَهُوا نُ مُا إِذِ مِنْ لِسَوْلُ السَّالِيهِ عَلَيهِ وسَمَا الدِّي وَكَ أَن وَي اللَّهِ مَا مُن مُ يَهُمُ إِن وَلَمْ مَا ذَمَا فَأَل سَوْل الله صَالِح اللَّه عَلَم وَمُوا

الهُ تَبَدِّمُ فِيَا كَفِهُ لِلسَّوُلِ الله صَلَّى اللهُ عليهِ وَيَهُ فَسَالَ لَهُ إِنَّ هُوكُورُ زلوليكا ج على الناف الحب من النَّنَالِلْتَ اللَّهُ وَالنَّسِ النَّالِينَةُ وَالنَّسِ النَّالِينَةُ وَالنَّامِ عَلَمُ الملكِ مَا مُنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِيرِوَقَالِ السِّيرِ حَسَالًا المَعِيلُ الْحَاتِينَ مُلِكَ عَزَائِنَ مَهَا بِعَنْ أَبِنَ اللِّ انسُولُ لِسَصَالِ لِسَعَلِيهِ وَسَلَم دَخَلَعَامُ الْفِيرِ وَا لكسوالمغفر فلئا نوعه جاكب ففال الأبن خطر فعال ماستار المحبه ففال فلؤه عليستأس المؤلؤم لحرسنا سرومن كح دكعتر عندالقت ل حسرشا ابواليان الماشك عن النهوى قال خبر كي عمرون الدسعيان التلكيد بزكادية النقافي وهوكليف لنكفف زة وكان زاحاب المربحة الله الْمُرَيِّعَ بَخِ الله عَنهُ فَالله وَ رَسُولُ لله صَلى للله عَليهِ وَسَاءِ عَنْ وَمُعْطِبِ بَن عينًا وأُمَّ علهم عاصم وتال الانساري حَدُعاصم بن عُمَرُوا نطلقوا حراف الأنوا للثِيثَالَ وَ وَهُوبِينَ عُنِهُا نَ وَمَلَةَ ذَكَرُوا أَجِيَّ مِنْ عِنْهِ هُذَيْلِ هُنَال لَهُمْ وَالْمَاتَ فَفْتُرُوا لَمُرْقِيكًا من مُنتَى بُجُكُ لَهُم رَامِ وَافْضُوا أَنَّا كُورُ حِرَا ذَا وَحَبِلُوا يَاكِ عَمْرٌ مُنْ الزودة ومزالين وفاكوا هَذَا مُسَرُّ بِينِ وَافْضُوا أَنَا وَهُ فَلَا والعوغاص واحجابة نجواال فنفد واجاطبهم القوم ففالولم الافاصلوك مِلْمُنِيرُونِكُمُ الْعِيمَةُ وَالْمِيثَاقِ كَالْعَتْلُ مَنكُمُ أَكُوا فَلَعَاجُمُ مِنْ الْعِيدُ السيوةِ المالنا فوالموا زك اليومر في منة كافي المن مُرْخَرِعَمَا بنيك فيومر البراف لل عَاصِمًا في سِعَةٍ فَنَ زَل لِيعِمْ ملائةُ لفطر العَمْلِ وَلَيْثَا تِنهُ خُبِينًا لانصَارِيّ

وَابُحَ شُنَّهُ وَلَهُ إِلَّاخَ وَلَهَ مَا اسْتَمَكَّنُوا مِنهُ اطلَقُوا اوتَارِقَتِهِمْ فاوَنفُوهُم مَفَالَ الرُّالِينَا لِنُ هَذَا اولُ لِغَدْر وَاللَّهِ الصِّكُمْ الرَّفِي هُوَّلاً وَكُوسُوةً يُنِيك الفَنْلَ فِي رَاوُهُ وَعَالِحُوهُ عَلَيْ صَعِيهُم فأن فَعَنَ نَالُوهُ وَانطُ لَقُوا بَعْيِدِ اللَّهِ وْشْنَةُ مُحَيِّ اعِوْدُمَا مِكَةَ بَعِدَ قَقْرُهُ بَدِرْ فَابْنَاعَ خِسِّا بَوْا الْجِنْ نَكَامِم ابنفيفل عَبْرِمنَا إِن وَكَا نَخْبُنْ هِوَمَنَالِحِنَ بِعَامِرَتُوم لِلْإِ فَلَيْخِيبُ عنده ماسيرًا فاحبر في عبيكالله رعياض أن الحرث المسرية الفرين المِتَعُوا استعَادُ مِنهَا مُوسِيُّ لِيَنْجِدُ مِنَا فَإِعِادَتْهُ فَأَخَذَ إِيثًا لِحُ انَاعَا فِلَهُ حِينَ أَنَّاهُ قَالَتْ وَكِنَّ لَهُ مُجْلِسٌ لَهُ عَلَى فَنِو وَالْمُنَّى لَهُ فَوْعِتْ فَرْفَةٌ عَرَفَها خبيبُ قُوحَةِ فَغَا لَا يَصْنَيْنِ لِ الثِّكُونَ مَا كَنْ لَا يَعِلْ ذَلِكَ وَاللَّهِ مَا لَأَيْنُ الْهِ كُلَّ خرًام خب والسِلْفَلْ وَجُنْهُ بِومًا ماكُلْ قِنْفَ عِنْكِ فِي وَانهُ لُونْقَ فِلِيلِدِ وَمَا مِكَة مِن خُرِهِ وَكَانَتُ نَعُولُ الْمُكُونِ قُصِ لِللهِ رِزِقَهُ خُبِيًّا فَالْمَ خَجُولًا من كر الغِنْ لَهُ فِي الْجِلِّ فَالْهُمْ خُينَ دُرُونَ أَرْكُمُ نُكُمِّينٌ فَرَكُوهُ فَرُكُمُ حنافَالْ إِمَا عَلَى يُشْوِّكُ نَالِهِ مَعْرِي وَذَلِكَ فَحَارِ الْأَلِهِ وَالنَّظَّ الْمِالَكَ علاوسًال شُلومُ يَع فَ نَفَتَلُهُ الرُّلِجِينَ وَكَا نَجِيبُ فُوسِنًا لَمُ لَعَيْنِ لكُلِّ أَرْبُ مُسْإِ فَنْصُرُ الْمَاسِخِالِلهُ لَعَالِمِ مِنْ الْمِيوِرِ أَسْبِبَ فَكُحْرِ الْمُحْكَلِلهِ عليد وسلاعها بمذخبر فروما الميدوا وكبث كالرمز ففا وقرارا لخاصم

العلق

رِمِن ﴿ يَنْوَا أَنَّهُ قُنِلَ لِيُونَوِّ البِشِّيعُ مِنْهُ يُعْنَى وَكَا كَ قَدَّ قَنْلُ عَلَّامِنْ عظماً يم يَومَ بَدْيِ فَهُونَ عَلَ عَاجِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِزَالْكَ بِحَهُنَّهُ مِنْ يُولِم فَأَمْر يَعُدرُوا عَلَىٰ أَنْ يَقِطِعُ مِنْ لِحَدِشَيًّا مَا بِ فَيَ كَالْأَسِرِ فَيْ عَلَيْهِ منى عن الني على الله عليه وسلم حيث شا فنيك بن عديد عجير عن في و عنادوًا يلعنا ديموسي مخاله عنه كالكاريسول اله صلى اله عليه وسلم فكوا العَايْكِينَ الْمُسِرُ وَاطِعِمُوا الْجَابِعُ وَعِوْدُوا الْمُنِينَ ٥ حِكَسااءَدُبُ بُونسُ وهِيهِ مُطِّرِفُ العامِيُّ الْحِدْتِهِ عَن فِي جُجِيفةُ وضي اللهُ عَنْهُ قَالَ قِلتُ لعلى ضايسة عَنهُ هاعندكمُ شَيْ من الوَجِيالامَا يَغْ كَابَ السَّفْعَالَ لاوالذِي فَاتَ الجبة وبرأ السمة مااعلة الانهما بغطب الله رحائدة الفران وما فيها الهجيفة قتت وَمَا فَهُ مِنْ الصِّيغة قال العَقْلُ وَفَكَاكُ الأسْيْرِ وَالْكَافِلُ مسائر كا فِي مَا يُك فَرَّا لِشَكِينَ مِن شَا اسمدان عاويس اسمبل زار ويرة بنعُقبه عن فين سعُقبه عن اين شاب قال مدنى انسى ف مالك دخاله عنه ال دُخِلة مراه نصار اسنا ذَنوُ ارسَوْلَ اللهِ صلى السملية وَسَلم معالوًا مارسُولا للهِ إِيدَكُ فَلْكُ تُركُ لِبن اختناعباس فِلاَّ أَوْفقاً لِهَا مِدْعُونَ مِها دِرْهُا وُفَالَ الربيهِ عنه والعزير من كيب عن السري الله عَنهُ كَال أَي السي الله عليهِ وُسلامًا إِن الحَدِينِ فِي أَنَّ العابِسُ فِناكَ مِن وَلَ اللهِ اعطمَ فَا فَقَادَتُ أَفْسِي وَفَا رُيْنَ عِبَقِيلًا وَفَالَخَذَ فَاعِطَامَ فِي قِبِهِ ٥ حَدَثْثُ مُود عَبُولُ ( إِزَارَا الماسم

فغنك

عناله مريَّع فعدن جُريرع المودك أنَّما في سارى مَدْدٍ وَالمعاللين صلى لله عليه وسرية المعرب فالطور ماف الحراد الحراد الحراد المحادة الاسلام بغَبْوامَانِ وَعَلَيْ اللهِ وَمِيمَ الوالْمِينِ عِزامانِ سَلِمَ بِاللَّهِ عن الدوال قالين عليه عليه وسلم على من المنزكيين وهو في سفي فلت عنك فلس عندا صحابه بتعد الله أن أن الفي الماني الله عليه وسلا طلبونه وَافْلُونُ فَنْفَلُهُ سَلِّمُهُ مَا فِي اللَّهِ وَلَا لُسْرَ وَأَرْحِلْهُ اللَّهَ وَلَا لُسْرَ وَأَرْحِلْهُ ا موسى زاسميك الوعوانة عرز عمين عزعم ونصون عزع مريض الله عنه قال واوصِيه بن قالله وَذِمَّة رسُولهِ صَلى الله عليه وَسَمَا وَيُو فَيَ لَهُ مُربِعَد الْحِمْ وَأَنْ . ' يُعَنا الله من الصر ولا تكلفوا الاطاقتهم عاد من حقان الدُّول ما ي علا بُنِيتَنَعُهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللّل سُلِيمَ الله وَاعْنَ سِعِيلُ بِنَ جُمِيرِ عَلَى بِرَعَ إِسِ مِنْ السَّعَنِي اللَّهُ وَالْحِيدِ وَمَا . يُعمر المنيس توجي يخ خنب دمعه الحصياً وفال شنك برسول لله صلى الما عليه وسلروجه أجدت فتالانون فيحاب اكتب كم كنابًا أنت تلوا بعله اَبدًا فَنْ رَعُوا وَلا بِنْبِعِ عَنَدَ بْنِيَنَا ثُغُ فَتَ الْوَا أَهِمُ وَيُولُ الله صَالِدِ عَلَيم وَسَلْمَ فَالْحَ عُوْ بِنَ فَالِذِي إِنَا فِيهِ نَحَيِّرُهُمَا مَدْعُونَ الْمِهِ وَاوْضَ عِنْدُ مِوْتِهِ شِلَارِثُ اخدة والمنتهجين تزجز في العرب واجزوا الوقل بغوماكت اجداد وَنَكَيتُ الماليَّةُ وَفَالْ يَفُونُ بِنْ حِيدِ مَا لِما لِمَعْرِجَ نِنْ مِنْ الْحَرْزِعَ فَعِيلًا لِم

مَالْمِلهُ وَاللَّدِينَا وَالبِّمَامَّةُ وَالبَّمَنُ وَقَالَ بُعِقُوبِ وَالْعَرْجُ اولْقِهَامَهُ مَا ب الْتَمْ لِلوقُودِ حَلِينَ الْمُعَيِّنُ يُكِيرِ ١٤ الليثُ عَنْعُمَ اعْزَا بِنْ عَالِم مِنْ عَبِلِشَوانَ عَبُرَهَ لَوَجَرَعُ مَنْ إِلَهُ السَّبْرَقِ نُبَاعُ وَالسُّونَ فَأَيْنِهَا رسُولُ المه صَلِي الله عَليه وَسَلَمَ فَفَالَ بَا رَسُولُ لِنَّهِ البَّعِ هَذِهِ الحُلَّلَةُ فَيْرًا بِعاللها إِ وَالْوُوُدِ وَفَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى لله عَليهِ وَسَلَّمَ المَّا هَـ بِهِ لَبَاسُ زِلْكَ حَلاَ فَكَهُ الْوُ المَا يلبَسُ فِي مَنْ لَا خَلَاقُ لَهُ فَلِيتُ مَا شَا اللهُ عَارِسَ لِللهِ السي كَالْ اللهِ السي كالسيالة وسليجت ويباج فأفرل فالمرمحني في قارسول سه صلى اله عليه وسل ففال فَكُ أَمَا هُنِهِ لَمَا سُ مِنْ لِأَخْلَاقَ لَهُ أُوا مَا يُلْبُنِ هُنِهِ مِنْ خَلَاقًا لَهُ السَّلْتَ إِليَّهُ مَنَّا كَتِبُ عَبَا اوتَهُبِ بِهَا بِعِضَ اجْزِكَ مِلْبُ الاسلام على لمستري من المعالمة بن من ساهتام الماسمة عن الزامري المسريسال بنعداسوان مُن الله العران الطاق ويقطرن اصاب الني صلى السعليد وسَم مع الني صلى السعليد وسَم قبل من المرضي المناه وَجِدُوهُ بِلِعِبُ مَ الْفِلَالِ عِنْدَالْطُورِ بَنْ مِغَالَة وَقُدْ قادَبِ يومُيذُا بَرَيَّا فِي يَ الموفالم لَشِعْ حِيْضَ لِلنِي كالسفاليد وَسَامِ طَهَرُ بَيْنِ ثُرَّةً وَاللَّهُ عَلَا لَلَّهُ عَلِيرِ وَسَلَمِ انْشَهَدُ انْ يَسُولُ لِلَّهِ مَنظرًا لِيهِ ابْنَ كُتَّا فِي الْكُرْسُولِ الاميتن ففاك بنصياد الشك اني سؤل لله ففاك البني على معليه وسلَّم امن الله وريُناه قاللنبي على علم وكلم ما ذا ترك قال بن كا ويكيني

صَادِثُ وَكَا ذِبْ قَالَ النِي صَلِيلِهِ عَلِيهِ وَسَلِم خُلِطَ عَلِيكِ الْأَمْرُ فَالَ النِي عَلَاله عَلَيهُ وَسَلَّمُ وَنَحْيَانُ لِلْ خَبِيًّا فَالَّهِ مُسَيّادِ مُوَاللَّخُ فَالَالِبِي عَلَيهُ وَسَمُ اجْسَا فَلُنْ ثَنَالُ كَلَاكُ فَالْتُعِيمِ بِرَسُولُكُ لِقَالِهِ إِذِنْ عَالَمُ الْمُعْتَادُ كَالْ لِنِي كَالِهِ عَلِيهِ وَسُمُ الْ يَنْ لُونُكُنْ شُلُطَ عَلَيْهِ وَالْمُرَكِّنُ لُمُونَ لَكُ خيرُاكَ فَخَلَّهِ فَالَانَعُمُ لَانْطُكَ النِّي صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْجِيْنُ كُعِيِّ أَنَّالِ النخال إذي فيدابن صبي وجهادا دخل المخاطفين البني صلالله عليه وسلمر يَعْ عِبِدُوهِ الْخُلْ وَهُوَ يَخْلُ ابْنُ صَيَادِ السَّمْعُ مِنْ ابْضَارِدِ شُبًّا قبلان をかせい بِياهُ وَابِن صِيّادٍ مُصَعِمْ عَلَى إِنْهُ وَقطيفهِ لَهِ فِيمَا رُسِّنُ فَائْتِ امُرسَّيَا دِ النبي صلى السعلمه وسُلم وهو بنع يجدُوع النخل ففالت لا بنصارة أيضايف وهواسمه فكاراب صبادٍ ففا الله صلى الله عليه وسلم لوتركنه بين وفال كالمروا لاب عُمُر نفرقا مُرالنيني صلى يه عليه وَسَلم في لنا برفانني عَلى إلله مَا هُو المُسْلَة مُردَكِ الدَّجَاكِفِ اللَّهِ النَّانِ اللَّهِ النَّانِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَقَدْ انْدَنَ فَوَمُّ نُوْجُ وَلَكُن سُأَفُوكَ لَكُمْ فِيهِ قُولًا لَمْ بَيْنُ لُونِي لَوَقْ مِ تَعْلَى انَّهُ اعْوَدُ وَاللَّهَ للبِسَ عَاعِودِ مَا بِصُلْ للْمُودِ أُمان سَيْدِا وَاللَّهُ المن بُرِي عَلَى فُرِي مَا بِعِي مَا بِعِي مَا بِعِي الدَّاسْ المُومِ فَي دَارِ الحرب وَلَمْ مَاكَ وَانْصَوُنَ فِي لَهُمْ حَسَرَ شَالْحِوْدِ الْعَبَدَ لَوْزَاقَ الْمُعَرْ عزالرف رع على خسيرع عكروبرعنا ونوفاً بعزاس المدروي

عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَا فِي حَجِينهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلُ مُنْزِلًا تْمُولَكُونَاوُلُونَ عَدَّ إِلَى فِي مِنْ كِنَا لَهُ الْمِحْتِ جَيْثُ قَاسَمَتْ فَلِينَ عِلْ السُفْغِ وَذَلَك اسْتُعَكَانِهَ خِالْفَ وَبِسَا كُلِ بَنْ هَاشِمَ الْكُيْمَانِيةُ وَمُرْكُ يُوْوُهُمُ وَالله ومِي وَالْحَيْفُ لُوَادِي ٥ جِدَرُ السَّعِيلُ وَالحَرْسُ اللَّهِ عن برناسم عن العاد عن من الحظاب وصي الله عنه استع المول كه يُدعي مُنَيًّا عِلَا حِي فِفَالِ عَلَمْ خِيُّ اصْمُ جَا جُكَ عِنْ لَيْسِ لِمِينَ وَاتَّوْ يَعُومُ المَطْ الْوُمِر فَانْ عَنَّهُ المَطْلِوْمِ سَنْعِ إِنَّهُ وَأَدُّخِلْ رَبِّ الصَّرْيَةِ وَرَبِّ الْخُنْيَةِ وَابَّاك ونع رازعوف وبعكر ابزعهان فانهاا نهلك ماسينها رجعان ال كُتِلْ وَلَا عِنْ مَا الشِّرَيْمَةِ وَرَبِّ النَّهُ السَّاكِ مَا سَبِهُمَا مِا مَا مِنْ بَيْنِيهِ فَيُعَوُلُ المِيرَ المُمنِينَ المِيرَ المُمنِينَ افْنَارِ كَصُرْا فَاكَا اللَّهُ فَالْمَا مُوالْكَلَّهُ السَّ عَبِّمُ وَالدِّفِ وَالورِقِ وَأَبْرُ اللَّهِ إِنَّمْ مُرَوِّنَ فَقَدْ ظلمتِهم إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ مَنَ الله اعليها في إليه وأسَّل اعليها في السلام والذي فسي بدي لوكا الماك النيئ حليد فيسبب للله مَا حِمَيْنُ عليهُ مِن لِكَدُهُ مُرسُبُ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَاللَّهِ مُنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّا لِمِنْ اللَّهُم كَابُولامام الناس حسن الماجين وسنت مسكرة عن الاعتبار عن العرب المام الناس وَآيَرُ عِنْ مَنْ فَا فَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَمَ النَّهُ وَإِلْيَ نَالْفَظُ مَا اللَّهِ مِنَالْناسِ فِكَتِهَ مَالِهِ الفَّاوِحِيشَ مِينَةِ وَجُلْفُلْنَا نَخَافُ وَتَحْوَالِفُ وَحُسُمُهُ نَجُونُ فَا مَنَا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

عبدان بن عجهزة عزله عِسَر فكجدنا أهر خصص بية فاللومعوب مَا يُسِّ سُنَمَيَّةِ الْكَبِيْمِيُّةِ ٥ جَلَ بِنَا الْوَفِيمُ مُسْفِيانَ فَالْمِنْ حُرَّيَّ عَنْعَمْ وِرْدِ يَنَارِعِنَ مُعَدِعِنَ الرَّعَالِ وَلَكِّا الدَّ عَلَا الدَّ عَلَا الدَّ عَلَا الدَّ وَسُرِ فِفَا لِالسَوْلَ فَكَبَّت نَيْعَ وَوْكِبَرَاهِ كَذَا وَامْرًا نَحَاِجَةُ وَاللَّاحِ فَجُ مِع الرَّانِكُ مَا جِبِ السَّيْوَيُكُلِّلِينَ بِالْجِرِالْفَاجِ حِيثًا ابْوَ الميان ماشيب عن الرهري وَيَاتى محمود بن غيلان عبدالراق المامك عظه معن السيبيعن في فريع قالشهد ما مَع رَسُول السطالة عليسلم فناً ل جُلِين مَعَدُ بدى الاسلامُ هذا مِن المِل النارِ فلا حِصَر النَّا أَنَّا أَلْ الْوَجْلُ فناكمَّتُ بدُّا فاصَابَتُهُ حِراجَهُ نَقِيرَ فاسُول اللهِ الذي قلتَ انهُ مِن العِل النادِ فالمَهُ قَدْ ما ذال البورَ فنا لا سَرِيدًا وقَدمات فغال البني على الساعليه وسَم إلي النارةَ لَهُ كَا دَبِعِفُ لِلنَاسِ لَهُ رَبِيًّا مُو عَلَيْهُ الْمُ اللَّهُ لَمُ مُنْتُ وكبن برجاجًا شريدًا فلاكان مزالليول مصبيرٌ على بحلح ففنك فيسك فأخبر الني الله عليروسًا مذلك ففًا لا يَقْهُ احْسَرُ اللهُ وَكَالِيقُهُ وَيَسُولُهُ ۗ تْرامَ لِلزَّا مُنادَى بَالناسِ لهُ لَا يَخُلُكِ بَنَّهَ الِلاَّ نَفْسُ لِلهُ وَازَّ اللَّهُ لُوْبَكِ هَنَا الدِّينَ الدَّلِلْفَاجَرَ مَا مِنْ الْمُنْ الْمُرْيَةُ الْجُرِيمِ مُغَيَّامِينَ الْجُلِ خَانَالْعُلُو حَدِيثًا يَعَوْبُونَ بِهِيم ابن عَلَيْهُ عَزايوبَ عَرْجُسَيدين ملايعز انسِ من الك فالخطب رسول سمل سه عليه وسط فعاً المُخَكَ

اللية زَبْدُ فَا جُنِبَ مُ أَخْرُهَا حَسِّعَمْ فَأَضْبَ تُواُ حَرِّهَا كَيْدَالله مِنْ وَأَجْهَ فَأُصِّبَ ثَمَ أَخُلَهَا خَالِدُ بن الولديعَ عَيْرا مِنْ وَفُنْ خَالِده وَمَا يَسُرُي او فَالْمُ البُسُرُّهُ مُرامَهُ عِندِنَا وَقَالِ وَانْ عَيَنَيْهِ لِنُذْرِفَانِ مَا مِ المون بالمدّور سرنا محرار كان كان الديد عدي وسول الدر أيسف عن سجيد عَنْهَا دَهَ عَزل شِل اللَّهِ عَلى الله عليه وَسَلَمُ أَنَّا هُ رِعْلُ وَدُكُواَ نَ وَعُصَبَّةُ وَمِنُوا المُحِانُ قَرْعَمُوا الصَّرِ فَلَ اللَّهُ وَاسْتَمَدُّوا مُعَلِّقِهِمْ فَاللَّهُ وَالبِّي عَلَيهِ وَكُمْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال اللرافانظ كقوابهم حتى لمقواب ومعونة علاواب وقلفهم وفاكوهم فقنت شكرا مَعِوْاعَلِيعْلِ وَذَكُوْاَتُ وَبَيْحِيَاتَ ةَلَقِادَهُ ٥ وَحَثْنَا انْسُرْاهِمْ فَزَأَوْا لِمِيمْ فَلِنَّا ٱلَّهِ لِيَعْدُ اعْنَا قَوْمَنَا بِإِنا تَّدْلَقِينَا دِينَا فَيْضَعَنَّا وَاصْفَانَا تُورُفعُ ذَاكَ بَعِلْ البيد منظَبَ المِدُوفَا فَامْ عَلِي عِنْ صَنِهِ لَلاَ مَّا حِيلُ الْمِعْ عَمَالِكِم مشَادُوحُ بْعُبادة م سَعيد بن قنادة مَاكَ ذَكُر انااسْ مَ عَاللَّهُ عَن البطانة بضابه عنهاع المني صلابه عليه وسكم انه كان اذا ظرع فورافام العرصة لأَثْ لَيَالِ العَدْمُعَاذِ وَعَبْلًا عَلَى ٥ حِدِثَا سَعِيدِعَ فَادَةَ عَلَيْسِ عَنْ ا المخنفة البني تالسة عليه وسكم بالمستمن فتهما المنهمة في عنوه وسنفرج وةل زافخ كناتع المنى سلى المقليه وسكر بذي الخليفة فأشبنا غفظ وَإِللَّهِ فِي رَاعَتُ مَّ إِلَا فَهُمْ سَعِيرِ حَسَرَتُنَا هُدَّيَّةً بِخَالِدِ ٢ هَامُ عَنْ

مَّادَةَ انَّ انسَّا اخْتُبَىٰ قَالَاعِمَرَا لَبَيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسُمْ مِن الْجُعَرَّانَةِ خَيْثُ فَسَمّ عَنَايِم خُنَيْنَ كَاجِبُ الْمُاعْمَا لِمُشْرَكُونَ مَالَ لِلْسِيرِ تُروَحِرَهُ المسِيمِ قُلَابُ مُنِيرِ حَالَ اللَّهِ عَنْ الْعِمَالِينِ عَلَى اللَّهِ عَنْ الْعِمْرَ قَالَ دُهْبَ فَسَ لَهُ فَاحْدَ أَهُ العَدُوُّ فَظَهُ عَلَيْهِ السَّالُ فَنَ فَرُدْ عَلَيْهِ فَيْ مَنْ سُول المصلى إستلم وَسَلَم الْفَ عَبُلُهُ فَفِي الوَّمِ فَعَلَى عَلِيم الْسِيْونَ فَدَّهُ عَدُّ عَلَيْ خَالِهُ بِزُلُولِيهِ بَعِلَالِنَّ عَلَيْ عَلِيهِ وَسُمْ ن حِيدُ شَامِحُ بُن سُمْ إِد عَنْ مَعِيدَ اللَّهِ وَالْحَسَبَرِينَ الْحُرْ الْعَبِّد البغ مُرابِقَ فَلِقَ الرَّفِيرِ وَظَرَ عَلِيهِ حَالِدٌ بْنَ الولدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبِدالِيَّهِ وَا نَ فَيَّ لا برغير عَادَ فَلِحَ بَالرَّوْمِ وَفُلْمَ عِلْيهِ وَرَدُّوهُ عِلْعَبِيلِ شِهِ ٥ حَتْ الْمِينَ يُونُنُ وَفُيرِ عَن مُن مَن مُعَي رَجُعَي مَا فِع عَزَانِ عَمُوانهُ كَانَ عَلى فَرَسٍ كَوْمُ لَةِ المُسْلِونَ وَامِيْرِ لِمُسْلِينَ وَمَيْدِ خَالِدُ بِنَا لُولِيدَ مَعِنْهُ الوَكِي فَاخَكُ الْعَلَكُ فلتَاهُ رُمَ الْعِدُورَدُّ خَالِنُ فَرَسَهُ مِلْ مِنْ مِنْ تَكَلِم الفَارِسِيُّةِ وَالرَّبُّكَ انَهُ وَالْحُ تعَالَى وَاخْتُلَا فُالسَّنُيْتُكُمْ وَالْوَابَكُمْ وَالْوَابَكُمْ وَالْرَسْكُنَامِنَ سُولِ للْمُلْسَانِ فَعْمِو حَسَنَا عمرُونُ عَلَاتِ ابُوعَامِمِ المَحْظَلَةُ مِنْ أَيْسُفَيَاكَ السَّعَيلُ بِي مِنْ أَنَّاكُ سَمَة عَبِي اللهِ عَلِي اللهِ عَلَيْكَ بِرَسُولَ لِللهِ وَجِنَا بُهُمَةً لَنَا وَطَهِنَا عِمَامًا مِن الله وَمُعَالَات وَنَفَرُ فَصَاحِ البيني عَلى الله عَلَيه وَسَلَم فَفَال مَا الْمَلَ كَنْ الْعِ انِجَارًا قُرْصَنَعُ سُورًا فِي هَلاَّ بَكُرْ ۞ حسرِبا حَبَّانُ بْنُ مُنْ كَالِمَا عَلَيْهُ عَرْ خَالِدِيْنِ سَعِيدِ عِنْ لَمِرْ خَالِدِ بَتِّ خَالِدُنْ عَبِيدِ وَلَا تَنْ الْبَيْ

سَلِيَةُ عَلِيرَوَ مَا أَي وَعَلَى مَنْ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمِ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّم سنكُ سَنَّهُ وَهُو لِلْهِ بِشِيَّةِ حِسَنَةٌ قَالَتُ فَانْهُمِتَ العِنْ نَحَانُوالمَبُوعِ فَرَبِونِ لِيْ فَكَ قالعداس رسُول لله صَلى لله عَلمه وَسَلم دعِهَا تُعرفُل رسُول لله صَلى لله عَلمه وَسَلمُ الْمِوَ الْخِلْعِي نُوْلُهِ وَأُخِرِقِ قُرالِ وَ الْحِيْقِ فَالْعَبِلِينَ مِنْ يَعِيدُ حِيْدُ كُنْ ٥ حدثنا كوري بَشَادٍ تَّ مُنْ مُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ اللهِ مُنْ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُنْ مُنْ مِنْ شُرِالسَّكَةِ فِعَلَهَا فِيهِ مَعْالل البني عَلِياللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي إِلَّا الْمَتَوْفُ إِنَّاك ناكل السدقة ما ب الْعَانُولِ وَقُولَ لِيَهِ تَعَالَى وَمَزْيِفُ الْمَانِ بَالْعَالَيْفِم الفيه من الله المنافقة كالمعالية المنافعة والمعتابة الفي المنافعة فَلَنْا مُونِيا النَّبِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمْ فَنْ كُوالْغُلُولَ فَعِظْمٌ وَعِظْمُ أُنَّ قَالَ كَا النزيز في والمنه عَلَى مَنْتُ وَعَلَى مُنْتُوسَانَةً لِمَا تُعَالِّمُ عَلَى وَبُنِي وَمُنْ لَهُ مُجَمَّةً بِينُولِ لَا يَسُولُ لِهِ وَاغْتِنَى فَا قُولُكِ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا اللَّهِ لُهُ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَاكِنَةِ فَا قَوْكَ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيًّا قَدْ الْمَعْنُكَ وَعِي لُنَبْتُوصَا رِئْتُ وَيُعُولَ بَارِسُولَا شِياعَبْنِي فَأْتُولَ لِآ ِ اللَّهُ لَكَ النَّبْدَ وَفَا بلغنَّك اوعَيْ فَتَنْهُ وَنَاغَ عَلَيْنَ فَيْقُولُ بِرَسُولِ لِللَّهِ اعْبُنَى أَوْلُ كَا اللَّهِ لَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللغُتُكُ وقُل انْفِيبُ عَنْ يُحَمَّانَ فَسُلُهُ مَجْعِمَةُ ما يُ -العكرات الغاول ولوريد كعبر السبن عير وعزال نبي على الله عليه وسيم أنّه جوز في على عد وكلُنْ الْهِ حَبِينَ اللَّهِ عَلِينَ عَبِلِينَو كَسْفَيَانُ عَاصَمْ وعَنَ الْمِرِينَ لِمِي بَعَنْ فِ

119

عزعَبْلِللَّهِ بِحَمْرِهِ فَأَكَ أَنْ عَلَقُزُلِ لِنِي كَاللِّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ دُجُلُيفًا كَلَّهُ لِأَنْكُ فَإِنَّ فَقَالَ رَسُولُكُ الله صَلَالِه عَلِيهِ وَسَلَمْ هُوَ فِي لِنَا رِفَا هُبُو النظر وُلَكِيْهِ فَيَحَالُ عَمَا ۚ قَانَعُلُهَا فَأَلَا بِوعَبْلِاللَّهِ فَأَلَا بِنَ لَالْإِمْ كُنْ كُنَّ فُعِيدِ لِمَا فِي قَلْمُ مَعْنُو ُ طَكِذَا مِا بِ مُا مِكُونَ أَجُ الإِبْلِ قِالْخَيْمَةِ الْمُعَالِّمِ مِنْهُ حِللهِ مؤسى واسمعيل الوعوا نه عن عدار بن سروة عزي اية عزي عَاعَمَا عَدَا عَالَى الله عَلَى الله عَلَى الله حَبِهُ وَالْحِجْ فَالْكُ مَا مَالِسَ صَلَى السَّعَلِيرِ وَسَلَّم بِذِي الْجُلِيفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ فَيْ وَاصِبَا إِللَّا وَغَمَّا وَكَا نَالْبَيْ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا إِنَّ النَّاسِ فَعِلْوا فنضبَوا القدود فامرها بقدور فَالْهِنبَتْ عَمْ فَسَمْ فَعَدِ لَاعَتَ رَقَّ مِزَ الْخَرِيبَ عِينِ فَنُدَّبْهُ ابْعِيرُ وَفِلْ فَوْمِ خِبْلِ بِهَتِينُ فَطَلِمُونُ فَاعْيَاهُمْ فَاهْوَى لَنْهُ لِجُلِّيسِ فجبسة الله فغناله من المهمم أبير لها أوايدك أوابدا لوحز في مُنْ عَلَيْ لَمُرفا سَعَوْ بوتَكَ لَذَا فَعَالَجَ إِي إِنْ حُجُوا ادْتَحَانَ انْلِغَ الْعَلُوَّ عَرَّا وليسَ عَنَا مُدِّي اننديخُ الفِصَبِ فَغَالَ المُنْ الدُّمُ وَذُكَاسِمُ اللَّهِ فَكُلُّ لِمُسِرً السِّنَّ وَالظُّفَدُ وَساحُلْ أَوْ وَذِلِكَ إِمَا السِّنْ وَعُظِّرٌ وَاما الظُّفُ فُدُى إِجِبَتُنَّهِ مَا بِ البِشَائِةِ فَالِفَنْ جِ لَنُ الْمُثَنِي عِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال وَسُ عَالَى كَلِ جَرِيرُ نِعَمِ لِللَّهِ فَكَ لِي رَسُولُ السِّطَ الله عَلَيهِ وَتَمْ الْمُ مِن فِي كَلَمَة وَكِ أَن بِينًا فِيهِ خَعْمُ اللَّهِ يَحْعَمُ البِّمَا بِيَّهُ فَانْطَكُ فحسنين ومئية مالخبر وكانوا احجاب خيل فاحرت النوس السعام

وُسَا أَنْهَا أُنُّ الْمَاكِيْنِ فَضَرَ بِيهَ صَدْرِي حَيْكَ النَّوْ أَصَابِهِ مِكْ صُرْدِي فِقَالِ اللهُ مَّ لَبِّتْ فَ وَاجْعَلَهُ هَا دِمَّا مَهُرْبَّا فَأَنْطَانَوَ الْبُسَا فتحسرها وتجرقفا فاستلالالبي صلابه عليه وسلم يُبشِّغ ففاك كُولْجُرِيرِ مِهُول الله وَالدِي بِعِيْكَ الْجُنِّ مَا جُينَك حَنَى مُكَنَّا كَأَنَا جَمُلُ حِبُّ فَإِدَكَ عَلَى خَيْلِ حِسَ وَيِجَالِهَا حَسَى رَاتٍ وَالْمُسَكَّدُ مِيْنَ نخ عَمَ مَا يِكِ مَا مُعْطَى البَشِيرَ وَاعطَ وَابْنُ مَالِكِ تُومُنْ فَالْكِ تُومُنْ فِي مِنْ جِينَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَامِمُ لَهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى الْفَيْرِ حَالِمُ الْآدَمُ ابن لي السي شببان عن صَوْد عَنْ العِيام الله الماس عن ارتها برق الله البي السي السفله وسُم مُومُ فَيِم مُتَ مَا لَا اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَالْحِنْ عَادْ وَسُلَّةُ وَإِدَا أَتُ مُن مِن فَا فَلْ رِوا ٥ حِسَ رَسَا البهم وصي كما ورد ورود الم ظَالِي عَلَى عُنْمَانَ النَّهِ فِي عَنْ عَلَى إِسْعِ بن صَبِعِوْدٍ فَالْمِنَا وَعُمَا شِعْ الْحَدِيمُ كِلَّهِ الرُبُسعُودِ الإلميني على الله عليهِ وسلم فَعْالَ هَذَا الْجُالِلْ يُلاينا يَعْكَ عَلَا لَحِرَةِ مُثَالَكُمْ الْمِثْرَةُ مِدَقَعُ مِكَةً وَلَكِنْ الْمِيدُ عَلِلْمُ سَلَّامِ ٥ حَدَثًا كَلِينَ عُبْلاتِه ي سَفَيانَ فَالْ العَمْرة وَابْخُرْج معنْ عَطَالْفؤك ذَهَبْتُ مَعَ عُبِرِيْنَ عُمَيراً لِعَالَيْتُ وَضِي اللهُ عَنِهَا وَهِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ النَّاللَّ المجمأ مُنْ فَيْحُ اللهُ على بيته صلى السعلية وكلم تَحَدُّهُ مَا بِع الوُل كِللَّظِرِ فِي عُولِ مُولِلْبَنَّهِ وَالْمُومَنَاتُ إِذَا عُمْنِينَ اللَّهُ وَعُرِينَ

100

حَدِّيْنَا عُن بِعَيلِ اللهِ رَحُونْ الطَّايِغَيُّ مُنَيْمٌ المَصْبِنُ عَن عَدُّبِ عُبِينَ عَنْ عَبِيا لَحِن وَكَانَ عُثَمَانَيًّا فَفَالَ إِنْ عَظِيَّةً وَكَانَ عُلُومًا إِنْ كُاعْ لِمُ مَا الَّذِي حَرًّا مُصَاحِبُكَ عَلَى الدَمَرَ وْ سَمَعَتُهُ مَيْوُكُ بَعِثْ إِلَى صَلَى اللهُ وُسَمَ وَالنُّينُ فَعَالِهِ ٱلنَّيْوُا رَفِّضَةَ كَذَا وَتَجْرِوُنَ بِعَا امْزَاةٌ إِعِظَاهَا جَاجِكُ كَلَّا ٱ فَانْبِنَا الروصَةَ فَفُلْنَا الْحَابَ قالتَ لِعِيغُظِنْ فَعَنْلْنَا لَتُخْرِجَنَ لُولاً ثُجُرِّدُنَكُ فَأَخْرَجُتْ مِرْحُجُتْ رَبَّهَا فارسَل كَحَاطِبٍ فَفَالَ لا تَعِيلُ وَاللَّهِ مَا لَفَيْتُ وَ لَا ٱلْدَدُتُ للاسلامِ الانجَبَّا وَلَوْ بَيْنَ اجِدُ سَلُ عَجَابِكَ اللَّا وَلَهُ بَكَّةُ مَنَّالًا السُّبُوعَنَا فَيْلِهِ وَمَالِهِ وَلَمَ هُ كُيا اجِنَ فَا حِيثُ أَنَّ أَيْحَنَ عِنْلَهُ مُرَدًّا فَكُنَّهُ البني على الله عليه وَسَلم قالَعُمُر دَعِيٰ أَضْرِبٌ عُنْفَهُ فانهُ فَكْ مَا فَقَ فَعَا لَ فَهَ نَّدِرِيكِ لعلَ لِشَاطَلعَ على فرك بدرِ فَعَالَ أَعَلَى المَاسِيَّةُ فَهَذَا الزِيحَرَّأُهُ اللهِ - استعبالِالخُوَاةِ حَسَيْنا عَبُدُانَةِ فَالْمُ الْاسْوَدَى مِنْ يُنْ ذُرِيع وَحُميد مِنْ لاسْوَدِ عن مِيثِ زالسَّ بيعن نا يُمليكَ ه فَالْ قَالَ بِالنَّاسِ المرتجع في الذُّكُواذ نُلَفَيْنَ استول السكاله عله وَسَلم انا وَانتَ وَاجِعَامِ قَالَ بَعُم فَي مَذَا وَتَركك ٥ حَدَثَامالك ناسمَعُ لِ انعُيدَه عُزالَ هُوكِ" اللَّالِيَّانِ مُنْ مُزِيدِ بضايه عَنْهُ ذَهِبْنَا مَنْلَقَ يَتُولُ بِسَالِيهُ عَلَيهِ وَمُم مَ الْمِيرَانِ لِيَّهِ الْوُدَاعِ مَا بُكِ مَا مِنْ الْمُؤْلِدَا دَجَعِ مِزْلِ لَغُرُوكِ الْمُ مُوسَى المعترك بحوير يه عن في عن بياته وضي الله عَده الله علمه

كُانُ اذَا فَيْلُكُمِّرُمُلاً مَّا قَالَ إِبْيُونَ انْتَا اللهُ فَابِيوْنَ عَامِدُونَ عَامِدُونَ عَامِدُونَ لْسِنَاسَاجِدُونَ صَدَقَا لِللهُ وَعْكُ وَلَصَحَبْنَ وَهَ وَمَاكِمِ الْمِجْلَبِ وَحْلِكَ 8 حَلَيْنًا ابومغير، عَبْدُ لوارِثِ حَشْمَ عِيْ شَا بُي اسْجِقَ عَنْ أَنْدِينَ مَالِكِ قَالَكُنَّا البي كل الله عليه وسَم مَغَقَدُ لَهُ مزعسٌ فَأَنَّ وَرَسُول الله صَلَى الله عليه وَسَل عَلَى المَلْمُ وَقَالِدَدَفَ صُوْنَيَدَ يِنْتَ فِي قَتَرَتْ نَاقَتُهُ نَصُرِعًا جميعًا فا فَهِمْ أَبُو طُفْةً مَنْا كَنَا رَسُولَا لِنَبِهِ حَبَلَىٰ لَسَّ فِرَّا لَيْ فَالْ عَلَيْكِ الْمُثَلَّةَ فَفَا لَبَ نَقَا عَلَى الْمِثْ فالفامنا عابيك كالمجام كبنها فركتا واحتنفنا رسول سعلالسعلير وسلم فلت الشرفي على لكريدة وال أليوك فابدؤك لدوك لدينا عامدوك فسلم يُرُكْ يِغُولُ ذِلِكَ حَرِجَ خَلِلْكِيبَةِ ٥ حدماً على يِشْدُونِ الْمُعَنَّزِلِ محرَّين اللَّحَ عَنْ الْمِنْ مَالِكِ اندُا قَبَلِ هُوَ وَالْوَطِلِيِّ مَعَ البني صَلَالِه عَلَيهِ وَسَمْ وَمَعَ البني صكاسعليه كالم صفية مردفهاعلى احلنه فكأكأن ببعض الطريق عثرب النافَةُ فَيْءَ الني سَل السقليو وَسَم وَالمَلُّ أَن وَانَّ اباطَلِحَةَ قال صِيْبُ قالَ الْتَخْرَعْنَ عَينِ فَأَنَّى يَتُولُ لَهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيهِ عَلَمْ مَنَاكَ بَا نِجَا اللَّهِ وَلَا كَ مُلْ مَا بَكِيمَ شَعُ يَوْ فَال لَهِ ولِي عَلَيك بالمُلُ وَفَالْقِ انْوطِكَ: تُوْبَهُ عَلَى جَعِيدٍ نَعْصَ فَسَرُهَا فَالْفَي فَبَدُ عَلَيْما تَفَامَتِ المُلَّ أَنْ فَشَدَّ لَمْ مَا عَلَى اللِّيما وَبَا فُسَانُوا حَيَا يَا كَانُوا بِطُفِرِ الْمُنِينَةِ اوهُ لَا شَرَ وُوَاعِيَا لِمَينِهِ قَالَ البَيْ عَيَّ السقليوك لم إلي وى فالبي وى عامدون لدينا حايد وك فالميزل يتولم

حَتَّى خَالِبُرِينَهُ ۞ لِسُتِّ حِماللَةِ الْخَزِلِ الْجَيْرِ الْجِيمِ مَا جُسِ َنْهِمْ مِنْسَفَيْ حِسَّ الْمُثَنِّينَ جُدِّي عَشَّعْبُدُ عَرْضَا مِنْ الْمُثَنِّينَ جُدِّي عَشَّالِ فَالْ سيمت عابر من عبول لله وضى الله عنها مالك تعدم البي صلى لله عليو وسل فَلْمَا فِيمَا المَدِينَة والبادُّ وُلِلسِّيرَ فَسَلِّ كَعْتَن ٥ حَرْشًا ابُوعَامِ عَنِلَّ بِ جُرَبِهِ عِن إِن مَهَا بِعِن عَبِالحَمْنَ يَعِيلِ لِشَهِ بَعِكَ عِنْ أَبْهِ وَعَمِهِ عَيْلِ لَكُ ابزكنب عنكعب يضحابه تحثفان لبني صلى بسكيد وسرك فاذا فدم من سفح ضُحُّ حَظَالْمِ عِلَى مُعَدِّينِ قِبِلِ أَنْ عِلِسَ السَّامِ الطَّعَ الْعَلَى عِنْدَالْعَلَى وَعِلَا ان عُمَرُيْفُطِ وَلَمُ نَعِيْشًا مُ حَسَلَتْ فَعِدُ الماولِيةِ عَنْ عِيهُ عَرْجُهَا بِإِنْكُمْ الْم عَنْجَابِيِّبنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضَالِهِ عَنْهَا انْتُولَلْقِ صَلَّى السَّمَلِيهِ وَسَلَّمَكُ مَّنْ وَلَمُلَّك نچَرَجُرُورًا اوبَقَتُ قُ زِادُ مُعِادُ عَنْ ثُعِبَةَ عَنْ كُورِ سِمَعَ جَاءِ رَبَّ عَبِلاللهِ بِلْو اسْتَرَى فَى النَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَدِيرًا بِعَفِيتٌ بِن وَدِيْدِهُمَ الْمَدِيْدُ هَمَيْنَ فَكَ اقْلِيمَ صِللَّا امَّرَسِهُ وَهُ وَنُهِكَ فَلَمَّا قَيْمَ اللَّهِ مِنْهَ الْمُرِينَ أَنَّ أَنَّ الشِّيلَ فَأَجَلَّ بَعْب وَوَذَنَ إِنْ ثُلَا لِمِيرُ ٥ حِبَّ كَيْهَا الوالوَلِيدِ ٤ شُعُبُّهُ عَنْ مُحَالِبِ مَنْ مَا رِعَنْ جَابِهَ لَ فَرَمَتُ مِن سَفِرُ فَفَا لَا لِبَيْ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم صَرِّلْ لَعَبْنِ مَلْ لُوضَع نَاجِيَةُ المُبِينَةِ ﴿ لِسُ إِللَّهِ الْمُرْالِحُونِ الْمُرْالِ مُنْ الْمُرْالِحُونِ الْمُرْالِحُونِ فرخ الخيش حسك تشاعبكان اما عبلانية اما يونس عزال هري قالات برك عَايْنِ الْمُسْيَنِ فَسَيْنَ وَعَلِيَّ عَلِيمَ السَّلَّهُ وَاجْرَهُ ازْعِلَتَّا رَضَ اللَّهُ عَنْهُ

قَلَكَ أَنَهُ إِنَّا رِفُ مِن نَصِيبِي ثَلَغَهُمُ يُوَّمِ رَبُرْدٍ وَكَ أَنْ لِبَنِي كَالِمَهَ لِم وسلماء طانى تنا دُفامِنَ كُنُسِ كَا الْرَدْ تُنا لَأَبْ بَيْ يَفَاطِمِنَة بنتِ رَسُول اللهِ مكله عليوقه إعامة وعلات رَجُلاً صُوّانًا مِنْ مَنْ قَيْفًا عَانُ مِنْ مُعَلَيْ مِاذْخِرَادِدَتْ أَزَّالْبِيعَةُ الصَّوَاغِينَ وَاسْتَعِيرُ بِهِ عَلَى وَلِيمَةً عُنْتِي فِينَا انَّا احْمُ لِشَادِ فِي مَنَاعًا مِنَا لأَ فَأَتِ وَالغَرَابِ وَالْجِيَالِ وَشَارِفَا يَمُنَا عَانِ إِلْحَبْبِ رحل م مِجُنْ فِهِ مَلِلانسَارِ وَجِدِ بِحِينَ مِن مَا حِمَتْ فَإِذَا شَارِفَا يَ فَلْ أَجِينَا شَبْمُهُما وَيَفْرُنْ خُوَاصِهُمَا وَالْجِلَيْنِ أَكْبَادِهَا فَلَمْ أَمْلِكَ جِنَ وَانْ ذَلِكَ المَنْظِرَ مِنْكَ الْمُطِّلِّ وَهُوَ فَهُذَا الْمُوالِيَّةِ وَهُو فَهُذَا الْمِيْتِ تُمْرِمُ لَأَنْسَا رِ فَا نَظْلَفْتُ حَتَّى ﴿ خَلْ عِيا الَّهِ مَا لِيسْ عَلِيهِ وَسَمْ وَعِنْدُهُ نَيْنُ مُكَابِثَةً فَوَى النبي صلى السَعَلِيهِ وَسَلَمَ فَي جَعِي النبي لَيْتُ مَعْ اللَّهِ مِنْ صَلى لله عَليهِ وَسَلَم مَا لَكَ فَفُلْت بِرَسُول للهِ مَا رَايْتُ كِالْمِوْرُونَطُ عَلَا جَمَرُهُ" عَانَا فَي نَاجُبُ السِّيمَةُ ا وَبَقِيرَ حَوَا مِهُمَا وَهَا أُمُونِ بِينِ مَعَدُسِّ.

فَلْعَاللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَمْ بِرِوَآبِهِ فَازَنَدَا ثُمَّ أَنْظَافَتَ عَتْ وَاَتَعِنَّهُ اناؤَنَّ ال النَّالِثَةُ عَنَّكَةً عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ حَبِّنَا فَي اللَّهُ الْمُؤْمِنَّةً وَاللَّهُ وَاخْلَاقُ شَّرُّهُ فَطَفِقَ رَسُول السَّحَالِ السَّعَلِيهِ وَسَمْ بِلُومُ حَمِّنَ فَيَافَعَلُ الْمَاكَةُ مَنَّ عَلَيْهِ فَلَمْ لَهُمْ عَنَا فَ فَنْظَرِجَهِمَ عُلَى لَيْسُول السِّحَالِ السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ مَعَدًى النَّفِظُ وَالْمَ مُظْمِ الْ وَجَدِيةِ مِ وَالْ صَرَاقَ هَالْ اللهُ وَلِا عَبِيدُ الإِنْ فَعَرَفَ رَسُول اللهِ عَلَى عَلِيهِ وَسَلَم انهُ قُلْ عَيْلَ قِنْ مَتَلِ قَالَ مِنْ مَا لِللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلَيْ عَلَيْ فَالْعَلَّ ويخرخنا مُعَهُ ٥ حسكرشاعيل العنين بزعيل لله عابرهيم وسعد عن ال عَنُ رَشَهُ إِبِ قَالَ أَحْمَرُ فِي عُروَةُ بِلَانِيراً زَعْإِيثُ أَمُ المُومَنِينَ الْمِي المه عنها اخبرته انفاطة عليها الساكم ابنة رسؤل المصكى السعليم وَسَمْ سَأَلَتْ ابًا بَكُوا لَصَبِّينَ رَضَ لِللَّهُ عَنْهُ مِبَلَ وَفَا وَ رَسُولُ لِللَّهِ صَالِهِ علىه وسلم أن عسم لها مما يما مما نزك رسول المصل الله علمه وسلم مَا آفَا أَلِمَهُ عَلَيهِ فَتُسَاكُ لَهَ مَا اِنْهُ بَكِي إِن سَوْلَ لِللَّهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلَّم عَكُم نُورَثُ مَا مَكْنَا صِدَقَهُ نَعْضِيمَتْ فاطِهُ فَحِينَ الْمَكِوفَلِمَ تَزَلْعُلُامِنًا حِتَّى نُوْفَيْتْ وَعَاشَتْ بَعِدُ دَسُول لِللَّهِ صَلَ إِلله عَلِيهِ وسَلْمٌ سِّتَهُ أَشْرُ وَلَنَّ وَكَانَتْ فَاطِهُ نَسْأُ لَلْهَا بِكِر نَصِيمِ مَا مَرْكَ رَسُول السَّعَل الله عَلَيْ فِيمَا مِن حَنيبرَ وَفَكرِك وَصَرَ قَنْمُ المِكْسِنهِ فالله بُوكر عَليما ذَلَك وَهَا لَتَ تَارِكًا شُبًّا كَانَ رَسُول لسصر إلى عَلَيهِ وَسَلم بِعَلْ بِهِ الاعَلْتُ بِوفَارِيْنِ أَحْشَى إِنْ رَكْتُ شِيًّا مِنْ أَمُن اللَّهِ فِي أَمَّا صَدَّقَهُ بِالمَهِيهِ فَلَفْحَ عُمَر الْعُلِيِّ وَعَباسِ فَامَّا حَيْبِرُ وَ فَدُكُ فَأَسْتَكِياعُ وَ وَالْمِنْمَا صَدَقَ لَ سُولِ له صَلى له عَليهِ وَسَل كَ انْنَا كِمَوْ قِهِ الَّهَ نَعْرُ ف وَلَوَا لَيْ وَامْرُهُمَا إِيَّ مُنْعَ إِلَى الْأَمْرَةَ آلِ فَهُمَّا عَلَجَ لِكَ إِلِيكُومُ وَكُلِّ بُوعَبْدِلِهِ

إغْرَاكُ أُفْغُلْتُ مِنْ عَرَوْتُهُ وَمَا ضُيَّتُهُ وَمِنْهُ بِيدُونَ وَاعْتَرَانِي فَيْصَّلُ فَلَكِ مِنْ الْمُعَمِ الْمُرْمِيمُ الْمُرْدِيُّ مَا مَالَكُ بُنَ الْسِعَزِ أَيْنَ الْمِ عنالكُ يُن اوير بنا كِرَدًا ب وك أن جِد بن جُبيْد من طعير ذكر لي فرا مِن كيشهِ ذلك فانطلفتُ حَن ادخُل عَلى مَا لك مِن اوس مسَّا لَنهُ عَنْ ذلك لِيُرِيثِ فَفَا لَعَالِكَ بَمِينَا إِنَا جَالِسُ أَعْ الْمِلِحِنَ مَتَعَ الْمُهَا زُاذُ السَّولُ عُسَ بزل ظابِ يايتني فِعا اللَّحِيَّا مِيل لمن منيك فانطلف معَهُ حتى ادخُلَ فَعَمُ نصى السُّعَنهُ فَا ذَا هُوَ جَالِسُ عِلِ دِمَالِ سِرَى الْسُرَّيْنِيةُ وَبُعْيَةٌ وَالشُّ مُتَكِيْ عَلَى ساكرة مِنْ لَهُ يَرِفْسَكِ عَلَيهِ مُ جَلَبُ فَقَالٌ بَامَالِلَهُ قَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ فَالْح اهرُ البايتِ وَقَدْ الْمُرْتُ فِيهِ وَرَضِ فَا فَتَصَدُهُ فَا قَتِيمَ لَهُ يَنْهُمْ فَقُلْتُ مَا المِلْمِينِرُ لوامن بوغيري قال تبعث الفي المسرون فيناأنا جاليرعني أناه چاجبه يُرِقُ فَعَا لَهَلِكَ فِي عُمْنَان وَعَبِدِالْكَمِن بن عَوْفٍ وَالنبد وسَعِدْب أَلِهِ وَقَاصِ كَيْنَنَّا وُنون قَالَ فَعَر قَادُون لَمُعُرف خَلوا فَسَلِي الْ وَجِلْسُوا مُحلِسَ ير فَيُ إِيرًا مُ مَا لِهِ كَالِكَ فَي عَلِيٍّ وَعَبَّالِ فَالْفِهِمَ فَاذِ نَ لَهُمَا فَكَا فَسَلَّا فِلْسَا فَغَالَعُنَا مِنْ المُمْنِينَ أَنُونَ يَنِي فَيْنَ مَنَا وَهُمَا يَنْفِمَانِ فِيمَا الفارالله على سؤله صلى الله عليه وسلم من تنالله ضير وغال لرهظ عمان والصحا المبرالمؤمنين لقض ينكا والأج الحدهما مؤللة بحرة كاع مرتبك كم انشكم البِّهِ الذِي إِذْ بِهِ نَقَوْمُ السَّمَا وَالْأَرْضُ مِنْ تَعْلَمُونَ انْ وَلَا لِسَالِ السَّمِيرِ

وَسَلِمَ قَالَ لَا نُورَثُ مَا تَرَكَّنَا صَدَّقَهُ يُرِيلُ رَسُولُ لِللهَ صَلَّى لِيهِ وَسَلَّمُ نَفْسُم ْفَالَالْمِهُ مُ فَدُفَّلَ وَلِكَ فَأَ فَبَاعُ مِنَ عَلَى عَلِي وَعَبَاسٍ فَفَالَ أُنْشُورُكُمُ اللّهَ الْعَال ا زيسُولَ الله صَلى الله عَليهِ وسَلَمْ عَالَ ذَلِكَ قَالًا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ فَاكَ الْحُيتُ الْمُونِ وَاللَّهُ مَنْ فَرْضَ لَهُ وَلَا مَا لِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِي هَذَا الَوْعُ الله عُلَا يُعِطِهِ أُجَدًّا غَينَ ثَرَّقُ أَوَمَا فَأَاللَّهُ عَلَى سَوُلِهِ مِنهُ إِلَى قُولِهِ قَدِيرٌ فَكَ أَنَتْ هَنِي خَالِصَةٌ لرسُول للهِ صَلى لله عَليهِ وَسَارُو اللهَ مَا اجْنَا زَهَا دُونَجُ وُلااستَأْثَوَ بَهَاعلَتِ لَمْ قَالَعِطا كُونُهُ وَبَثْمَا فِيكُوجَةً بَقِيمِهَا مَنَّا المآك فكان رسول المه صلى الله عليه وسط يُنفق عكم الهده نفقة سَنتهم مِن هَذَا المَالِ ثُمْ مَأْ خُنْ مَا بَعَيْ فِيجَعَلُهُ مُجَعَلُهَا لَا لِلَّهِ فَعَلَ سُولَ لِللَّهَ عَلِيهِ وَسَمْ حَيَاتُهُ الْسَدُكُمْ مُاللِهِ هَلْ فِعْلُولَ ذَلِكَ قَالُوا نَعَمْرُ شُرَّ فَالْعَلِ وَعَمَّا أُنشُكُ كُمَّا مِا بِلَّهِ هَلَ تَعْلَمُ إِن ذَٰلِكَ قَاكَ نَجْمَرُ قَالَ عُمْكُ نِوَتَّى اللَّهُ نِبيَّهُ صَلَّ عَلَيهِ وَسَلَمَ فَعَالَ ابُو بَكِراً نَا وَ لِيُ لَسُولِ لِلَّهِ صَلَّى لِللَّهِ وَسَلَّمْ فَعَنَّضَهَا ابُو بَك فَعَلْ فِهَا عَاعِلَ رَسُولُ الله صَلَى إلله عَليهِ وَسَلَم وَاللَّهُ يَعَلَمُ البُّهُ فِيهَا لَصَادِتُ كَادُكَاشِكُ نَابِعُ لِلْحَقِّ ثُمَّ نَوَ فِي اللهُ الْمَاكِمِ فَكُنْتُ أَنَا وَ لِكُلِ الْحَكِمُ فَفَهُمُ سننيزيْ وَالمَا دَيْنَ عَلْ فِيهَا مَا عَلَ رَسُول الله صَالِيهِ عَلْيهِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا ابْوَبَكِ وَاللَّهُ يَعَلَمُوا بْنَ فِيهَا اصَادِ وَعَادَّ وَاشِدُ تَابِعُ لِكِيَّ تُوجِيُّمُ آفِ تَكُما في وَكَلِنْفُما وَاحِنْ وَامِنْ وَامِنْ اللهِ اللهِ عَاللهِ اللهُ الله

نُصِيبَك مَن لِزِلْجَيك وَحَابِي مَنَ الْبُرِيدُ عَلِيًّا يُرِيدُ ضَيبَ امرَأنِهِ مِن لِبِيهَا فَنْكُ لَكُمْ الْنَسُول لله صَلى لله عَليهِ وَسَلَمَ قَالَ لا نُوْرَثُ مَا تَرَكَ نَا صُرِقَةُ فَلَمَّا بَمَ إِلِي أُن أَدْفَعُهُ إِلْيَكْمَا قَلْ النَّسْئِيُّمُ أَدَفَعِيَّمَا الِّيكُمَا عَكَانَ عَلَيْ حُمَاعِ مُهَ لَهِ وَمِنَا فَهُ لَبِهِ لَكِن فِهَا مِمَاعِ لَ فِهَا سَول لللهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلَم وَبَمَاعِلَ فِيهَا ابْنَ بَى وبَمَاعَلَتْ فِيهَامُنْ لُولِيثُمَّا مُثُلُثَا ادْفَهَا النَّا فَهُدَاكَ دَفِيتُهَا الَّيْكَمَا فَا نشُدَكُمْ مِابِنِّهِ عَلْ فَعِيثُمَا البِمَا بِذَلِكَ قَالَ المِعْط لَمُ ثُمَا تَبَكَ عَلِي وَعَباسِ فَكَ لَأُنْتُ مُكَا ما بِسَهِ هَلْ وَفَيْهَا البِيكَا بَذِلِكَ فَاكا ومُوهُ كُلْفِنْكُنِسَانِ مِنْ فَضَاَّعْيرَ ذَلِكَ مَوْاللَّهِ الذِي اجْنِهِ تَعْوُمُ السَّمَا والأَرْضُ لأاضِفِيَا فَضَرَّكُ فَإِنَّ فَإِنَّ فَإِنَّ مِنْ عَبَرَهَا عَنَا فَأَدْهِنَا هَا إِلَيَّ فِإِنِّي أَخْفِيكُما هَا ادًا الخير مَن الدِّيز حسك بشا ابوالنعاب عجاد عل حَمَنُ الصَّبِعِي كَالْتَكِيثُ ابْرَعَبَاسِ يَضِي اللَّهُ عِنْهَا لَمُؤْلِ تَدِيمَرُوَفْلُ عَبِاللَّقِيْسِ مِتَالُواْمَا رَسُولًا لِيهِ انَّا هِذَا إِلَيْ مِنْ الْجِيُّ مِنْ رَبِيعَة بَيْنَا وَبَيْنَكُ حُفًّا وُمُصَرَفَلَسْنَا نُسِلُلِكَ إِلاَّكِ الشَّيْلِ كَالِمِ مِنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْهُ وَنَكْفُوا الْمِيوِمَنْ وَزَأْمَا فَك ٱلْمُرْكُمْ بَانِيْعِ وَامْنَاكُمْ عَنْ لِمِيَ الايانَ بِاللِّهِ شَهَادَهُ أِنْ لِمَ الدَالاَ اللهَ وَعَقَل بَلدٍ ث كَافَامُ الصَّلَةِ وَايَنَا ذَا لَكَاةِ وَصِيَامُ يَعَنَانَ كَأَنْ نُؤُدُوا شِرْخُسُ مَا عَرْضَنُمْ فانهكم عن لدِّباً و قالنَّه بيروا بحبُّهُم والمُنافَّتِ مَابِ فِي فَقَوْنِهَ آوالبخي السطيرة كم بعد وَفَا بَهْ حَسَد شَاعَيَهُ اللَّهِ مِن يُوسُفُ المَاكَ عَزَاجِ المَنَاحِ

ولادرها

عَنِ لَهُ عَنْجِ عَنْ لِيهِ مُرْرَةَ رَجَى لِتُسْعَنْهُ ازِيسُولِ لِيهِ صَلِيلِهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَأَلَ لَم وَرَتَّى حِينَادُ المَا تَرَكِّ نَجْلَ نِعْمَ فِي تَسَلَّى وَمُؤْنَةً عَامِلِ فِهُ وَسَكَّةً وَحَدَّ عَدُالِهِ مِنْ كَ يَسْبِيَهُ كَالُبُواْسَامَةَ عَمَدَتَامُ عَنْ إِسِعِ عَنْ كَانِيتٌ مِنْ اللَّهُ فِي رَسُولُ السِ مَعَالِس عَلِيهِ وَسَلَم وَمَا في سِيْنَ شَيْعٌ مَأْكُلُهُ دُوا كِيرِالا شَطرُ شَعِيدً رَبِّ إِن كُلَّ مِنهُ حَتَّى الْ عَلَى فَصَّلْنَهُ فَهَنَى ٥ حَكَّ شَامُسَدَّ وْ٢ مَحَيَّنْ سُعْيَانَ وَكَاهِ مِنْ الْبِي الْبِي قَالَ سَمَعَتُ عَمَّرُوقَ بِالْجَرَثِ وَلَمَا لُولَ البِي عَالَهُ عليه وسَلم الاسلاحِهُ وبَعْلنْهُ البيعَمْ أَوَارضًا تَرَكَهَا شَرَوَةً بِأَرْثِ مَا تَجَا أَ فَي يُوتِ الْوَاجِ البِي صَالِمِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَمَانَيْتِ عَلَى إِلَيْهِ تَّى وَقُولِ لِسُوتِياً لَا وَقِرْنَ فِي بُيوِ كُنَّ وَلاَمْدُ خُلُو أَبِيُوتُ البَيلِ لا أَنْ يُوذَنَ حَسَرُ سَاحِبًا لُ أبن صُى قَجِدُ قالا الما عَبُولِيَهِ فالا المعَمَّرُ وَيُونِسُ عِزَلَ هِرِئ لَاحْدِنْ عسالله برعبدالله معتبكة بنسعود انعاتشة دضالسعنها دوج البني السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ عَالَتَ لَتَا تَغُنُّلُ رَسُول اللهِ صَلِيلهِ وَسَلَمُ اسْنَا ذَنَ ازْ وَاجْهُ ان يُرْضَعُ بِيْنَى فَاذِنَّ لَهُ ٥ حِسْمَا الرَّائِي مَهُم مِر مَا فِي مُسَعَتُ الرَّائِيلُ أَنَّ مَال فَكَ عَا يَشَدُ وضِ الله عِنهَا نُو فِي السي صَلى الله عَليهِ وَسَلم فِي بَيْنَ وَ فِي نُوبِيِّ فَ بُنْنِ بَجْرِي وَخُرِي وَجَمَ اللهُ بين ربعي وربعة ولت دخاع بُوالح من المؤرِّك فَضَعَ السي السي السي الماسكية المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المستدانية حَدْشَا اللَّيْثُ وَلَحِدى عَبُا لِحِمْنُ مِ خَالِمِ عَنْ أَنْ فَالِهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى مَا يَرْحُسُنِ لَ نَ

نُفْجِ النِي سَا لِسَعَلِيهِ وَسَلِم اخْبِيرَتُهُ الْهَاجَاتُ رَسُول لِلْوَصَالِ لِسَعَلِيهِ وَسَلَمْ فَوْكُ فهوستكث فيلسبيني العشرالا واخرمن مسان أفأكث أنفلك ففاممما يَسُولُ السَّالِ السَّمَلِيهِ وَسَلَّم الدَّا اللَّهُ فَرَبًّا مِنْ الشَّجْدِهِ عَنْدُ بِأَيْلِم سَلة وْجِ النِّي مكل سه عليروس مرتهما د والإن مل الفاريفسارا على سؤل المه سكل الله عليركم تُعْرِيفُ ذَا فَفَالَ لُهُمُ اسْوُلُ لِهِ صَلَالِهِ عَلَيْ وَسَلَمْ عَلَى سْلِحُمَّا فَالْاسْجَانَ لِنَّهِ يُسُولُ اللَّهِ وَكَ بُرُعليمًا ذلكَ فَفَالَ إِنْ السَّيَطَانَ يُبِنَّعُ مِزَلِ السَّالِ مَبَلِغُ الدِّم كالخشِيتُ انعَذِتَ فَيْ فَالْوَبِهَا سَيًّا ٥ حَدَيْهَا ابْهِيمِ بِبِ المَيْدِدِيُ أَنْنُ بِ عالم عرصي السع في المستعمر من المعالم المستعبد السب عُمُ رَبِخالِه عنها قَلَ أَدْ نَعَيْتُ فَوْفَ بَيْتِ عَفْمَةً فَإِينَ البَيْحَ السِيطِ وسلم معضى اجته مستور العبيثكة مستقبل الشام ٥ حت شاابرهيم المُزُدِي اللهُ تُنْ عَيَاضِ عَن سَنَا مِحَل مِ العَلَيْثُ مَّا اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهِ فَانَ رَسُول السَّالِ الله عَليهِ وَسَل لِيسَال الصَّدو السَّسْل المتحنيج من عجب مناع مسرسا مؤسى راسمعيل محورت عن عن فروع عن الله وضي الله عنه وكاقام الني وسَل خطيبًا فأشار فو سنكن عاتيثة ففا العلنا الفينة ملائمًا مِن حُنْثُ مُظِّلُمُ فَرُن الشَّيطانِ ٥ حدماعَبُا مِسِينَ بِيُسْفَ اما للكوع ي المرابي المربي عنصة المنوعب المنحلله عليوق المانجرتها ان والساسك المعقلية وسلم انعندها والماسمعت

صَوّتَ انسَارِ نَ يَسْارِذُ نُ فِي مِن جَفْصَة نعلتْ مَارَسُول بِنَهُ مَنَا رَجُل سَتَاذِ<sup>نْ ن</sup>ُ في بينك معال سول المد صكى الله عليه وسكم أرا و فلا ما الحِيرِ حَفْضة مِزَالمَ الْعَالَمُ أَنْ لَ مِنَاعَةً مُنْ مُ مَا يُجَمِّعُ اللهِ لا دُوج مابي المهملية وسلم وعصاه وسيغه وفاكره وخاتيه ومااستعل الخلفا بعكمين فلك مالورد كلصمته ومن شعره وتغليله والمنتومة التبوك المحابه وعبدهم تبدوقا يوحس سامحه رعك بالقوالانسادي فالحدثن الدع نقامة علاي رىخالەئى تىندازا بابكردىنجالىدى ئىدىنىدا لىلىلىدىن وكتب كە ھىنا الكاب وَحْتَمَهُ وَكَانَ نَعَشَرُ الْحَاجُ ثَلاَتَهُ اسْطُرِ عَيِّمَدُ سَكُو ۚ وَيَتَوُلُ سَكُو وَاللَّهِ سَطْنُ ٥ حَدَثْنَى عَبْدُ اللهِ وَحَدِيثُ عَمِيزَ عَبِمَ اللَّهِ الْأَسْدَ فَي عِبْسَى برطَهُ أَنْ عَالَ أَخْجَ اليَّا أَسْنَعْكَمْ وَجُرْدَا وَبْرِ فَهُمَا أَبَّالاً نَفُدَتْنَا الْمِنَا فِي بِينَهُ السِّرانَهُمَا نَوْ لِاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ٥ حِدِين اللهِ المعَدُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم ٥ حِدِين اللهِ المعَدُلُ اللهِ ال الماليُّ يُخْسَدُ بِإِعْلَالِعِنْ بُرِدُةً وَصَالِعُ عَنْهُ وَالْحُرَبُ الْمِنَاعَالَسَةُ دخل سُ عَهَا كِيتًا مُنكِدًا وَهَا لَتَ فِي لَا يُزْعَ دُوجُ السي مَكِ لَا سِعَالِ سَعَلِي وَهَا وَلَا سُلَم يُع حُميهِ عن بُردة قال خرجت اليناع السَّة إذا رَّا عَليظاً ما نَهُ الله عَنْعَاصٍ عَنْ لَبْرِسْمِينَ عَزَانْسِ يَنِعَالِكِ دخاله عَنْهُ أَزَفِلْتَ البني عَلَالله علم الكسوفائ كدمكا والشفيت لسنلة منضة كالعاصم وأبيث القدت وشهبه

مرستكاسكيدُ بزي وإكرى عنى مجتوب بن المجهم عاي الله ليدين عنه حَلَّهُ عَنْ خُرِيزِ عَمْ وَبِنِ عَلِي لَهَ أَوْبِي حَلَيْهُ الْأَبْنِ شَارِحَتُهُ الْكِيْ المرضين حدثه النم جين قلموا المبيئة مزع نويز يؤنونة مُفتاكي سَيْن أُلِيطَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلِيمِ لَقَيْهُ الْمِسوَنُ بْنُ يَحْرُمَةَ فَقَالَ لَهُ هُلْكَ إِلَّ مِنَ اجَةٍ َلْلُمُونِ بِمَا فَقُلُتُ لَهُ كُلَّ فَقَالَكُهُ هُلَانِتَ مُعِيِّطِي سُيْفَ سَوُلَا لِلَّهِ صَلَّى لِيسْ عَلَيهِ وسلم فانجاخا ف انجلبك المقوم عِلَيْو قَالْيُمْ اللَّهِ لَيْنَا عَطِينَنَيْ وَكَا يَجْلُمُ اللَّهِم البَّامِينَ لَهُ مَنْسِي لَكَ عُلِي مَا لِي خَطِبَ ابِنَهَ ابِحَهْلِ عَلَيْهَا السلام فسمعتُ سَولًا لله صَلَّى لله عَلْيهِ وَسَلَمِ خَلْ إِلْنَا سَيْحَ فَ لِلْكَ عَلَى مَبْرِهِ مُنْ إِذَانَا تُومِينِهِ مِنْ الْمُرْفِظَالَ إِنْفَاجِلَةِ مِتَّى وَأَمَا أَلْتُوفُ أَنْ نِغْنَكَ فِي جِينَا تُرِخُلُ صِّهِرًا لَهُ مِّنْ نِهُ عَبْدِ شَرِيا ثَنَ عَلِيةِ فِيضًا هَرَوايًا هُ وَكَوْتِنْ فِيصَدِي للعكن فوفَا لى قَا فَ لَهُ شُا اُحْرِمُ حَلَا ﴾ وَلاَ إِنْ حَلَمًا وَلَكِنْ فَاللَّهِ لاَ جُمَعُ ينتُ رسُول السمل السملية وسَمَّ وَمِنتُ عَرُو السُّالَيدُ الصح الساقية المستعلق المستعارة والمستعلق المستعلق ا للخاسعَنْدُ ذَاكِرُ اعْمَالَ رضى الله عَنْهُ ذَكْنُ يومَرُجُا هُمَا سُفِينَكُوا سُعَاتَهُ عُمْاَن فَفَال لِي اللهُ أَدْهَبُ العُمَّاكَ فِأَخْرِينُ الفَاصِدَةُ أُرسُول إسْكَلَّ العظيمة صَمَّى الله عَلَيْ الله عَليْ الله عَلِي الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَليْ الله عَلَيْ الل عَلِيًّا فَأُخْتِرِنُّهُ مُفَا لَصِهِمَا جِينَ اخْتُهَا فَالْمُنْدِي ٥ حدسا شَفِينُ

حدساجد بُرُيْسُو قَهُ وَالسَّمِتُ مُنِذِكُ التَّورِيُّ عَزِلَ وَلِلْ غَيْدَةِ قَالَاسَلِّكَ مَالُ فَالْمُنْ مِنْ الْكُنَّاتِ فَأَذْهَبْ بِدِالْحُثْمَاكَ فَانْضِدِ المِنْ اللَّهِ عَلْدِ وَمِنْ فالصَّدَقة ما بِ المَّلِيكِ أَنْ لَكُمْ لِفَاتِ رَسُول بِسَال السَّال السَّال السَّال السَّال السَّال والمكاجين وانيا والبنى صلى استعليه وسلم المراصقة والأرامل حبي سالنهُ فَأَطِهَ أَرْضَالِلَهُ عِنَا وَشَكْتَ الْمَيْدِ الظُّيْرَ وَالدَّحْلَ نَجْزَمُهَا مِنَ السِّي فَوَكَّلُهَا إِلَا لِلَّهِ حَسَلًا بُكُ لُ يِنَ الْحِيدُ لَا مِنْ اللَّهِ مِنْ فَالْحِيرُ فَالْحِيرُ فَالْحِيرُ فَالْ سَمَعَتُ ابن لِكُنْ فِي عَلَى مُعلَى مُعلَى مُعلَى السَّلَامُ اسْتَكَبُّ مَا نَلْقَ مِزَالِحِي مَا تَطِيزُ فِيلِعَهَا انْ وَلَاتِهِ صَلْحَ عَلَيهِ عَلَيهِ وَسَمَ أُرِي لِيسَبَى فَأَنَّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ لَهُ فَا نَا نَا وَفَدُ دَخُلْتِ مَصَاحِعَنَا فَنَهِمْ الْمُقَوْمُ فَغَا لَكِعْ مَكَ إِنْحُ أَحْدُ وَجِلْتُ بِرِدِ قَلْمَيْهِ عَلَى ا مَثَالَالادلَّكُمَاعِلَحَنبِهِمَا لللَّالْهَا أَلدَا احْدَثُمَا صَاحِعُ وَكُبِّ الساريجا وثلاش واحكا ثلاث ونلاشي فستحا للاما ولمثين فازخ لك ممَّاسُالْتُمَاهُ مائك فَوْلِللهِ بِعَالَى فَإِنَّ لِللَّهِ مُسْدِ لَجَهُ لِلرَّبُولُ فَسُمُ ذلك ماك رسول السصل الله عليه وسلوا ماانا قاسم وخازن والله يعجى جَ يَسًا ابْوَالْولِيدِى شَعِيمُ عَن لَيمن مِسْفُولُ وَمَّا دَةَ الْمُ سَعِفًا اللهِ ابل الحيد عزجا بربر عبل تقد صى لله عنما كالولد لدخل متابل لا نعال غُلاَمُونا مَا وَالْإِبْمِيهُ مُحُمًّا كَالْسَعِبَهُ فَي حَرْثِ مَنْصُود الانضاريّ فَالمَّمَانُ

فذعت العابشتخ البؤمل المطرف مج

عَلَّعْنِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فِحِدتْ للمِزْقُ إِنَّ لَهُ عَنْكُمْ مُ فاراد الدينمية عاكم والمأسى ولانك تواجليتي فافيل ماجعل فاسما المُسْرِينُ كُمْرِو وَالْحُصَيْنُ وَبِينَ قَابِهما السِّمُ بَيْنَكُمْ وَقَالَ عَمْ قُواما شُعْبَهُ عنصادة فالسموت سَالِما يُحِين عن الإلهار الأدان بيم المالية مُلْ لِهِ عَلَيهِ وَسَلَّم مَوَّا لِأَسْمِ فَلَا تَلْنَافُوا مُنْسَيِّتِي ٥ حَدَّتُنا لِحِدُنُ وُسِفَ عُشَّاسْفِين عَن الاعتشرع سَالِرسِ أَي الجَدِّعْ فَابْرسِ عَبِولِسِ الانصَادِيّ تضحاله عنهمًا قال وُلِدَ لِرَجُ لِمِنَّا عَلَامٌ فَسْمَّاهُ الفَّسْمَ فَغَالَتِ الانصَاكَ لَا نَشِيكُ البالقيم ولانتُعْمُ كَدَعَيْنًا فَا قَالِمَنَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمُ مِغَالَ مِارِسُولِ اللَّهِ وَلَاكِ عَلَامُ مُسَيَّتُهُ العَسِيرَ فَقَالَتِ لانضَارُ لاَ نَحْيَكَ أَبا الْفَسِيرِ فَلاَ نُفِعَكُ عَينًا فَعَاك السيح كالاستلاء وسُلم حسنتِ الانضارُ فَسَمُوْ ابِأَسْمُ وَلا نَكُوْ الْجَنْيْتِي فَإِمَا لناقَاسِمُ ٥ حِكَةًا حِبَّانَاما عَبُمُاللَّهِ عَنَ يُونِسُ عَنْ لِللَّهِ حِيعَ حَمْدَ يُرْجِينُ مِن لْهُ مُعَ مُعُوِّيّةٌ رَضَىٰ لِمَهُ عَنْهُ وَلَ وَكُولِ لِنّهِ صَلَّىٰ اللهِ عَلْيِهِ وَسَلَّمَ مُنْ بَرِدِ اللّهُ بم خَبِّلْ يَغْتِمْهُ فِي لِلبِّن وَالشَّالْمُعِلِي وَاناالفَاسِمْ وَلَايْزَاكُ هِنِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ يَنَ وَلَى نَا لَعَهُم حَتِيَا قِلْمُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ٥ حدمنًا تحدِنُ سَارِاتُ لليم أما هلاً وعن بالمحمن واليح من عن على يُعرَبيَّ وضاله عنه ان سُول الاسلاس عليه وسلم فالعًا أعْظِيمُ وكالمنك (أنا قاسم أَضَعُ حَيْثُ أُمْنُ حساعباً سبنينيد عسعيد بن إية كالمسكل بوالاستود عن بن الم

عَيَّاشِ وَاسمه نُعَانَ عَنْحُولُهُ الانصَارِيَّة رضي للهُ عَنْهَا عَالَتَ سَمَعَ وَسَوْلَ الله صلى الله عليه وَسُلَم مَوْل إِن عَالًا يَتْخُونَ وَنُ وَالِ اللَّهِ بَغَيْرُ حَقِّ فَالْهُ والنَّالُ يَعِمُ المنيمَةِ ما إلى وَوُل المني عَلى الله عَليهِ وَسُلَمُ أُحِلَّتْ لَكُوالْعَنَّا يُمْ وَقَالًا أَسه تعَالَى وَعَدَكُمُ اللهُ مَعَا مُوكِينَ مَا مُذَونَ الْعَجُلُ لِكُمْ هَنِهُ وَهِ لِلْعَامَةُ مَنَّ يُبَيِّنَهُ السُول صَلَالِهِ عَلِيهِ وَسَلِم حَسَرَتُنَّا سُسَرَدٌ عَظَالِيٌ عَاصْمَيْنَ عَنْ عَامِرِ عَنُوْوَةُ البارِثِقِ تَصَالِهُ عَنْهُ عَزَالِمَنِي كَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قُلْ كَنْلُ مَعَا فنواصبها الخيرالأجر والمغنم إلى فيوالقيمة ٥ حدسا ابواليان المشعير حَدْثَاابِوالِرْنَادِعْنَالِاعْرَجِعْنَ لَغِي مُعْنَى وَصَالِهُ عَنْهُ انْ مُولَى اللَّهِ طَالَقُ عليه وسم ما لا دا ملك كسرى فلا عسرى بعن واذا ملك قيم فكالقب نَعْنَهُ وَالذِيغَةِ مِن إِلَيْهُ عِنْ فَيُعْتَ كُنُوزُهُ مَا فِي سَبِيلِ لِللَّهِ ٥ حَدْسًا الْعِمْ سَمِعَ حِيثًا عِنْ عَنْ عَلَى الملكِ عَرْجُ الرِّينِ مُنْ وَضَا لِلهُ عَنْهُ عَالَ السَّوْلِ السصالده عليه وكم إذا هلك عِسْري فلاعيسرى يُعْبِنُ وَاذَا هلكَ تَيْصُ فلا تَصِدَرُهِ فَ وَالْذِي فَهِي إِلَيْ لَنُفْفَتَ كَنُورُهُمَا فِي إِللَّهِ فَ اللَّهِ فَ اللَّهِ فَ محدُبْنِ سِنَارِت مُنْشِيمُ اماسَبَادُ مَا يزين العَهَيْرُ عَجَابِرُ بَعَ بِلِلهِ تَعْمَالُ عَمْمَ وَالدِّفَ لِيهُ وَلَا لِلهُ صَلَّالِهِ عَلِيهِ وَسُمْ أُولَتُ لِالنَّذَا مُ ٥ كُنَّا الْمَ حَدَّىٰ عِالَكُ عِنْ الْحِلْوَا فِي عَلَى مُعْرَجِ عَنْ كُومُونِي فِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِّلُهُ ال السَّعَلِيهِ وَسَلَمْ قَالَ لَهُ لَنْ السَّوْلُنْ فَالْمَا فَى سَبِيْلُهُ وَلَا لَخِيهُ لَمَّا ٱلْجِهَا فَ فَ

وَتَعَرِينُ كَإِلَا مِنْ أَنْ يَبِخِلُهُ الحَنَّةُ الوَيْجِعَهُ إِلَيْ مَسْكَنِهِ الدِيخَجَ مَنْهُ مِنْ الْجِاوِغَيْمَةِ ٥ حسامين العلاء عان لَبْدُوكِ عَنْ مُعْرُوعَنْ مُنْ الْمُ بْنُ مْنَ اللَّهْ مِنْ اللَّهُ وَهُولِا يَسْبَعُنَى عَلْ مَلْكُ بِفِيهِ أَمْزُاهُ وهُويُرِهِ إِلْسَكِيْنَ المُؤَكِّنُ بَيْنِ لِعَاوُلِا إِلَى بَنِي لِيُوَالْ لِمِينِعَ مُعْوَفِهَا وِلِدَاجِدُ الشَّنَرِي عُمَّا الْعَظِفَاتِ وهو يُنْظِنُ وَكُادُمَّا فَثَنَا فَدَنَا مِلْ لِمِّ بِذِصلَاهُ الْعَصْرِافُ الوقرسُّامرُ خاكَ فِعَالَ لِلسَّيِسِ إِنَّاكِ مَأْمُونَ وَإِنَاماً مُولُ الْلهُ واجبسَهَا عَلَيْتَ لمُسْتِعَى فَغُ الله عَليهِ فِجْمَ العَنَايَمُ فَجَأْتٌ بِعَنِ النَّالَ لَنَّا كُمُهَا فَامِرْتَطْعُ إِفَعَالً الفر مفاولا فليبا يعنى زك لقبيله وجُلْ فكرف يكي وصلى يو مقال فيكم الغلوك فلنبك بعنى ببيكنك فارتث منى رجكين وثلا نفرسية مغال فيكم الغلوك فَوْلَا بَرَامِينَ لَا كَارِيْفَ مِنْ لِلْافِيرِ فِوصَعُومًا فِجَارَ النَّادُ فَا كَلَفْكَ إِلَيْكُ الفُلْنَا النَّاكِمُ وَالْحُونَ وَالْمُؤْمِنَا وَاجْلُهَالْنَا مَا جُرِي النَّيْمِ وَلَنَّ عِدَ الوقعة حسين صدّقة الماعبذالهمزعن بالكي عندير بالماعظ يعيد الكالع مُن يصل الله عنه لوكا الجالسُل ين الفي قرية الأفعين السياما والمنسولين المنافقة ا الوران و كالمعين المالية المالية المالية المالية المالية المالية المالية بكل كأبؤه وكالاشتكري دشوال عند فاله كاعل الملني تعلى السعام وسيلم

الهُ بِلِيفَ اللَّهُ فِيهُ وَالدَّجِلُ مُعَيَّا فِلْ لِيُذِكِّدُ وَمُعَا أِنْ لِهُ وَمُعَا لِلْهُ مَنْ بيل إليَّ فَفَالَ مَنْ اللَّهِ اللّ قِسمَةِ الإِمَا وِمَا يَقِدَهُ مَكِيْوِ وَيَخْبَا الرَّاحِيخِينَ أَوْفَانِ عَنَهُ حَسَّى الْعَلَا ارْعَالِهُ اللهِ عَالِينَ لِمُعْنَا أَيْبَ عَنْ يُرِعِنا لَيْبُ عَنْ اللَّهِ مِلْكُ وَاللَّهِ عَلَىك عَلَيْهِ وَسَلِم الْعِدِينَ لَهُ أَتَيِيةٌ مُن يَبِلِج مُنْ زَرَةً مالدَّهُ فِقَامَهَا فِي إِسِ فَا وَعَنَالِهُمَّا وَاحِدًا لِحَرِمَةُ بِنِ لَوْفِلْ فِيٓاً وَمَعَهُ لِينَهُ الْمِسُونُ يُنْ مُحْرَمَةُ فَعَامُ عَلِيلَابِ وَكَارِعِهُ إِنْ مِنْ البِي صَالِيهِ عَلَيْهِ وَسُلِمٌ صُوِّنَهُ فَاخِلُ قَبَّا فَلَقَّا فاستغبَلُهُ وَإِذْ رُكِانِ فَفَالِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أَنْ هَذَا لِكَ مَا المَّسْوَرِهُ الْحُلَّا لكَ وَكَانَ فِي اللَّهِ وَمُلْقُونَزَّةً وَرُولُهُ الزَّعُلِيَّةِ عَزَابِوبَ وَوَلَحَامٌ بَنَّ وَرُدَالًا حدثنا الوب عُزل يِن مُلكَة عن السور قَرَمَت على البي كالله عليه وَتُ امِّيةُ وَابِعَهُ اللَّيْنُ عِزِلُ إِن يَعْلَيْكَ مَلْ فِي لِينَ عَنَمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ عَلِيهِ وَيَمْ فَرِيظَة وَالنَّفِيرُ وَمَا اعظَمِنْ ذَلِكَ فِي فِي بِهِ حَسَرَتُنَا عَبُلُكُ ابزادالاسود عمع تفرعن سيرة كالسمعت انس سالك رمخ الله عث مَعُولِكَ أَنْ الْمُجْلُعِ عِلْلِلْبِي عَلِيهِ مَا الْمُعَالِيدِ وَسَلِمُ الْمُعَالِدِينِ مِنَّ أَفْلَتِي وَمُ اللَّ وَالنَّفِيرِ فِكَ انْ بَعِنَّدُ ذَلِكَ يُرُدُ عِلَهِمْ مَا بِكِ بِرَكْةِ الْعَانِيُّ مالهِ حَيًّا وَبُسِيًّا عِمَّا النبي عَلى السفليروكم ووكاتُوا لأَمْر مسرا التي لبرهم وكالله على ما مدة اجد فك كمر هشام بن عرف عزابيه عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله

النبرىض يُسْعَنهُ مَا هُلِهَا وَعَنَ النهرُ بِوِهُ الْجُلِوعَا بِي فَغُنْ الْجِنبِوفَنَا كَ كَانِئُ اللَّهُ مَلَ اللَّهِ مَرَا الإطَّ الدُّاومُ ظَلُّهُ مُ وَالْنَكُ الْمَا إِنَّ الْأَسْأُ فَنَالُ اللَّهِ مَ مُظِّلُومًا وَإِنَّ مِزْلُكُ بَرْفَى لِيَنِي أَمْتُرِي دَيْعَنَا يُبْغِي مِنْ النَاشِيُّ إِفْعَاكَ مَّا بَيْنِعِ مَا لَنَا فَاَقْنِرَ دُنِّي وَاوصَى النَّلْتِ وَمُكْتِرُو لِمُنْدِيدِ بِعِنْ غِيمَالِ لَلَهِ الْ مَعُولُ مِنْ النَّانِ أَوْإِنْ فَعَلَ مِنْ النَّالِيَ بِعِلْ قَصَاء الدَّبِّ عُنْ وَفَلْتُهُ لَوَلَدِكَ فَال مَشِيامُ وَكَانَ بَعِينَ لَكُمِيلًا لللهِ قَدْ وَاذِي يَعِنَى بِغَالمَ بِينَ حَبِيبٌ وَعَبَا دُ وللبوكينين تسعة بنبين وتبسع بنات مكاعبالاته بجالع صبين بدووكية كُانْيُ الْنَجْرَاتَ عِنْهُ فَتَى فَاسْنَعِنْ عَلَيْهِ مِوَكَى قَالَ فَوَالْفِومَا دُرَيْتِ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ مُن وَلاكَ وَللَّهِ وَلَهُ مَا وَقَيْتُ فِي كُنْ إِمْ مَا وَقَيْتُ فِي كُنْ إِمْ مَ الأُولَّتُ كَايِرٌ كَالْنِيرِافْضِ فِيهُ دُيْنَهُ فِيفِينِيهِ فَفُنِلَ لِلْمِيرُ رَضَالِهُ عَنْهُ وَكُورِبَكُ مِنارًا وَلا حِرْمِمًا الاارْمَنَيْنِ مَهَا الغابَةُ وَاحَدَيْعَشَ أَدَارًا مِلْبَينِهِ وَجَاحَ يْنِ المِنْ وَوَدَارًا مِالْكُونَةِ وَدَارًا مِصْرَةَ لِواناتَ وَدَارًا مِلْ الْمِعْلِمِ الْنَ الرُّكِكَ أَنَا تَبِهِ مِالمَالِ فِيسُّتَو دِعُدانَا وَفَيَوْلُ الزِينِ لاَولِكَ فَهُ سَلَفٌ فانواحثي أيوالفَيْبَعَة وَمَا وَلِي الْمِانَةُ قَطَ وَكَاجِيا يَدْخُلِجَ وَلا شُيّا إِلَّا انْ كُونَ فنغرن محالبني كالله عليه وسكم اومَع اي يمروعُرُ وعُمّانَ وضِ السُّعَنَم وَالله أملان فسنبت ماعكيوم الدين وركبته ألغ الف ومينتالف كالفلع كالفلع كيم التخليم عبلله بن لوثير مهال ما ابن المجيدم عَلَى عُي والدَّين فَكُمَّ لَهُ فَعَالًا

مِيَّةَ أَلْفٍ مِمَا لَحَلِيمٌ وَاللَّهِ مَا أُرْيِلِهِ الْكُمْ نَسَعُ لَمَنِهِ فَفَالَ لَهُ عَيْنَا لللهَ أَفَأَيُّكُ إِنْ كَانَتْ الْفَالْفِ وَمِينَى لَافْ وَالْمَا اللَّهُ تَطِيقُونَ مَنَا فَا رَجَزَتُمْ عَنْ مِنهُ فَاسْتَجْمِينُوا بِي قَالِ حَالَا لَهِ بِي الشَّعَ الْمِينُ السَّرِي الْعَالَبُ مَا مَا الْمِنْ السَّرِي عَبُلا سِّهِ الفِلِفِ وَسَمِّينُهُ الفِيثَمُ قامَ مَغَالَ مَنْ اللَّهِ عَلَى المُعَلِّى المُعْرِحَقُّ فَلْيَوا فَيْ بالغابة فاناهُ عَبُداللهِ بنُجَعْفِروَكَ أَنَ لَهُ عَلِالرَسْرادِ بِعِبَةُ النِّ مُغَالِلْمِالْ ا رُسُّيتُمْ تَركُتُهُا لَكُمْ وَلَعِبُ اللَّهِ كَا فَأَلْفَانَ شِيتُمْ جَعَلَمُوهَا فِهَا لَوُ خُرِدُتَ إِنْ الْخَرِيْرِ فِيرَالِيَّهِ لَا فَاكَ فَلْ فَالْحُولِ فَإِلْفَظِعَةُ فَنَا اعْبُلَاتِهِ لَكُ مِنْ الْهُ الهَاهُنَا فَالْفَهَاعَ مِنهَا نَعْضَى حَيْثَهُ فَاوَفَا مُوبَعَ مِنهَا الْعِبَةُ اللَّهِ وَلَصْفَ فعَدِمَ عَلَى مُعُويَة وَعِنكَ عَرِو بِرَعُمَّانَ وَالمِنْ لَهُ بِاللَّهِ مِوَا بِنَ زَمِعَةَ فَفَالَ لَهُ مُعُويَةً كُم مُوِّمت الْعَابَةُ فَاكَ لُسِّمِ مِنْيَةُ النِي فَالْصَرَبَةِ عَالَ رَبِّهِ المَّ وَيضِفُ فَغُا لَا لَمُنْذِدُ بِنُ الزبرِ قداخَنْ سَمًّا مِنْ وَالفِ مَالَعَمُ وُرُعُنَاتَ وَلَا خَنْتَ سِمًّا مِنِيَّةِ الف وَ قَالَا بِنُ رَمِعَة فَدُ اخْرَتُ سَمًّا مِنْهُ الْفِ فَفَالَا مُعَوَيَةُ لَمْ بِغِي كَالْ بَهُمُ ونصِفُ قالَاحَنْ تُهُ لِنسْيِينَ وَمِينُهُ أَنْفِ قَالَ وَمَاعِما ابن عَيْر نَصْبِبَهُ مِن مُعْوِية بستميَّةِ الفِ فَامَنَا فَرَخُ ابن لزبير من قَصَّالِ د بنوفاً لذا بنوُ الرئير اصر بينا ميرانا ماكم والعدا وسر منكرانا دي مالموسوراديع سِنينَ الامنكانَ له على الزبير دَين فلينا نَنَا فلنفضِهُ قَالَ فَعَلَّا كليته ينادي بالموتم فكنا فضى ليجسنيي فسكر ببيفهم فك فكان للنايد

الع لِسُوهِ وَدَفِحَ النَّكَ فأصَابَ كلُّ مَنْ إِلهَ أَلْفِ صِنَّا بَيَّا الفِ فَجَمِيعُ مَا لِهِ حَسُونُ الفَ الفِ ومانيّا الفِي كَا مِثْمُ اللَّهُ الأمَامُ رَسُوكٌ في عَاجَةِ اوامنُ المنا مِر مُلْشِهِمُ لَهُ حَسَيْها موسى ابوعوا نه . ٥ عمن بوقي عزا بزعمر رضى للمعنما فالدامّا تعيُّبُ عُمّا لَ عَربين فَانْهُ كَانَتُ بِخُنَّهُ بُنْتُ يَسُولُ لِسَمَّلِ لِسَعَلَى لِيهِ وَسَلَّمْ وَكَابَتْ مِرْبِعَنَّهُ فَفَا كَ لُهُ البني صَلى الله عَليهِ وَسَلِم إِنَّ لَكُ أَجْرَ يُجُرِحِ مِّنْ شَهَدَ بَدًّا وَسُهْمَهُ مِا مِ فنزلله ليطيط انكفش لنعا ببلسطين سأك هوازت البني كاله عليه وسلورضًا عِدِ فِيهِ مِنْ فَخِلِ مِنْ لِمُسْلِمِينَ وَمَاكَانُ السُّحَالِي لِعَدِهُ وَسُمْ لِعَيدُ الناس ن فيطيهُم من الغي والأنفاكِ من المنسُوعَ مَا أَعْطَى السَّادَ وَمَا إِعْطِي عَلَيْهُ مِنْ عَمَدِهِ اللَّهِ مَنْ مَخْيَرِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُعْفِيرِ وَالْحِدِثَى اللَّهِ فِي الْحِدِثِينَ عُنْيُ عِزْاً برِشْهَا بِو فَال وَفَعَم عُروتُ انْمِروان برائح كِم وَمسِّودُ بن مُحْمةً اخبرا الْ يَوُل الله صَلى السمليه وَسَلم عال جيزها أو وَفْل مَوَالِنَ سُلِينَ مَسْأَلُوه الرَّيْتُ البه حراموا لمفرو سببه فر فغال لففر سول الدصل الد عليه وسلو أحد الحديث الْيُّالْصَدُوْهُ فَاخْنَارُوْا اَحدى لِطَآيهُ تَيزِلْمَا النَّبْحِ وَابِّا المَالَ وَقِيَ النَّالِيْنُ المفرقة كان رسول لله صلاله عليوقسكم استطر والمجكف وبنع عشن المائي جيز فقل مُثَلِطَا يَفِ فَلَمَا بَنَيْنَ لَهُوْ أَنْ يُول لللهِ صَلى الله عليهِ وَسُلمَ عَيْرِ وَلَهِ الْمِيمِ الا إجِدَى الطايعتين فاكوا فانانحتا كسبينا فغا مرسول اله صواله عليه وسلج المسلير

فَا شَيْ عَالِلَّهِ مِمَا هُوَا هِلَّهُ مُعْ قَالَلْمًا تَكُوْدُ فَا زَّلْحُوا بَكُورُ هُوكُمَّ وَلَحَافُنَا فاسِينًا وَانْ وَدُولُتُ أَنْ أَنْدُ اللِّهِ مُسَبِّيهُمْ مَنَّ أُحَدَّ أَنْ يُطِيِّبَ نَيْعَلَّ وَمَنْ جَالَنْ مَيُونَ عَلِي حَظِّهِ حَتَّى غُهِلِيَهُ إِنَّا أُم من أولِ مَا يُغِينَ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلَيْغُعَلْ فِعا لَالنَّاسُ قَالْ طِينِهُ الْأَلِكَ بِيسُولَ السِلَمُ فَغَالَ لَهُمُ رَسُولُ السَصَالِ السَعَلِيووَ عَلَم إِنَّا كَانَدْيِ منازُنَ مِنَالُم عِنْ فَلِكَ مِنَالُم مَا فَانْ فِالْجِعُواجِيِّ مَعْ اللَّيْاعُوكَا فَكُمُ امْرَكُمْ فَيْ الناسُ فَكَلَّهُمْ عُرُقًا وُهُمْ تُورِجَعُوا إِلَّ يَسُولِ السَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَمُ فَاخْرُوهُ اللهُ ندكيَّبُوا وَازُّنْوا هَذَا الَّذِي لَغَنَا يُزَّبِّي هَوَازِكَ ٥ حَكَشًا عَبُلُ لِلَّهِ الْغُرِّي حدينًا جاد ١٤ يُورُبُ عن لِي بَالْأَبِّهُ وَلَ وَحَرْثِنَى الْفَاسِمُ مِنْ عَاصِمِ الصَّلِيبِيِّ وَالْفَا كِيَرِ الفَاسِ الْمَاسِ الْمُفَاعِ رَنِيْ مُرَوَ لَكُنَّاءِ نَذَايِ فِي عَلَيْ فَالْتِي ذَلَا دَعَاجَةٍ وَعِنْكُ زُجُونُ مِن غِينِهِ اللهِ الْجِنْرُكَ اللَّهُ مِنَ المُوَالِ فِيعَاهُ للطعَامِ فِفَا اللَّهِ مَنْ لَا يَتُهُ مَا كُلُّ اللَّهِ الْقَارِ وْتُهُ فِيَكُونَ لَا اُكُلُفْعَالَ هَلُمْ فَلِأُجِبَّ ثُمُ عَرِ ذَلِكَ الْمُلَيَّةُ المني السه عليه وسكم في نفر من الشيخ له وَعَالَ وَاللَّهِ لَاجْدُاكُمْ وَمَا عِنْدِيهَا احِلُكُمْ وَأُنْيَ سَوُل السَّعَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَم بَمْبْ إِبْلِفِنَاكَ اللَّفَّةُ الاشْعَرِيقُونَ فامرَلِنَا بخسِرِ فَو دِنْعِرَ الدُرِيِّ فَلَنَّا الطَلَفُنَا فَلْنَا مَا صَنْفَاكُمْ يُبَارَكُ لَنَا فَهَعَنَا الْيُوْفَعُلُنَا انا شَالِنَاكَ انْجَلَتَا فِلَفَتَ انْنُ كُمْ إِنَا أُنْهَا وَالْكُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلْكُم وَلَكِنَ لِللَّهِ مِلْكُم وَالْهِ وَاللَّهِ اللَّهِ اللّ يمَرُوازُى عَيْرِهَا خَيْرًا مِهَا إِلَّا انَّيْتُ الْدِيهُ وَخَيْرُ وَ جِلَّاتُهُا ۞ حَرَسُا عِلْكُ

بزيُوسُكَ المَالِكَ عَنِنَا فِعِ عِنْ رَعْمُ رَضَالِهِ عِنْهِ الْرَسُولُ اللهِ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وُسُمْ مِنْ سَوِيدٌ فِيهَاعَهُ اللهِ مَبْلَكَ فِي فَعَمُولُ إِبِلَّاكُمْ بِيرًا فَكَانَ مِمَامُهُمْ المعشراكيرا اوا حكمسر كبيرا وتعلوا بعيرا بعيرا ٥ حكما يحتى نَكِبِهِ الْمَالِلَيْ عَنَ عُنِيَ لِعَ لِلْهِ مِنْ اللَّهِ عَنِهَا لِهِ عَنِ لَهِ عِنْ أَرْجَ مُرَوَحُ اللَّهُ وَكُلِّهِ الْمَالِلَيْنِ عَنْ عُنِيْ لِعَ إِلَى إِنْ شِيهَا بِعَنِهَا لِيهِ عَنِ لَمِنْ أَنْ عِنْهُمَا اللَّه وسؤليا مستعلله عليه وسكم كأن بتق لعض من بعث مؤالس أبالأنفسوم خُصْفُسُويَ فَسِرِعَامَةِ الجَيْشِ ٥ حَدَثَامُ وَبِيلِ لَعَلَاهُ مَا ابْوَاسًا مُهُ مَا يَنِينَ إنزع برالله عَن أي بُردَةً عَن بي مُوسَى صَالله عَنهُ مَالَ الْعَنَا مِحْرِجُ البني عَلَاللَّهُ عليهوسلم ويحز المهن فحرجنا مكاجريت الميوانا واجوان بإنا أستفر فواحدهما الويرُدُهُ وَٱلْاَئِوْ الْهِ رُهْمِ وَإِمَّا قَالَ فِيضِعِ وَإِمَّا قَالَ فِي لِلاَّثْهِ وَحَهِبِ الْفَيْ المُثنين وَحَسْمِينَ رَجُلامِنْ فَوْمِي فَرَكِبَ اسْمَنِينَةٌ وَالْغُنْيَا سَعْمِينَنَا الْالْجَا والمنجشو ووالعنا جعفن اعطاب واصحابة عنة عاك حبفران وسوالله صكالس عليه وسلم ببتناها هنأ وامرنا بالإمامة فأتيموا معنا فاقعنا معد حنى فرمنًا جُميعًا فواففنا البني تلى سقليد وسُم حبل فنخ خيبر فاستملنااوة كفاعطانا بنها وما فسكرلا حديفاب عن فتح فيبرمنها الروسيم لناوي لوعطانامها وما تسعره ميوسد. الريشيالمن يهدر معَدُ الااصاب سَغِيدِ ننام جَعِغِرُ وَاصِحًا بعِ قَسَم لِعُمْرُ المعضرك حديدا على ك شفيًا نُ ع جين للنكدد سمع عَبابرًا وضايعته الله المستعلم عليه وسلم لوح أنى مال المجريز لفد اعطيت المالة

وهدندا وَه كذا وَكُمْ بِحِنْ حَتَى مُبْول لبني ملى السعَلِيهِ وَسَلَم فلي آجَا مُال الجرب لْمَ الْوَكِيرِ مُنَا دِّمَا فَنَا دُكُ نِكَ اللَّهِ عَنْدَ النَّبِي لِلسَّمَلِيهِ وَكُمُ دُونُ لُوعٍ مَلِيانِنا فَأَنْبَتْنُهُ فَفُاتُ إِنَّ رَسُولَ لِلهِ صَلِيلِهِ مَلِيهِ وَسَمْ قَالَ لِيكَذَا وَكَنَا خَتَالِيلانًا وحَجَل مُنَانَ يَتُوكُ لِلْفِيهِ جَمِيعًا تُرْوَالَ لَنَا مُلَدّا فَالَ لِنَا ابْنَ المنصدر وتالمرةً فابيتُ (ما بكر فسألُتُ فلر يُعطِي تُرأَنيتُ فلمر يُعطَىٰ التيته المالمة وعنكث الناك فلونعطني تمسالنك فكوتعطى غرسالنك فلعه قطِن وَامَا ان يَخِلَعُنِي كَاتُ بَنْخِل عَيْمُ مَا مُنْفَلَكُمْ مُ رَبِّوا لا وَأَنَا أَرْبِي<sup>ان</sup> اعطيك فالسنين و وحد شائم وعن فرين على عزجاب فني ليحشيةً وقال عُدِّهَا مُوجِدُنُهَا حَسِّمَيْةٍ مَا لَخِنْ بِتَيْهُا مُرَيْنِ وَقَالِعَنَا بِنَالِمَ كَلِهُ وَاحْ أَوْادُوا الْمِزَالْمُجُلِ ٥ حَكَتْمَا مُسْلِمُ مِنْ الْمُجْمِيمِ مَا قُونَا مُلْمَا مُنْ وَرُقِينًا عزجابر بن عبرالله بضاس عنها فأكينها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غَنِيَةً بالجِعدِّالِ مَهْ إِذِي قَالِهِ مَجُلُ اعْدِكَ فَعَالَ لَهُ لَعَنَّ فَيَالِكُ الْعَلَاثُ عَلَا الْمُعالِمُكُ مَامَزًالِنِي عَلَيْهِ وَسَلِمِ عَلَيْهُ مِنْ الْمُعَلِيْهِ وَسَلِمِ عَلَيْهُ مُنَا رُيمِ نَعْيِراً وَيُخْتَ حسنتنا استق بن منصود الماعب كالرذاق المامعمد عزال فيري عن محالا جُبَيرٍعَناسِهِ دِخِياسِ عَنْهُ إِنْ لِبنِي حَلَّاسِ عَلِيهِ وَسَلَمْ فَالَــَثِيُّ الْسَادَكَ بَدِيدً لَوَّهُ <sup>ال</sup>َّ المطعمُّ بن عَدِيُّ حَيًّا شِرِكَ لَمَنْ فِي هُ وَلا وَالنَّهِ فِي إِلَيْ مِنْ إِلَيْ مُنْ اللَّهِ مُ اللالطيطيان المنتز للمام وانه بعبط بعض قرابته ودون بعض فسرالني لل

المضالط أبوبني هاشم من خُسر خير فالعمر بن عبد الغين لم يعمم بذلك كلِيزَئُ ثَنِيبًا دُونَ مُنْ حِجَجُ الْبُووان كَانَ الذِي اعْلَى لَا لَيْسَكُوا الْبَيْو مناطيحة ولماستنه فيخنب من فوسم وكفياتيم و حدثا عبداسه بن يوسف ساالليث عن عُني لعنابن شهاب عن السنبي عن بكرين مطعير فالمشَّيْثُ انا وَعُمْنُ بِنُ عَمَا نَ رَضِي لِعَدَا إِلَا عَنْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ نغلنا مادسول مقاعطيت بنجالمطلب وتزكتنا ويخن ومرمنك بمندلة فلجؤة فغاك رسُولُ له صلى لله عليه وَسُلم انما سَوْ اللَّطلِيدِ وَسَوْا هَا السِّمِرِ" والحِنُ ٥ وهَ كَاللَّهُ حَدَثْمَ يُونُسُ وَزُادَ هَا حِبُهِ وَلَمْ يَتَسِمُ السَّحَالِ اللَّهِ اللَّهِ وسلم لنع عَبيتْم و لا لِمَن يَوْ قِل وَ هَا لِبْ النِّيخَ عَبِكُ مُمِّرِ وَ هَا شِمْ وَالمطابِ لَحْوِقُ رِلْآَمْ وَالْمُهُ مُرْعَانِدُ ابْنُ مُنَّ وَكَانَ نُوفُلُ خَا هُمْ لَا بَيُهِمْ مِلْ الْمُنْ الْمُ بخسرِالأسْلاَب وَمِن مَناكَ فَبَيلاً فَلهُ سَكِبُ مُن عَيران كُمْسَ وَجَلْو الابام فيرحَلْ مُسَدّدُ ع بُوسُفُ بن لما جِشْور عن الج بَن مُ هيم عنع طالحن بن عَوضَ عَلا المِن من عِوضَ عَلا الم عنص كاكرينا اناواقف فالصقن يومركز وفظن عزمني وعن شمال فاجا النونككين عَن المنادِ عِدِيثَةً اسْمَا مُمَا مَنَّيْتُ الْأَوْنَ بَيْنَ اسْلَعُ مِمْمَ ففمن بناحك مُمَّا فَغَالَا يَعِرُّ هِ لَتَرْفُ اللَّهِ إِلَّهِ الْبِيرِ اللَّهِ عِلْمَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللُّغِرِتُ اللَّهُ بِينَ يَسُولُ لَهُ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَمْ وَالَّذِي عَنْسِي لِي لِيزَكَأَيْثُهُ لْاَيْسَارِ فَتْ مَوَاجِي مَوادَهُ حِتْيَهُونَ الاعْجَلُ مَنَّا فِعَبَتُ لِذَلِكَ فَعَنْ زَفَالْآخُو

الم الم المالية

به رابا د

0 000

وه الرد

نَفَاكَ لِمِثْلُهَا فَلَوْ أَنْتُبُ إِنَّ نَظَرْتُ إِلَى يَجَعِلِ عَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْ إِنَّهُذَا صَاحِبُهُما الَّذِي النَّاكُما فَابْتَدُرًا وُلِسَيْفِيهَا فَضَرًّا وُحَنَّى فَاللَّهُ مُ ٱنْصَرَفَا الْيَرْسَوُلِ اللَّهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ فَانْحُسَمًا وْفَفَا لَا يَكُمْ عَنَالَهُ فَاك كُنْ وَإِجِرِهِ مُهُمَّا انا قَنَانُهُ فَغَالَ هُلْ صَحْتُمُ السَّيْفِي } قالاً لا فطر في السَّيْفِين مُفَالَكِ لِهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِثُهُ إِلَيْ الْمُعَادُ بْنَ عُمْرِوْ بِنا لِجُمُوحٍ وَكَا نَا مُعَاذُ بْنَ عُفْرَادُومْعَاد بنعمروب لِمُوج فَالْحِدُ مُنْمَع نُوسُف صَالِمًا وَالْمِمْ مُزَاماً فِي حِسَرُ اللهُ مُن مُسْلة عن الله عَنَ اللهِ عَنَ عَن مَن مَبِدٍ عن مُسرَّر اللهِ عن الحالم مَوَلَ إِنْ فِنَا دَةً عَنْ فِي مَادةً وضِ اللهُ عَنْ فَالْحَجِنَّا مَعَ سَوُل الله على الله على الله وَسَمِعامُ جُنَينِ فِلَنَا النَّفَيْنَ كَانَتْ لِلْسُلِّمِينَ جُولَهُ فَانِتُ رَخُلَّامِنَ السَّمَاتَ عَلارُحُلا مِنَالِسِّلِينَ فاسْنَدَرْتُ حَمَانِينَهُ مِنْ لَآيهِ حَمْضَتِهُ مِالسِّيفِ عَلَيْنِكِ عِٱلْفِلْهِ فَالْتِبَكَ عَلِي ْفَضَمَّنَى حَمَّةً وَجَنَّ مِنَمَا بِيَحَ المُوْتِثْمِ احِرَكَهُ المُوْتُ فاسَأَلَ بِلِيَعْ يُسْتِعِنْ رَبِّ لِخَطَّابِ بِعَنِي السَّعَنَ مَثْلُتُ مَا باَن الناسِ قَال أَمْرُاهِمْ إِنَّ الناشريجَهُوا وَحلِسَ الني عَلَى للهُ عَليهِ وَسَلمَ فَغَالَ مِنْ فَا فَيْ لِلَّا فَلَهُ سَكُ مُ فَعَنَّكُ فَعُلْتُ مَن يَثِيهُ لُ لِمْ حَلِمْتُ ثُمْ فَأَلَى وَفَلْ فَيْكِ لَهُ عَلَيهِ بِيَّنَّهُ فَلْهُ سَكُبُهُ فَقُتْ فَعْكَ مُن سَهُول لِي مُ جَلَّتُ مُ قُل اللالذَةُ فَعْلَ رَجُل صَكَّ فِي رَبِيُول لله وَسَلَمَهُ عَلَيْهِ فارصه عَيْ فَنَالَ لِوْ كِرَالصَّدِيقِ فَي السَّعِينَ لَهُ مَا أَنْهُ إِذَا لِيَحِدُ الْمَاسِلُ لِلْ يَّةَ الْمِرْ عَرِاللهِ ورَسُولِهِ سَمَا السَّعَلِيهِ وَسَلَم يُعْلِيكَ سَكَبَهُ فَنَا لَالِهُ وَسَل الله عليرة

أعليناخ

مُنْزُقُافُطَاهُ فِيَعِثَ الرِّبْعَ فَابْنُعْتُ بِهِ مُخْزِفًا فِي نِي َلِمَةَ فَابِنَهُ لأُوْلِيَا إِسِ عَلَيْهِ مُوعَنِّبُوهُمْ مِنْ لِحَسُوقَ بَحِوِهِ وَوَاهُ عَبْلَاللَّهِ مِنْ أَيْدِ عَلَيْهِ صَلَّى الله عليهُ وَسِل مسلسًا عِمْرُنُ بُوسُكَ ٤ الأوراعي فالماهري عن سعيد بن السبب وعرف بنالنهُ إِنْ حَسَيْنِ عِزَامِرَ مِنْ اللهُ عَنْهُ وَلَهُ لَتِاللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلْ مُ النَّهُ فَأَعِطاً بِينَ مُ أَلَّ عَلِجِيكُمُ إِنْ مِنَا المَالَ هَضِيْرُ جُلُوْ فَسَلَ خَكْ لِسِخَاوَةَ نَفْس بُعُرِكَ لَهُ ثِيهِ وَمَنَّا خُتَكَ فَاشِلُ وَغَنِيلَ كُورُ الرَّكَ لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالْمِيكَ كُل وُلاَ يَشْبَعُ وَالْمِدُ الْعِلْمَا خَيْرُ مَنْ الْمِيدِ السَّفْلَى وَالْجَلِيمِ مَغُلْثُ مَا رَسُول اللَّهِ وَاللَّحِ بِمُنْكُ بِالْجِنِّ لِأَارِزَأَ مَبْدَكُ أَخْرًا شَيَاحَ لَقَارِقَ لَانْهَا وَكَانَ ابِوَبَكِرِ صَالِقَهُ عَنهُ يَكْفُواجِكِمَّالِيعُطِيهُ العَطَّالُكِيا لَهِ الْعَلْمُ الْعَنْ الْمِنْ شَيًّا ثِمَ الْعُمْر دَعَا فُ لِيُعِطِّيهُ فَأَبِلَ أَنْ عَبَلَ مَنْهُ مَنَالَ المِيسَرَ المُسِلِينَا فِي عِضْ عليهِ حَقَّهُ اللِّي قسم السُّلُهُ مَن إِنَّا الْغُنِّ وَيَا إِنَا نَا يُحْتَ فَلُم رَيْنًا جَلِّيمُ أَجُدًا مَن الناسِ عَدِ الني يحلِلَةُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَيْنُونِي ٥ حَسَنْ البواللَّذِي حادِينَ زَيْلِعِ البوبَعَ المُحْمَدُ اللخطاب رضياسة عنه ما لنارسول سواله كان عُلَا و يُعَمِ في المارية فامرُه أَنْ يَعْنِ بِدِقالَ وَاصَابَ عَمْرُ جَابِيلَيْنِ مِن سَبْحُ تَيْنِ فَوَضَعُهَا فِيعَنْ بِيْتِ مُتُعَةً وَالْفَرْنَ رَسُولِ لله صَلى لله عَلى وَسُلم عَلَى سَبِي خُنَيْن فِيعَالُ السِعُونَ فالشكك فَفَاكَ عُمَنَ مَا كِيمَا لَهِ انْظَمَا هَذَا فَفَالَكُمَنَّ رَسُولَ لِللَّهِ صَلَّى لِيَسْعِلِير

وَسِلمَ عَلَالِتَنِي قَالَ دُمَبُ الْلِحَ البِينَيْنِ قَلَ فِعْ وَلَمُ يَعْنِي رَسَول لِنَهِ سَلاسة عَلِي وسلم مزالجية لانه ولواعتم ولوثيخف علقبالية وظاكم جرين مخاليم عَنَا فِهِ عَزَا يَعْمَرُ كَالِهُ مُنْ وَدُوا مُعَمَّرُ عَالِيدِ عَنَا فِهِ عَزَا بَعْمَ فالنذر وَلرَفُل يُؤمِرُ ٥ جَ شَامُوسَيُّ السَّهِيلَ جَرِيْنَ عَالِيْهِمَ الْهِمَّانَ كالحدَثي عَمْروبن تَغْلَبِ رَضْ السعَنْهُ فَالَاعِطْ يَسُولُ السَّاسِ السَّعَلَيْ وَسَمَّ قومًا وَمَنعَ آخِرِ رَفِكَ اللهُ عِنَهُ واعليه وَهَا لا فَي عَلَى عَلَى الْحَافِقَ مِنْ الْحَافِقُ وجزعهُم وَاكِولُ فَوْلَمًا الْيَمَا جَعَالِلَهُ فَي لُوبِهِم مَلَ كَيْرِ وَالْفِيامِيمُ عَمْنُ ابن فَالْ عَمْ رُور بُن تَعْلِبَ مَالْمِتُ اللهِ بَكَامَة وسَول لله صَلَّى الله عَلَيْ وَسَمَ حُنْدَ النَّعَرُوذَا وَابِوعَا مِعْ عَرَجُ رِبِي فَالسَمَعِتُ الْحَسَزِيَةِ وَلَا سَعَمَ رُقِبُ تَغْلِبَ أَنْ سُولَ لِلهِ صَلِيلِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ أَنْ يَمَا لِل وَبِسَبْرِي فَعَسَمَهُ لِعَلَّا ٥ عَلَّ ابوالوليدِ مَا شُعِبَة عِنْ عِنْ الْمِيْرِيضَ اللهُ عَنْهُ فَالْ فَالْ رَسُولُ اللَّهِ صَالِلَّهُ عَليهِ وَمَا الْأُعْلَى فَيْ يَشَا الْأَلْعَلَمُ لاَ نَهُمْ حِبَيْثُ عَهْدٍ بَا مِلْيَهِ وَ صَلَّ ابوالمِيَانِ المُشْيَبُ عِلَى الْمُرِيِّ وَلَاخِبَرَى الْسُن مِنَ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالوالرسول المه صلى المه عليه وسلم حزافا الله على يسوله وساله عليه وسلم الموالهوازِن مَا آفا فطَهْق فطه يعالاً مِن فَكُنْتِي الماية من أَلا بِلْفِ الْمَالِيَّةِ (نَهُ لُ سُولِ الله سَلِي الله عَلِيهِ وَسَلَم لِعُطِي رُبِيًّا وَبَدِّعْنَا وَسُيُوفَنَا فَظُرُ رِبْ وَيَاكِهِ مِهِ وَاللَّهِ عَلَيْتُ رَسُولُ لِهِ سَلَّالله عَليهِ وَسَلَّم مِمَّا لَيْهُم قَالَ لَكِ

الانسار فجمعهم فيغتية مزاد يروكلر بدع معهن الجراغير فمر فكما أجمعوا عاهم يُسُول الدَصَالِ الدَّعَلَ وسَلَم فتَ ال مَاكَ أَحَدِثُ بِلْغَنْ عِنْكُرُ فاللَّ لَهُ فَفَهَا وَالْمُمْ المَا ذُولُوا رَأَيْنَا مِيسُولَ اللهِ لِيقُولُوا النَّيَّا وَامَّا إِنَا مِنْ الْحِرِيثَةُ السَّائِمُ معالوًا يَعْفُرُ اللهُ لَهُ وَلَ لِلهِ سَلَى لِلهِ عَلَيهِ وَسُلِم مُوطِي فُرُسِيًّا وَيَسْرُكُ الانشاد وسُبُوفَا لِفُطْرُمن مَآيِمٌ فَعَالَ يَسُولُ السَكَى الله عَليهِ وَسَكُم الْمُعْطِي حَالاً حَرَيْثُ عُهِلْ فُمْ رَجِكُ فَمِا أَمَا تُوْمُونَ انْهُ فِي هِبَ الناسُ فِالاموال وُرْجِعُونَ إِلَى حَالِكُمْ رَبِينُ لِ لِلهِ صَلَى لِلهِ عَلِيهِ وَسَمَ فَوَ اللَّهِ مَا رَفْفَ لِيوُنَ بِهِ خُر مِمَانِيْتِكِبُونَ بِهِ فَالْوَا بِكَي السَّوْلُ اللَّهِ وَرَضِينًا فَغَالَ لَهُمْ النَّيْ سَنَرُوْ كَ بِعِلِيكُ الشُّرَةُ سَرِيعَ فَأَجْرُوا يَحَى لَقَوْ اللَّهُ وَسُولُهُ صَلَّى الله عَلَيْمِ وَسُلَّم عَلَىٰ كُونِمْنِ كَ أَنْسُ عُلِمِونَة بن ٥ جس ساعدالعذين وعَبَرالِقَهُ الْأُولِيثُ حسااركميم نستعدع خابزينهاب كالاخبر يعمر ترخير النظيم المحربز جبيرة كالحبر فحمو من طعير المدينا موس وسول مكله المالية وسلم ومعد الناس متيبلا من يُنيز عَلِقَتْ بَسُول الله صلالله عليه وُسَلَم الاَجِرَائِ مَيْنَالُونَهُ حَتَّا صَنْعَلَ فُ الْ يَمُونَ فَيْظَفَتْ دَمَا مُ فَوَقَفَ يَسُو السمك إلس عَليهِ وَسَلَم نَعَالَاعِطُ فِي رَكَّا ي فَلُوكَانَ لِعِدَدُ هَنِهِ العِسَا وَتُعَمَّا لَفُنَمْتُهُ بِينَ لَهُ مُرْلَا عَدُوبِي عَلَيَّةً وَكَا لَذُوبًا وَلَاجِبَانًا ٥ حرسالحي النظري ماكن عن المعنى وعمالي عَوْ النور بن منالكِ دض السعند وكات

ٱۺؿۼ تَسُول السَّمَال السَّمَالِيهِ وَسَلَم وَعلِيهِ بُدِّدُنِيَ الْنَّيْ عَلَيْظُ الْجَاشِيَةَ فُأُونُ اعرَائِيَ فِي لَهُ جُرْبَةً سَرَيعٌ حَيْخُ خَلْ وَ إِلَي عَانِي السَّعَلِيهِ وَمَا سفية م قدائُتُ ٓ رَبِهِ عَ اشِيَهُ الدَّدَ اوَ مِن فَرَجَنْ بَنُومٌ قَالَ مُرْبِ مِنْ الدِّهِ اللَّهِ اللَّ عِندَكَ فالنَّفَ اللَّهِ فَجَهَلُ ثُمَّا مُركَهُ بِعِكَارِ ٥ حَسَنَتُ الْمُمَّانُ رَائَ اللَّهِ الْمُ حَدْثَاجِيزُعْنَ صَفُودِعَنْ فِي وَأَيْكَعْ عَيْلًا بِقُورِ صَالِعَ عَنْهُ مَالَ لِمَا كَانَ فَيْ إِ

جُنْبِراً نُسُرُ البين صلى للس عليد وسَلم أَنَا سًا في لقيمة فاعطى لا قرع رجا الميثية

مزالإل فاعطى بينة مشرك لك واعطى أناسام زائرا والعرب فأثره مروسي

فِي الْعِبْمَةِ مَا لَيُجِلُ وَاللَّهِ الْعَلْيِ لَفَسِمَةٌ مَا عُرِلَ فِيهَا اومَا ارْبَهِ بِهَا وَجُنْ ٱلسَّهَ فَفُكُ وَالسَّهِ لاُخْبَرَ لَالبَيْ عَلَى اللهِ عَلْيهِ وَسَلَمُ فَا بَيْثُ فَانْخَبَرَهُ فَفَالْ

يَعْدِكَ اذَا لَوْنَعِتْ لِلِهِ اللَّهُ ولسَّوُلُهُ رَجْمُ اللَّهُ وُسَى قَالُوْمِي اجْتَثَّرَ مِنَ الْعَبْرِ

حرينا مجود بزغيلات عابواسًا مَهُ عَ هِشَامُ وَالْإِخْبَرَيْ الْعَلْمَ

ابنة الي كريض له عَنْهُمَا قالَتْ كُنْتُ أَنْتُ أَلْكُونُ مِن أَصْل لرسر المّ اقطعة رسولاس سلىل بسقليه وَسَلم عَلَى إِس وَهِي مِنْ عِنَا تُلْنُى فَرُنْسِخ وَ كَالْ بِوضَّهُ اللهِ

عِرَهِ شَا وِعِنْ لِهِ إِنْ لَلَّهِ عَلَى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ النَّطِعُ الْذِبْيِرِ ارشَّا مِنْ النَّهُ

مُعْمَالًا مُعْمَالًا مِنْ الْمُعْمَالُ مِنْ الْمُعْمَالُ مُنْ مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمَلًا مُعْمَالًا مُعْمِلًا مُعْمِلً

نافغ عزابرع مُرَبِ فِي العنه العمر بالحَظَّا بِأَجْلَ المودَ وَالنَّصَارَيُ فَ

ارض لجناز وكان سول السسل السقليه وسلمات ظهر عَلَ أَهْ وَحُدْ اللهِ

الادان خيج اليهود منها وكانت الأرض لماظر عليها لليه وو والسولي وَلِلْمُ إِنْ فَسُولُ اللَّهِ وَدُوسُولُ الله صَلَّالِهِ عَلِيهِ وَسَمَّ الْنَيْوَكُهُمْ عَلَى أَنْ بُلْفُواالْحَلَوَ لَهُمُرِيضِفُ النَّهُ رِفَفًا لَ رَسُولًا لِقَوْمَ لِمَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ نُقِيدُكُمُ عَكُوْلِكُ مَا شِينًا فَأَنْتُ رُواجِي عَلَى هُمْ عُمَنُ فِي إِمَا رَبُو الْيَهَا مُوَابُّكِيّاً وَ مابِ مَا يُسِيبُ مَالِطِعَامِ فِي رَضِلْكِمِ حَدَّ تُسَاابِوالْوَلِيدِ مساسسة عند يرين فلال عزع بالسِّ بن فعن ليضا لله عنه قال كُنَّا كُلْصِينَ فَصْ حَبِّيدٌ فَذِي أَنِسَانُ جَلَابِ فِيهِ شَجِّمٌ فَسَرَوْتُ كُوْخُكُ فَالْمُعُتُ فَاخِلَالْمِنْ مَلِي السَّمَلِيورَ عَلَمُ فَأَسْتَجَيِّتُ مِنْهُ ﴿ حَسَّالُسُدَّدُ عَجَادُ بِنَ ورايع زايوب عوزنا فع عزاً بزع مُركِعِي الله عَنْهُمَا مَالَ كُذُنَّا فَهُيبُ فِي عَنْ إِيمًا العَسَلَ الْعِنبَ فَناكِلُهُ وَكُلُ مُرْفَعُهُ \* ٥ حـ رساموسيَّ بن السَّمِعِيلَ عَبَالُ الواحِد حسالشببكان فالسمعت ابن لياو في صالله عنهما ليؤل أسائننا مجاعة كُالِيَا الْمُعْلِيْدِهِ الْمُعْلِدِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عُلَتِ النُّدُوْرَيَا وَيُنَادِي يَسُول إلله صَلِيله عَلَيْهِ وَسَلَم أَكُمْ فِيزُ القَدُودَ وَكُمْ نَظُورُ إِن لَهِ وَمِلْكُ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ فَصَلْنَا امْا نَهَ لِلبِّي عَلَيسهم لْهُمَالُونِهِ مِنْ مَا مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا البِينَةَ فَالَ وَسَأَلَتُ سَهِيدٌ بِنِ خُبِيدٍ الْهُمَالُونِ مَنْ مَالَ فَالْ أَنْ لَهِ مُؤْمِنَ مَنْ مَا البِينَةَ فَالَ وَسَأَلَتُ سَهِيدٌ بِنِ خُبِيدٍ مُفَالَحُرُمُ البِّنَّةَ فِي السِّرِلْقِ الْجَرِيرِ مَا بِ الْجُورِةِ الْجَرِيرِ مَا بِ الْجُورِةِ لُلْوَادَعَةِ مَعْ أَوْلِ عِنْ مِنْ وَقُولِ لِسَنَعَا لَى قَابْلُوا الْذِينَ كَا يُؤْمِنُونَ مِاللَّهِ وَم

الآخِ وُلاَ إِجْرُمُونَ مَاجِّمَ اللهُ وَلَسُولُهُ وَلَا يُرينُونَ دِينَا لِمِقَّ مِزَالِهِ بَالْنُونُ اَلْيَاجِجَةً يُصْطُوا ٱلْجِزْيَةَ عَنْ بِي وَهُمْ سَّاعِرُوكَ أَذَكَ وَالْسَحْيَةُ مَصْلَا المستحين اللكن من فلان الموج من و ولد من هب المالسكون وما جاء في الخين الجزية مِوَالبِيوُدِ وَالْمُصَادَي وَالْمِجُوسُ الْحِجُ وَقَالَابِنَ عُبِيهُ عَزَا بِالْحِجْ مْلتُ كُمَا هِي مَاسَأَنُ أَهْلِ لِلشَّا مِرعَكِيْهِم ادْبَحَةُ دَنَا بْيرِ وَاهْلِ الْيَمِزِعَكِيْهِ دِينَادُ فَالْحُبِلُ ذَلَكُهُ نَ ثَلِيلَا لِيسَادِ حَسِنَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مَعَالَكُولُ لَكُونُ عَلَى الْكُ سَمِعِتْ عُمَّا فَالْحُنِّتُ جَالِسًا مَعَ جَابِّرُونِيدٍ وَعَصَّرُوبُ إِنْ وَيَرِيعُ لَكُمَّا لَهُ سَنَةُ سَبِّعِينَ عَامَ حُجُّ مُعْدِبُ بُنُ الرسِ بأُولِ الْبَصِّى عِنْدُدُيجُ زُمُّوَرُ فَالْحُنْثُ كَانْبَاعِكِبْزِهِ بُنِهُ عَوِيةٌ عَمِّرَ الْأَجْنِ فَانَا نَا كَابُعُمْ بُلِكَظَّابِ فَبْلَوَنْيَا بِسَنْ وَفَرْقُوا البِينَ كُلِّ وَيَجَبِّ مَرِمِ لَلْحِوْبِ وَلَوْ يَكُنَّ عُمَّ وَاخْدَ الْجَنَةُ مِلْكُ ڿؾۜڣڽۼڹڵڶڿۻؚڹٛڽؙۼۜۏڣؚٳڹۻۘٷڶڛڝٙٵڛڡؘڵڽۄؚۅ؊ٳؙٞٛڂۯۿٵڔڒۼڿؙؠؖ<sup>ڰ</sup> حَدِيثًا ابواليمَانِ الماشُعِبُ عَلَا فِهِ مِن الصَّعْدِ وَهُ مِن النبوع المستَّدِينِ عَضْرَمَةُ انهُ احْبَرُهُ انْ عُمْرَةِ بِنَعُومِنا لا نَصَادِيٌّ وَهُو جَلِيفِ لِبْنِيعًا مِرَ بْنُ لُورِي مَّد بَدِيُّ الشَّهُ وَالسَّوالسَّالسَّا عَلَيهِ وَسُمْ بَعَثَ ابالْمُبَدِّينَ رَاجُلَّ اللَّهِ الْمُ الجريز بابئ مجزيتها وكان رسول لله صلاله عليروسم مُوصَابح اله المجريرة أَمَنَهُ عليه العدَّدُ بنا لِمُضرِمِيَّ فَفَرِهِ الْمُعَبِينَ مَا إِلْ مَا لِيحِينِ شَمِعِ الْأَلْمَا لَسِلْةً الذغبيك فوافت صلاة العبيم مع البني قبل الله عليه وسَلَم فكَ صَلَّم عَلَيْ الْعُفَ

انفرَفَ فَعُرَضُوا لَهُ فَنَبِسُهُ مِرْسُولَ لِلهِ صَلَى لِلهِ قَلْيِهِ وَسَلَمْ حِينَا لُفِرْ وَفَكَ اطْنَكُرُون مَنْمُعْتُمُ اللَّهُ عُبَيَّكَ قُلْ خَالَّهِ فِي لَا يَتَحْفِظُوا الْجَلْ الْمِتُولُ اللَّهِ فَالْفَالِبِ فَط فُلْمِلُولِمَا لِيسْرَكُمْ فَواللَّهِ لَا الْعَصَّرَأُخْتُى عَلَيْكُمْ وَلَكِنْ أَخْتَى عَلَيْكُمُ انتسبط عليص النيام البيطة على من آن قبك رفعاً فنوها كاننا فلوع وتملككم كَالْمُوالْحَكِيِّهُمْ ٥ جِكَتْ الفَصْلُ نُ نَعِقْفُ بِي عَبْدُا لِقَدِ بِنَ جَعْفِ الرِّقِيِّ المعقَدُ النُسْلِمَن سَعِيدُ بْغَيِيلِاللهِ النَّغِفِي مَ بَلْنِ بْنَعَبْوِلِللَّهِ الْمُرْفِيُّ وَبْمَادِ بِخِيدٍ عُنْ حُمِيرِين حَيْدٌ مَالَ بَعِنَ عَمْ وَالناسَ فِي أَفَنَا وِالْأَمْسَادِ مُنِيَّا لِلُوْكَ الْمُشْرِكِينَ فَأَسْمُ الْمُرْمُونَ فَاللَّهِ فَيْسَتَبْبُوكَ فِي عَلَاثِيَ هَلِهِ قَالَمَنْهُمَا وَمَثَلُمُ فِي فَا مُ كُلْنَامِ مِنْ فَكُو المُنْطِينَ مَنْ كُلَّ بِيلَهُ وإِسْ وَلَهُ جَنَاجَ إِن وَكُهُ وَجِلَانِ فَإِنْ وعيرا جلالها يحين فستت الرجائون بجناج والداس فان كنتر الجناخ الآخي للمستشالعلاك والماس والتنكيخ الماس وكالمتساليج البيجاب والجناع التأليف الله فصيري والمناح فيهدؤ والمباخ الآخرا مارين فكوالسي فكنف والل حَشِمَكِ وَفَلَ بَرْهُ وَزِيَادُ حَبِيعًا عَرْجُبِكِ بِنَ عَيْ فَالْ فَلَدُبِنَا كُمْ وَاسْتَعَ كَالِينَا الذيرار وروية المرافق المروية الْمُنْ الْعَنْ وَرُكُمُ أَنْ مِعْالَ لِينِكِلِّنْ يُولُونِكُمُ وَقَالِلْهُمْ أَنْ يَوْعِالْمِ لِينَ وَكُوا النَّمُ ٱلكَهْنَا مَا تُنْ مُنَالِمَ بِكُفّاً فِي مُنْ مَا إِنَهُ مِي وَبَلَادٍ مَنْدِيدٍ مُفْرِلُكِلْدَ فَالْغَوْمِينَ \*\*\* مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ م المراع وكلبن الوبروالسع ووقي لالحج والسخ فيناج فكذلك ادفعت وب

السَهَاتِ وَلَتُ الْأَرْضِينَ نَعَالَى وَلَنْ وَجَلَّتْ عَظَمَنُهُ إلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْسِيًّا نَعْرِنُ أَلَاهُ وَالْمِينَ فَامَّرَنَا مِنِينًا وَسَوُلُ بِنِئَا صَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ انْفَالِلْهُ جَهُ بَعْدُول الله وَجُلُكُ اونُودُ والبُلِينَ وَاحْسَرُنَا نِينَا صَالِهُ علمِقًا عن الدِّرْيَا أَنَّهُ مَنْ فَيْلُ مِنَّا صَادَا لَى الْجِنْدِ فِي خِيرُ لَمِينَ الْمُؤْفِقَةُ فَكُنّ بَعِيْنَ مَا مَلَكَ رِمَلِكُمْ مُفَا لَالْمُعْنُ يُنْمَا الشَّهَدَكُ لِلَّهُ مَثْلُهَا يَوِالسَّحَالِيُّ عَلِيهِ وَسَلَمَ فَلَمِ يُنَدِّرُمُكُ وَلَمْ يُخِرِّكُ وَلَمْ يَخِرَكُ وَلَمْ يَكُولُ اللَّهِ عَلَى اله عليه وَسُمْ كَ أَنَا وَالْمِرْتُ الْمِنْ الْوَلَ لِلنَّهَ إِلَّا لَظُرَبُتَى فَكُمْ الْمُوالِيَّ الصلوات عاد الفاص الذاطاع الأمام ملك القريد مل يون دلك لِنَوْنَ وَ حَسَلَ اللَّهُ اللَّهُ كَارِ ٥ وُهُنْ عُنْ عَمْ وَين مِحْ عَالِ النَّاعَةُ عنك حُدِيدٍ الشّاعِرِيُّ رضى لله عَنهُ فَالْعَرُ وَمَامَ النِّي لِللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّا لَهُ فَال وَاهدَى مَلِكُ أَيْكُ لَلَّهُ لَلَّهُ مَكِيالًا مُعَلِّي وَسَلِّم مَخْلَةٌ بَهِيَّا ۚ وَحَسَّاهُ بُردًا أَلَٰك لُهُ سِجُرِهِمْ مَا بُ الْوَصَالِمُ إِنَّ وَلَوْ مَقْوَلَهُ مَا السَّالِ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيدِ وَا وَاللَّنَّةُ الْعَهْدُ وَالْكُمْ لِرُّالْفَ رَايَهُ حِسْرَ شَالْدَمُ مِنْ إِيامًا سِي شُعِبَهُ عَلَي ابو جَمِينُ هَا لَهُ مَعْتُ مُجَوِّرِتِ أَنِي أَنْ أَنْهُمَا لَمَيِّينِي قَالَ سَمَتُ عُمُرُمُنِ المنطابِ تَحل منتر أن المسلم المنترك المنظارية المنترك المنترك المنترك المنظارية على المنترك المنظارية على المنترك المنترك ا عنهُ قَلْنَا اوصَيَا مَالِمِيلِ لَعِمْنِينَ قَالَ اوصِيكُم بِنِمَةِ اللَّهِ فَإِنَّهُ ذَمَّةُ بَيْتُ وَرِذِنُ عَيَاكِ مُ الْبُرِينَ مَا الطَّعَ البُنِّ عَيَاكِ وَكُمْ مِنْ الْجِينَةُ وَعَرِمِ وَاللَّهِ عِنْ مِنْ وَلَدِيةِ وَلَوْسِمُ الْعَيْ وَالْجِوْرَةِ وَلَيْ مِنْ الْمَالِيمُ الْعَيْ وَالْجِوْرَةِ وَلَوْسِمُ الْعَيْ وَالْجِوْرَةِ وَلَيْ الْمَالِيمُ اللَّهِ وَعَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّ

حدنًا وْفُرْعَنْ عِي نَسَعِيدِ قَالْسَكِعِتْ انسًا وَفِلْ سَعَنْهُ قَالَ دِعَا الْبِنِي كَاللَّهُ عَلَيْهِ وُكُمُّ الانسَادِلْيَكْ بُبُ لُمُتِمِ الْبَعِيدِينِ فَفَالَوْ الاَوَالْوَجَنَّى تَكْبُ لِإِخْوَانِنَا مِنْ وَيُشْ مِثْلِهِا فَفَالَ ذَاكَ لَمُنْمُ مَاسًا اللهُ عَلَى لِيكَ يَقِلُونَ لَهِ فَال مَانْكُوسَتَوْف نُفِرِيانِكُ مَنْ فَاصْرُوا حَيْقَافُونِي ٥ حديثًا لِإِجْدِيارِيهِ ١٠ سَمِيلُ بَالْمُ فالمفربي رقع برالقسر عنع يدنل فكدباع البريق بالقد وخالسه منها فالهنكا ناسولا مصلابه صليويسلم فاكيا لوق فبجأ أتال المخرون فاعطنتك المكذاؤه كذا وهكذا فلا فبمرك وكالسوكلية عليه وسلم ومجائماك الجُيْرِفُ لَا بُو يَكِرُ رَضِ الله عَنْهُ مَن الله عَنْهُ مَن الله عَلَيْرِمُ عَنُّ فَلِيًّا بِنِيَّا أَنْهُ مُنْ لَكُ انْ سُولًا للهِ صَلَّالله عَلْيُوسَمُ فَلْكَ أَنْ لَكَ لوقد عَامَاكُ البحرينِ لاَعْظَيْنُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا فَفَالَ عِلْهِ إِلَيْهِ الْعَلَاكِم جُرُونُ حَنْيَةٌ فَفَالَ لِمُ عَلَمًا فِي دَيُما فَإِذَا هِي حَسْنَ يَعْ فَاعِطَ فَلِهَا وتحشونية ووالابرهيم وتطهمان عنعبر العرين بن ميسيع تانس السي كالسَّعَليه وَسُلَم بَالِ وَالْجِينِ فَفَالُاتُ رُوْهُ فِل لَسِّدِ فَكَانًا كُوْ مَالِ أَيْ بِعِرِسُولُ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّم إِذْ كَأَهُ الْعِبَّاسُ فَقَالَهَ السَّول فالله فَتُسْرَّمِنْهُ ثَمْ دَهِبُ يُبَلِّهُ فَلُمُ سِفَعَهُ فَقَالِكُ مُرْبَعِضُمُ بِرِفْعُهُ عَلِيّ

قَالَكَ فَالَ فَارَفَعُهُ أَنْتَ عِلَى مَالَكَمْ فَكَتَوَمِهُ مُمَّا جِمَّلُهُ عَلَى الْمِلْفُ فَازَا لَيْزِيعُهُ بِعَهُ بَعِينَ إِنْجَابِهِ عَلَيْنَا لِحِبَّامِن فِيرِدِ فَافَامُ رَبُولُ لِيَّهِ سَلَاللَّ وسم ونع منها در مفر ماب اثور فنا معاهد ا بفير حريب نسين حقق ع بدكالواحد المسني توعرو ٥ مجا وروي الله الله الله المستالية الم د فاله عنها عز المح صلى اله عليه وسلم كالرَّفِّ المرِّيدُ الرِّيدُ وَلَيْ المُّ المُّ وَالْمُ المُّ وَانْ يَكُوا لِوْجَدُم نَسِيرٌ البَعِينَ عَلَمًا بِأَبْ الْجَلْجَ الْمُؤْجِمِنْ عَلَمًا بِأَبْ العرب وَوَالْ عُمْ عِنْ السِّ صَلَّالله عَليه وَسَلَّمْ أُوِّتُ كُمْ مَا أُقَدُّ كُمُ اللَّهُ لِمِ عَبُاسِين بُوسَفَ عاللِّيني كَ الحَرْثِي مِيدُ المُقْتُ بُرِيءَ عَلَيْهِ عِنْ لِيهِ رضاله عَنْهُ فَالْ سِبَا جُرْبَيْ الْسِيْرِ حَجَ البني الله عَليهِ وَسَلَّم فَا لَا لَطْ اللَّهِ الجهود فحرجنا مترجيت ابت المدرك فك السُّرِو السَّلَ والسَّلَ والمُواانُ ٳ ٳڵؙڒۻٚڛؙٙۅڗڛؙۅڸۄۊٳڹۣٙٳڔۣ۠ٮڽٵڶڿؠڔڲۄٚؠڒؘۿڒٳٳڵڒۻ۫ۼ؞ڽۼؠڵ بَمَالِهِ شَيًّا فليَبِغِهُ وَاللَّافَاعَلَوْ اللَّادُ ضَلَّةٍ وَلَيْنُولِهِ ٥ حَتَّ شَاحِنَ الْمُ عدنه و نشله فالهوكي منه منهم سعيد من مرسم على المنه على الله عنه الله يَهِ وُلِكِيْدُونَ مَا يَوْمُ لِكِيْدُونَ يُحِيَّى كَلِّيْ كُونَ كُلِي مَا أَفُلْتُ يَالِمَكَ عَلَى يَوْمُ الْمِنْيِسِ فَالْمُ اللَّهُ مَسُولًا لله صَلَّى الله عَلِيهِ وَسَلَّمُ وَجَدُهُ فَغَالَ أُسِونِ فَلِيمِ إِحَيْنِ لَكُمْ مَا بَالاَتَفِيلُوا لَوْكُ أَبَرًا فَنَا زَعُواْ وَلاَيْنَبَوْ عِنْدَى الْمَا فَقَالُوْ الْمَاكُهُ أَهُمُ مُرَاسًا مَعْ مَوْهُ فَفَالَ ذَرُهِ بِي مَالِذِي الْمِيلِمِينَ مُنْ اللّ

لِيُوفِلُرُهُمْ شِكَاثِ قَالَ أُخْجِجُ المُنْرِجِينَ مَنْ حَذِيةِ ٱلْعِبَدِ وَالْجِيرُ وَالْكُوفْكَ مَنْخُومَاكُنْتُ أَجُبِيرُهُمْ وَتَنْبَيْتُ النَّالِثُهُ حَنْيِرُاما أَنْ سَلَّت عَمَا وَاجَّا الْغَلَمُا فَنَسْ بِينُهَا فَالْسُفِينَ مَنَامِنَ وَلِسِّلَمِنَ كَابِّ الْمَاعَدَةُ المُرْكُونَ مَا لَمُسْلِمِينَ هَلِّ فِي عَنَى مَنْمُ جَبِ شَاعَهُ مُاللَّهُ مِنْ يُوسَكَ اللُّيْتُ وَلَعِينَ مَعِيدُ عِنْ إِنْ مُرِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَنْدُ وَلَ لِمَا فَجِتْ حَيْبُرُ الْمِرِيُّ للبي كاله عليدوسكم سَا تُهنِها سُمْ فَتَ الْ المني كالده عليه وَسَلم الْجِمعُوا إلى فَاللَّهُ مَا مُنَامِنَ فِي وَجَمْعُوا لَهُ فَعَالَ النَّي عَلَى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَمَا الْخَ سُلْبُلطُ مِنْ ثَنْ فَهُ لَانْتُمْ صَادِ تِيَّعَنْهُ فَفَا لَوْا يَغِيرٌ قَالَ لَهُمُ البِنْ كَالْفَهُ على وسَكُم مُن أَبُوكُ مِن الوا فَلاَنُ فَعَالِكَ مَنْ الْمُعْتَى الْمُوسِدُ فَلَانُ صَالَوْا مُلَثُنُّ عَالَهُ لَأَنْتُهُ صَادِ فِي عَنْ شَيْرُ الصَّالَثُ عَنْ إِللَّهُ الْوَالْبِحَرِما الفِيسِم وَالْاَحَكُنْ مَا لَكُونُ كُذِينًا كَالِمِي مَنْ فَيْ إِنْهِيًا فَعَمَالِ الْمُومِنِ فِلْ النارِ عَالَوْا نَاوُنُ فِهَا الْبِيرِ الْمُونِيِّةِ مِنْ مَا مِنْ مَا لِمُنْ الْمُنْ عَلَيْهِ عَلِيهِ وَسَلَّمُ ٱلْمُسْوُّلُ الْمُونُ فِهَالِبُهِ إِلَّهِ وَمِنْ لِمُفْوَافِهِا قَالَ لَهُمْ النِّي عَلَيْهِ عَلِيهِ وَسَلَّمُ ٱلْمُسُوُّلُ فِهُ وَاللَّهِ مُلْفِئُكُ مِنْ مُلْكُلُمُ اللَّهُ مِنْ فَالْكُلُونُ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا فِهُ وَاللَّهِ مُلْفِئُكُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلْكُلُونُ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ال عَنُفُواْلُوْا نِعِمُ وَإِنَّا الْعَسْمِيمَ الْعَلْمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِاللَّهِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ السَّاوِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ السَّاوِ الْعَرَافِي اللَّهِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ السَّاوِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ الْعَلَافِ الْعَلَافَةِ وَالسَّاوِ الْعَلَافِ الْعَلَالْعِلَافِ الْعَلَافِ الْعَلْ مُلْحُمْ عَلَىٰ لَكُ مَا كُوالْدُوْمَا الْحُنْتُ كَاذِبًا لَنَتْبَعُ وَالْحُنْتُ بِيبًا لَمُ النمن المنام عَلَىن حَدَّ عَهْدًا حَرِي النَّمِنِ النَّمِنِ النَّمِنِ النَّمِنِ النَّمِنِ النَّمِنِ عَلَمْنَا أَتُ بُن بِينِدِي عَاصِمُ وَلَ اللهُ السَّادِ ضَالِمُ عَمْهُ عِزَالِ عَنْ وَيَكُلُّ لِلَّ

الدَّنُوعَ فَغُلْتُ إِنْكُلَّالًا مَرْعُم انكُ فُلْتَ بَعدا لَكُوع فَغَالَ كَرْبَ ثَم حَدْثًا عُمِل صَالِه عَلَيهِ وَسَلَم انَّهُ فَتَ شَهَّ العِدَالِي وَعِ كَيْعُوا عَلَى عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ ٥ لعَث ادبَعِينَ وسَبِّعِينَ مَشَّكُ فِيهِ الفُرَّا الْمَانَا مِن المُشْرِكِ فَعَيْنَ الْمُ هوكا وفعننكوهم وكآن بنيهُم وبُشِن البني كالسقليو وسَلمَ عِهْدٌ مَا تُلْبُ وَحَدَى عَلِي عَلِيهِ مَا وَحَدَى عَلِيهِ مِن اللهِ المِلْمِ عَبُولِ فِي مِنْ فُوسِتُ إِما مَالِكُ عَنْ النَّصْرِ مُولِعَمْ رُبِعِيكِ لِلَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المُ مِعَانِي إِبنَةِ العَالِبِ احْبَرُهُ اللهُ سَمِعَ أُمُومًا فَي سَمَّا لَحُ فَالْبَ تَعُولَ ذَهِ يسوليابة صلايه عليه وسمعام الغنج فوجرته يغشيل وفاطمة ابنكه تشيا فَسَدِيْ عَلَيهِ فَغَالَمَ وَهِنِهِ فَغَلْتُ انْ الْمُ هَا فِي خَتْ الْحَالِي فَغَا لَمَرَهِمَا كَا هَا فِي لَمَنَا فَعُ مِنْ عُنْ يِلُو فِا مُرْفَعَ لَيْ أَنِي ذَكِعاتٍ مُنْجَعًا فِي فَوْرٍ وَالْمِلْ يَسِولَ لِلَّهِ نَحْمُ أَبُنْ أَنِي عِلِهُ أَنَّهُ فَا يَنْ رَجُلًا فَلَأَتُ مَنْهُ فَلَانَ ۖ فَالْ نَفَأَلَ سِيُولُ اللهِ صَلَى لِللهَ عَلَيهِ وَسَلَمَ قَلُجَرَنَا مِنْ أَجْتِ مَا امْ هَا بِي هَا لَتَ الْمُهُا . وَذِلِكَ هُجِّي مَا بِهِ فَ فِي مُنْ الْمُرْلِينَ وَجِوَالُهُمُ وَاجَلَّ لَيْ عَيْمَا ادِنَاهُمْ يُحِدُ الاَجَدِيْ عَلَا عِسَرْعَ لِلهَ مِي السِّيمِ عَلَيْهِ فِي الْحَلِّمَ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَ كَابُ نَتَ رَاوُهُ الإِكِمَابُ اللَّهِ مِنَا لَى وَمَا فَي هِنِهِ العِجَدِيقَةِ فَعَالَ فِيمَا الْجَرَا وَاسْنَانُ الْإِبْلِ وَالْمَدِينَهُ جُرَمُ مُائِينَ عُنْبِ الْكِذَا وَيَلَّ مِنْ مُا يَكُمُ الْمِلْ مُ مَنْ الْعَلِيهِ لِلْهِنَاهُ اللَّهِ وَالْمَالِحَمْ وَالْمَاسِلَهِمْ مَنْ وَلِأَمْلِكُ وَلِكُمْلًا

ملع للعالم

وُكُنْ فَكُفِّي وَالِيونِعَلَيْهِ مِثْلُ وَلاَ وَذِمَّةُ السَّلِينَ وَاحِنَّهُ فَمَنْ إِخْفُوسِيلًا فَعُلَيْهُ مِثْلُ فَالْكُ بَالْمِصْ إِذَا فَالْوَاصَابُا مَا فَالْمِيْجُ سِنُوا أَسْلَمَا وَهَلَ المُفْسَرُ فَعَرُ اللَّهِ اللّ طلِدُ وَفَا كَعُمُو إِذَا فَالْكَتَ رَبِي فَقَدْ أَمَنَهُ اللهِ يَعِلَمُ الأليْنَةَ كَلَهَا وَهُكَ نت الموادعة والمصالحة مع المسرين المال ففيره والفرمن لمريع العقد وقوله وانجعو السالوفاج لما الاية مُسْلَمُ اللَّهُ عَلِيدً مُفُوارِ المُفْضَلِ عِي عَنْ المُنْعَدُ يُرِيدًا لِعَنْ اللَّهِ اللَّهِ الم الزالي حَبْمَةٌ قَالَ الْطَلَقَ عَبْلُاللَّهِ بِنَ هَلِّ وَلَهِ مَنْ أَنْهُ بِي مَسْعُودٌ بِنِ زُبِّل كَ خُبْرُوَهُ فِي مِيرِهُ فِي فَنَدَوَا فَانَى يَجْيِينَهُ إِلَى إِلَيْهِ رُبِهِ الْمُ هُوَيِنَا فَيُكُوا ا وُرُونِيكٌ مَنْ مُنْ فُرِهُ لِلدِينَةَ فَاظْلَقَ عَبُولِهِ مِن سَهِ وَمُحْمِينَةً وَجُونِينَهُ البكمي وداللس الله عليه وسَلم فل هَبَ عَبْدًا لَهِمْ نَعْضُمُ وَفَالْكِبْرُكِيْرُ وُهُواجِنَتُ الْفَوْرِ فَسَكَ فَنَكَلِّمًا مَنْالَجُ فِي فُونَ وَنُسْجِيقُونَ مَا نِلْكُوْ اوسًا جَمْم قَالُوْا وَصَايِّفَ عَلِيْ وَلِوْدَهُمَا دُولُونِ وَقَالَ وَنَا مِنْ لِكُمْ بِهُودُ يَخَسِّى فَالَوْا طِينَ مَا أَذُلُ أَيَّالَ فَوْرِكُ فَارِنْغِينَا لَهُ الدي الله عَليهِ وَسَلَم نَعِنْهِ مَا بُ مُنْزِلِلُوَقَادِمِالِمَهِيْ حَسَّى وَ<mark>سُلَّحِتْنِ مِنْ حَجِ</mark>يِمَا اللَّهْ عُنْ يُونُسَّ عَنْ أَبِنِ مَا السِّ المِينَ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّ اللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

رَسُول الله صلى الله عليه وصلم ( مَا سُعَينَ عَ كُفُّارٍ قُرِيسٌ فَا جُمِّ مُعْلَالِهِ عظة بِيَادًا يَجْدَرُ وَقَالِ بِنُ وَهُبِلِ حَبَدَ كَ لَهُ اللَّهِ يَا إِنَّ عَلَا لِمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ يَحْ يُرِينُ فِلِلْعَهْرِ قَنْلُ كَلِ مِلْ فَكُنَّا انْ صَوْلُ لِللهِ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَلْكُ لَهُ ذَلَكَ فَلَمْ نَفُ كُلُ مُزْصَعِهُ وَكَانَ مِنْ فَعِلِ الْكِتَّابِ حَلَقَى حُوْبِ النَّيْ حدثًا هِنَامُ وَكَاحِرِينَ أَيُوعَ نَا لَيْتُ مَنِهَا يَتُهُ عَنِمَا أَنَّ النِّي السَّالِي وَتَا مُرَمِّعُ اللهُ ال الغُدْدِ وَمُولُهِ مِعَالَى وَانْ يُرِيدُوا أَنْ يَعْدَعُوكَ فَا نَحْسُبُكَ اللَّهُ الآية المُيُدِينُ ١٥ لُوَلِيدُ بِنْ مُسِلِم عَبُمَا لَهِ بِالعَلَمْ أِبِنَ نِيرٍ وَكَنَّ مُنْ لُبُنَّ إِنّ عُيَدِا لِلَّهِ سَعِ اللَّهِ دِلِيرَ فِلْ مُعَنَّ عُونَ بِنَ اللَّهِ مَضِي اللَّهُ عَنْهُ فَالْلَيْكَ الْمُعَا صَلَى اللهُ عَلِيهِ وَمَكِمْ فِي وَهُ مِنْ وَكُو وَهُو فَيْ فُرِينًا وَمُؤْلِدُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمُ المنَّاعَةِ مَوْنِيٌّ ثُمْ فَخُرُبُينِ الْمُعَبِّينِ اللَّهِ الْمُعَبِّينِ الْمُعْلِينِ الْمُعَبِّينِ الْمُعَبِّينِ الْمُعَبِّينِ الْمُعَبِّينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَالِقِينَ عَلَيْهِ اللَّهِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْرِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَبِينِ الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلَّيِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلْمِ الْعُلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْعِلْمِ الْعُلِقِينِ الْعُلِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْعُلْمِ الْع اسْتَفَاضَهُ الْمَالِحَيْهُ بِطَلِ مُلْصَيْهُ دِيَادٍ فَيَظُلُ مُسَاحِظًا ثُمُرَّفْتَهُ لِيَنْهَيَ مِزَالِعَ إِلاَدَكُلْنَهُ مُ هُلِّهَ مَوْنَ بُنِكُمْ وَبُرِي فِي الْأَصْفِرَ فَيَعُدُونَ فَاللَّهِ الجِيْرِ وَقُولُهُ تَعَالَى وَامَّا نَعَافَى مَنْ قَوْمِ حَيَاهُ وَانِدُالِكِمْ عَلَى وَإِرْ الْحِيْر ابواليمان لأسنيت عناف ري احبر في بني بن عبد الحرن العالم الم بَعِثْنَا وُكِيرٍ مِنْ اللهُ عَنْهُ فِيمَنَ لُؤَّذِ نُ مُوِّمِ الْغَيْرِمُنَّى لِأَجُرُ لِمِنَا اللَّامِ

وُلَابِكُونُ الدِيرِعُومَ إِنْ وَمَعِمَ الْجَ الأَلْمِزِيءَ الْغِيرِ وَإِنَمَا قِيلَ لاَكْبَرُ مِنْ قِلْ النامل المستفر فنبك ابو بكراليالناس في ذلك العالم وتأثير المح عام حجَّة الوداع النبيج فيرالنبي سكي الاستلاء وسلم مشرك كاب الثورخا لانتم عاد وتعلم النِينَا اللهِ الل فسنة نواري عبيرة عن الأعرش عند الله ين من الله عن من الله الله عَمْرِهُ وَ وَلِيهِ عَنْهُ مَا وَكُولِ وَسُولِ لِللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى هِ وَسَلَّمُ الرَّبِحُ خُلَالِ مُنْكُنَّ والمستأن مُنافِعًا خَالِمًا أَذَا جِكَتْ لَابَ وَادَا وَعَكَا خَلَفَ وَاذَا عَالَمِ عَلَدَ وَاذِا الم فرون المنظمة المراجعة المنظمة المنطقة الم والمستعمل والماسنيان عن الإعبر أن على المعبد والتيم على وعطيف الدعنة مَاكِتِبنَاء لِلْسَ عَلِيهِ عَلَيْهُ وَسَلِم إلا الفرانَ وَمَا فِي الْجَيْعِ فَا فَالْ النصلاله عليه وصلم المبيئة جارم كابين عامراك وافغال فنافت جسالا أول مجر تا تعلمه لعدة الله والملايكة والنابرا هم عين لا يفبكل مون عدّ كَلْمُرْفُ وَفِيمَةُ السَّيْلِينَ وَإِجِينَ يُسْعِيهَا ادنا هُمْ فَمَنا خُفُر مُسْلِأَ فَعَلِيهِ لَعَنَهُ الْفُونِلْلَةَ يَكُوْ وَالنَّاسِلِ جَعِينَ لَا يَقِبَلُ مِنْ لُاصِنِّ وَكَاعَلُكُ وَمَنْ وَالِيَّ قِمَّا لِغَير الزائكواليه فعليه لويدة المدوالملايورة كالنابراج بمين لاستراعنه صرف وكا مُلْلُغُالِلِهِ وُسَى عدما هَاشْمُ رُنِالِمَسْمِ عالبِحْنَيْنَ سَعِيدٍ عزلِيهِ عزلِي هُرَيْنَ التخالف عَنْهُ كَالْحِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلْمِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِلْلِللللللَّاللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّلْمِلْم

ذلك كَمْ بِنَّا مِابَا هُ رَبَّةَ كَالَّذِي نَعْسِي بِيعِ عَنْفَةِ لِالصَّادِقِ المسدُوثِيٰ لَهُ ' عُمَّذَاكَ فَالْنُشَّمَيْكُ ذِمَةُ اللَّهِ وَذِمَّهُ رَبُولِهِ صَلَّى اللَّهَ عَلَيْوِسَكُم ذَيَشُكُ اللَّهَ مَانُ اللَّذِمَّةِ نَمِيْنُعُوْنَ مَا فِي الدِّرِمِ مَا جَيِّ مِينَا عَمَانُ إِنَّ مُعَانِينًا عُمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا عَمِينًا أُبُو حَمْنَةُ مَالَ يَمِعَتُ الْإِعْسَ وَالسَّالَتُ إِمَا وَأَيْلَ شِيدٌتَّ صِعِينَ وَلَهُمْ الْعُ سَهْلُ ثَنْ خَيْفٍ مَقُولًا بَهُمُوا كَأْبِكُمْ ذَأَ يَنْبُىٰ يَغْمَ الْمُحَبِّدُ لِ وَلَوَا سَبَيْ أُرْدُ المَرَالِينِ عَلَى لِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَرُدُدُنَّهُ وَمَا وَضَعْنَا اللَّهَا فَنَا عَلَى عَالِيدٍ لُمْرِيغَظِفُنَا الْاَاسِهَلْنَسَا إِلِيامِرِنَعِ وَفُهُ غَيْرًا مُرَمًا هَذَا ۞ حدنًا كَبَالْهُ ار خچرے بحق واقدم مینید بن عبدالعزیز عزائد و عجبیث بن ایشار حديل بو فرو الله المالية الما انغنكه فاناكُنَّا مُعَ البني للسعليه وَسَلم بَوْمَ الْجِربِيبَةِ وَلَوْ نُوكَ مَا لَالْعَالَلْيَا عَنَّ عُمْرُ مِن لِحَقِّا بِ صِهْلِهِ عَنِّهُ مَنَالَ مَا يَسُولُ السِّنَا عَلَى كُنِّ وَعَلَا عَلَالِمَاطِلِفَالَ بَلِمَغَالَ لَلِيرَ فَالاَلْبِيرَ فَالْالْمِيرَةِ لِمَا اللَّهِ مَلْكُورَةِ النارِ قَلَ ال ةَ لِعَلِمَا فُوجُ لِمَا لِمُنْتَةَ فِي مِنْكَ أُنْدِعُ وَكَاكِمَ لِمَا اللَّهِ سَاوَبُنِهُمْ لِمَا يَا الزَادِ وَلِي مِنْ وَلِللَّهِ وَلَنَّ فِينَةٍ فِي إِنَّهُ أَبُرًا فَا ظُلَقَ مُسْوَالِ مِنْ فِيا كُهُمُّ مِنْ أَنَا فَاللَّهِ مِنْ عَلِيهِ وَسُلِمِ مِنْ إِلَّهِ اللهِ وَالْنِي وَكَنْ لُمُنِيَّعِهُ اللهِ أَلِ فَنَاكَ سُونَ الفَيْعِ فَقَ المَالسَ فَالله عَلْيهِ وَسَلَّمَ عَلَى مُمَّ الْمَحْرِمَا فَغَالَ عُرْب اَسُولُ لِللَّهِ اَوْتُحُو هُوْقَالُ فَكُرُ لَهُ جِلَيْنًا مُسَكُمُ بِنَعِيدٍ عِيجًا مُعْ فَالْمُكُم

ِرُلْ بِهِ عَلَيْمَا ۚ ابْنَةِ اي كِنِ مَضَالِهُ عَنْمَا قَالَتَ قَرِّمَتْ عَلَيْمِ ٓ يَوْمُ شِرَكَةُ فَعَ<sup>قِ</sup>ر لَنْ إِنْ أَغَا هَا وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلَّالِهِ وَمَا مُعَدِّنِهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مُلَّ الهُ مَلِي مَوْمَتُ مَنَاكَ مَا رَسُولَ مِنْهِ إِنَّا أَيْ قَدِمَتْ عَكَيْرُهُ مِنْ كَاغِبَ أُ الْمُولِمُا فَالْغِرُولِيمَا مَا بِهِ الْمُعَالِمُ وَمُولِيمًا مَا إِلْمُ أُودُونَا مِعَالُ مِمْ مسكنالعِدْ بْرغ نْمْنُ سِجِيم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلَيْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْم عَلِيم عَلَيْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْم عَلَيْهِ عَلَيْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْه عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلْم عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلْم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْمِ عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلَيْكِ عَلْم عَلِيم عَلِيم عَلِيم عَلْ البيجة فالمستنفي بيعل بياسجة فالحدثها كرا وضاهه عده اللبي لسَّعْلِيهِ وَسُمِلَتَ الاَدَانِ عِيمِدَ السَّلِلِي الْمِلِيَّةِ مُنْ الْإِنْ الْمُلْكِيَّةِ ولأنترطوا عليوان كونيم بهاا الآنلاف كياك ولاكينا الإجلبار البيلح ولآ ينومه مُ أَجِرًا فالفَاخَلُ كُنْ كُنْ الشَّرْطَ بَيْهُمْ وَعَلَيْنَ أَيْطَالِ فَلَيْدِهُمْ المَّالْ نَّاضِ عَلَيْهُ مُنْ مِهُولِ لِشَّهِ فَعَالَوْا لَوْعِلْنَا انْكَ مَهُولُ لِشَّلِهُ مِنْغَاكُ وَلَيَّا يُعِنَاك مَا مِنْ عَلَيْهُ مُنْ مِهُولُ لِشَّهِ فَعَالَوْا لَوْعِلْنَا انْكَ مَهُولُ الشَّلِيرِيْنَغَاكُ وَلَيَّا يُعِنَاك وُلْصِ لَيْنَ هَدَامًا قَاضَعَ لِيهِ مُحِيْنِ عَبِلِيقِهِ مَثَالَ انَا وَاللَّهِ مُحْدِينَ عَبِلِللهِ وَأَنَا وُلْلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَالَ وَكَانَ لَا يَكُبُ قَالَ نَفَا لِعِكَ إِلَيْ وَسُولُ لِهِ مَثَالَ عَلَيْ وَالسُّولاامِيا وَابِدًا فَالَ فَأَرِنبِ هِ قَالَ فَإِمَّا وَإِمَّا وَهُمْ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَليهِ عَلي بَيْنِ فَلِمَا وَخُلُ وَمَضَى لِمَ أَلَوْ إِعِلِتًا فَفَالَوُ أَمْرِ صَاجِبَكَ فَلِيرَةً لَ فَذَكُو ذَلَك لرسول السمال السمليه وسلم فف العمر شرائح بالمرادعة النفيرونية وقول النبي على اله عليه وسلم أفرت وما أفرك والله ب طُرِّح جَيفِ لِلسَّرِ حِينَ فِي الْبِيْرِ ولا يُوطَنُ لَمَا مَنْ حَدِثًا

مُدَانِ رَغُمْنِ فَالحَبْرِي أَبِعَ سُغُنَّهُ عَنْ الْبِينَ عَنْ عَرُونِ مُمُولٍ عَنْ عَنْ السَّهُ اللَّهِ عَنْ مُواللَّهِ السَّواللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّ سَاجِكُ وَمُعْلِيًّا عَلَى وَسُلِّ سَاجِكُ وَمُعْلِيًّا نَا سُن فِي إِنْ مُن الْمُرْتِ مِنَ الْمُخْتَافِقَةُ مِنْ الْمُحْتِيمُ لِللَّهِ مِنْ الْمُعْلَقَاقَةُ مُن الْم عَاظِرِ البني تَعَالِيدِ عَسَمَ اللهِ وَسَمَ اللهِ وَمِنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ فانُحَانِ مِنْ ظِهِرٌ، وَدُعَتْ عَلَى نَصْعِ ذَلَكَ فَغَالَا لِينَ عَيَا اللهِ عَلَيْمِ اللهُ عَلِيكَ المَكُثُمِن تُربِيشِ للهُمَّرَ عَلِيكَ ابَاجَهٌ لِيُنَ هَشَامٌ وَعُسَبَةً إِنَّا رَسِعَة وُسَيْرِيَة بن سِعَة وَعُنْهَ مَن يَمْ مَيطٍ وَاميَّةَ بَنْ طَلِي اللَّهُ مَن خلف فِلَغَلْ رَايِتِهُ مُرِ تُغَلِّلُوا يُوْمَرَ بَكْ بِ قَالْقُتُو لِيَغْ بِيُرْعَبْبِرَ الْبَيَّةُ إِلَّ اللَّهُ فَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ في البيها بيسب الم الغادد للبُروالناج حرشا الواللا شعبه عن لم بن الاع مَشِ عَنْ اى وَايلَ عن عند الله وَعن ناسِع الله دضاله عَهُمْ عَنَالِبِنِي عَلَيْهِ وَسَمْ فَالْكُوْعَادِدِلُوا أُبُومُ الْهُمُّ عَالَاجِدُهُمَا يَصْبُ وَعَالَ لاَخَذَ يُرِي يَوْمُ الفِيمَوْ يَهُونُ فِي ٥ سلمن رَجِيْدِ ٢ جَادُ عن ابوبَ عَن فا فع عن رَفْ كله عنها ما سَمَعَتُ السي صَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ تَفُولُ السَّالَ اللَّهِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ حَدِيثًا عَلِي مِن اللَّهِ ما جَرِيرُ عَنْ مَنصول عَن مِجَامِدٍ عَز كَا فَي عَلَى اللَّهِ عَبايِرِ فِي السَّعِيْمَا مَا لَهِ أَلَ وَ لَ سَوُلُ السَّمَالِيهِ عَلَمَ يُومُ فَعَ مُكَ

لا هُزُنَةُ ولَكِنْ حِيهَا ذُ وَبْيَّهُ وَاذَا استُنْفِرْنُو فَانْفِرُوا وَ وَلَا مُعِمْ فَجَ مُصَّفُوْنَ هَذَا الْبَلِدَجِ رَمَهُ اللهُ نومِ خَلَقَ الدِمَوَاتِ وَالْأَدْضَ فِهِ وَ مُلْمُنْكُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ عِيْرِالْمُ مِيةِ وَانْهُ لَمُنْجَلِ الْفِيْاَلُ مِيهِ لِأُحِيدِ مِنْ وَلَوْ يَكُولُونُ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللّل النِّيمُ وَلا يَعِضَدُ شَوْكُهُ وَلا يُبِقَّنُو صَبْكُ وَلاَ يَلْنَقِهُ طِ لِفُظُنُهُ إِلَّا مُنْ عُسُونًا وَلاَ يُخْتَلَكُ خَلِاهُ فَعَالَ العَبَّاسُ بَهُ وَلَ اللَّهِ الَّالإِذْ جَرَفًا إِنَّهُ اللينه وكليونفيذ فالاالإذبر فيست مالقة المزالجيم - بَدْءِ الْخَلِيْ مَا جَائِفَ وَلِ اللهِ نَعَالَى وَهُوَا لَذِي المُن أُمِينُ مِثلَ لِيرِّعَ لَيْنِ وَمُنَيْثِ وَمُنْتِ وَصَيْقِ وَصَيْقِ الْعَيْدِي أُفَا عِمَاعِلِهَا جِينَ الشَّاكِمِ وَانشَا أَحْدَلُهُ عَلَيْكُمُ الْغُونُ النَّفَكُ اطْوَارًا طُوْرًا لَاذَا وَطُوْرًا حَذَا عِرُ اطورَهُ أَى قِدرَةُ حَدِيثًا مِدُن حَسَيْرٍ اللُّهُ مِنْ عَزِينَا لَهُ عِنْ مُعْوَانَ بُن عِهُ مِنْ وَعِمْ النَّابُومُ مُعَالِّينَ مُعَمِّنَا وَ المناه منها والمراد المنه المناس المنه المناس المنه المناس المنه للبخيمتيم أنبيشوفوا فالوا كمشرتنا فاعطنا فغنير وجهه يجاء أهدالهان فْنَالِطَالُهُ لِلْ لِيَمِزَانِ بِبِّنَا لِلْهِ شَرِيعَا فَهُ لَمْ بِينَةً لِلْهَا بِنِوْلَا بَهِمِ فَالْوَا قَبْلِيكَا نُلْفُنُ الدَّيْ مِنْ الْعِيْشِ وَمَا عِبْدُونَ عَنْ بَدِّهِ الْخَلِقْ فَالْعِيْشِ فَعِبِ أَرَجِلَ فِياً كَ

ما الله

ؘٵڮۯؙڶٵۻٳڮؙڮؾڐؽؿڲؠڵؙڰۼڵؽؿڮڵڔٲ۫ۊؙؠۨ۫۞؎ڛ*ڶڮؙڒؙڽ*ڿۼڣۣۧ حديثا إلى الاعتشاك عَلِيهُ مِنْ شَدًّا دِعن عَوَانَ بَنِ مُجْسِرِنِو أَنهُ مِهَا الْمَ عزع ميرًان ومُجميز في السُعنم ماكد دُخك على البني صلى السَّعليه و الم وَعَتَلَتُ نَافَتِهِ اللَّهِ عَلَيْنَا هُ مَا سُ مِن يَعْتِيمٍ فَفَالَ الْمَبْلُولِ اللَّهُ فَرِيًّا مِيمِ قَالُوا قَدْلَبُ وَيَا فَالْجُطِنَا مُرْبَعُنِ تُمُرُدَ عَلَيْهِ مَا سُمِ كُافِلِكُمْ فَقَالُ قَبَكُوا اللَّهُ عُرِي ما اهلَ المُرزادُ لُزُرِينِ لَهَا مِنْ الْمَا مِنْ الْمَاسِولَ مَيْمِ فَالَاتِ فَيِلنَا يَا رَسُولَ إِلَيْهِ قَالَوُا جِينًا كُ نَسُالُكُ عُرْفِ لَا الْأُمْرِفِقَ لَكِيَّا الله وَلَمْ بِلْنُ سَيْمُ عُنِينَ وَكَانَ عَنْ لُهُ عَلَى لَمَا وَكَنْ فَلَا لَا كَالِهُ كَالَّا كُلَّ وَخَلِقَ المُعَوَاتِ وَالاَصَ فَنَا دَى مُنَا رِدُهِ مِنْ نَافَنُكُ بِالبِنَ الْمُعَيِنِ فَانْطَلَمْتُ نَاوُدَا هِي مِنْظَعُ دُولُهُمَا السِّلْبُ فَوَاللَّهِ لَوُدِدَتُ الْيُحُتُّ بِيلِّي عثة وَدَوَى عِنْ عَنْ عَنْ فِي مَنْ فِي مِنْ فِي مِنْ مِنْ مِنْ الْمِعْ فِلْ إِنْ مِنْ مَارِ وَلَهُ مَعْلَى مِنْ يضي لله عمدُ مَعُولُ أَعَامَ فِينَا النبي سَلِيلهِ عَليهِ وَسَلَمَ مَنَا مَا فَأَخَبُرَنَا عَلَىٰ المُلِونَ حَيْ دِغَلِ هِ لُ الْمِنْةُ مَنَا زِهُمْ وَاهِلَ النَادِ مِنَازِهُمُ وَعِنْ ذَلَّكُ المناق المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المن على السقليدوس الداء بَبُولُ اللهُ عَنْ وَجَلِ السَّمَى لَيْ اللَّهُ عَنْ وَجَلِ السَّمَى لَيْ الْكَوْرِ يَنْبِغَلُهُ الْنَايَتُ مِبْنَى وَمُكِبَّنِي وَمَا شِبَغِلُهُ الْمَاسَّمَهُ وُلِمَا يَنْفُولُهُ

النَّا وَاما مَكْ ذِنبُهُ فَعَوْلُهُ ٱبْسَ مِيدُ بِي كَابَدُ إِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله فنسبه أبن تعيد عا مفيرة بزعبرا احزالقرش عنا بالزادع والإعرج عِنْ لِي هُرِينَ أَصْ لِلهِ عَنْهُ وَالْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِكَا تَفْعُ لِهِ الْخَلْقِ كُذِنَ فَيْهَا بِهِ فَهُوعِنَكُ فَوْقَ الْجِنْ شِلْ فَيَحْمِينَ غَلَبَ عَضَبِي مَاجَانَةِ سَبْعِ انْضِينَ وَقُولِ اللهُ تَعَالَى اللهُ الدي خَلقَ سَسَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنْ لِلاصِ مِنْكُونَ مِنْ لَكُلُونَ مِينَهُ فَنَ لَتُعْلَىٰ النَّهُ عَلِي كُلِّ مِثْقِلًا وَالْلِسَّ كَلِيْتُ إِنْ عَلِمًا وَالسَّغْفِ الْمَرْفُوجِ السَمَّا وَمُنْمَذِّهَا بِنَافُهَا كَانْ يَهَاجِبُوا كُ الْمِبُكُ اسْتُوا هُا وَجِسْنُهُا وَأَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ وَالفَتْ اخْرَجْتُ مَا فِهَا مُزَلِهِ فَي وَعَلَتْ عَنْهُم طِيَا هَا وَحَالِمَا بِاللَّهَ الْمِرْقِ وَجُهُ الْأَرْضِ كَانَ فِيمًا الْحِيوا ك نوبُمُ مُعْمِن مُناعِق مَن عَبْراللهِ المارعُكِيَّةُ عَن عَيْنِ الْمُنادَكِ عَدَى مِن الْمُنْتِرِ عَنْ عُكْرُولْ رَقِيمَ وَلِكُرَتْ عَنْ لِيكَةَ بِعَبْدِالْحِمْرِقَ كَانَتْ مِنْهُ وَبَرْلِهَا إِن خصومة ولأرض وللخاع علياً ينته فلك وَ ذَلِكَ لِمَا فَمَا لَتَ مِلْ إِلَا مِلَةً اجْتَرِبِ الْمُرْضُ فَانِ رَسُولَ لِلهِ صَلَى لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَالَ مَنْ ظَلَمَرَ فِيكِرِ شِيْمٍ طُوقَهُ مِنْ سَبِع ٱصْبِيَنَ ٥ُ حَدِّشَا بِشِرُ بُنُ مُحِمَّدٍ المائبَلْ اللهِ عن مُوسَى مُن عَقِبَةً عن الرعَنَ إليو الكنَّاك رَسُولُ للهِ صَلَّى السَّمَلِيهِ وَسَلَّم مَن احْدَ اللَّهُ الرَّالُان صِعْبِ حِقِيَّهِ خُسِفَ ا يُعِمَّلُونِيمَةُ الْسَبْعِالْضِينَ ﴿ كِنَّتُنَا حَبَّنَا لُغَيِّى عَبِدُالُوفَابِ عِالَيْوْبُعْضُ بْنْبِرِينْ عَزَارِبَاي بَرَةُ رَضَالَةُ عَنْهُ عَزَالِنِي عَلِيلَةُ عَلَيْهِ وَسَهَم عَالِارْمَانُ عَلِي

اسنكارك عُوْبُوبِ مِعْرِطُكُ السَّمَاتِ وَالْأَرْضُ لِسنَةُ التَّاكَشَ شَرَّا مِهَا اللَّهُ جُوُرُ للاتَ أَسْتُوالِيَاتُ دَوُالعَعَدَةِ وَدُولِكِيَّةٍ وَالْحِيَّةِ وَالْحِيِّرُ وَرَجَبُ مُصْ اللِّيّ جُمَدَي وَسَعْبَانَ ٥ حَدَثَى عُبُيكُ المِعِيلَ عابواسامَة عَصْبَامِ عَلْ يَعْمَ م يعيدين زيد بزعم وي أَنْ يُولِنهُ خَاصَمُتُهُ اروَيَ فَحِقَ زَعِمَتْ أَنَّهُ النَّفَ اللَّهِ النَّفَ لَمَا الْحَرَوَانَ مَفَال مَعِدُ إِنَا النَّفُونُ مِرْحَقَهَا شُيَّا اشْهَدُكَسِمِّعَتْ رَسُول بَيْ مَلَ لَهُ وَسَمَ بَعَوُٰ لِمُنْ اَخْنَ شِبْرًا مِنْ لَا مُرْخِلُكًا فَا نَهُ بِيُلُونَهُ نَهُمَ لِلْفَيْمَةِ مِنْسَبْع الضايت َ فَٱلْبِنِ الزَّنَادِعِ مِعْ شَامِرِعَنَ إِنِّيهِ وَلَهَ لَكَ لِمِسْمِيدُ بُنْ مِنْ دَخِلْنُ عَلَالِهُ عَلَيْ وَسَلِ مِلْ مِلْ مِنْ اللَّهُ وَمِلْ وَكَالَةَ اللَّهُ وَلَقَالُ النَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ الله المَّا الله المَّا الله اللَّهُ اللّ النجوم لنلاثث معكما بيئة للسماء ورجوما للشاطين وعادمات يستريها من وْمِيَا بِغَيرِ ذَلِكِ إِنْفُطَا وَاضِلَعَ بَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَاعِلْمُ لَهُ بِهِ وَوَالًا بِنَعَلَّا سِ مُتَعِيرًا وَالأَبْ مَانًا كَلْلانعَامْ وَالْأَنَامُ (الْحَلَقْ بَرَنَحُ عَاجِزُ جَاجِبُ وَفَلْهَ ُجُوَّا وِذَالْعَافًا مِلْنَفَّةً وَالنُلْبُ المُلْنَّفَةُ فِرَاشًا مِمَادًا كَتُولُو وَلَكُمْ فَالْأَيْنِ سُنعَتْ إِنْ اللَّهِ اللَّ الدَّحَى وَوَاغَيْرُهُ بِحَمَابٍ وَمَنَازِلَ لَا يُعْدُوا نِفَاحْسَبَانُ جَمَاعَةُ حِسَابِ أَنْ عَالِي وَشْهَا إِنْ صَعْاَ هَا أَنْ تُدْرِكُ القَسَرِ لَا يَسْتُونُ مَنْ وُا أُمْرِهِمَا مَثُوَّ الْمُصَدِ ولاينه في ما ذلك سابق المنارية طالبال جَبْنُ إِنْ الْمُ الْحَرْدُ أَعُن مُاتِ الآخرد بخري كأفاح بمنهما واجية وهبها تشققن أدع بهامالم بنشق

نَعْظِ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَ ورود اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ م رُورُ مِنْ اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللِّلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلِي الللِّلْمِ الللِّلْمِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللَّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ اللْلِيلِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّهِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِي الللِّهِ الللِّهِ الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ الللْمِلْمِ اللِيلِيلِي الللِّلْمِلْمِ الللِّلْمِلْمِ اللللْمِلْمِ اللْمِلْمِ مُنَازِلُهُ الشَّمِوعَ الفُصَرِ الحِروُلُ المِنارِمَعَ الشَّمْسِ وَقَالِ ابْ عَمَارِلَ جَنْ وُول اللِّيْكِ السَّمُوعُ النِّهُ إِذَّ يُتَأْلَبُو كُمْ يَهُولَ وَلِيمَةً كُلُّتُ فَإِنَّى الْحَلْلُهُ فِي ثَيُّ مُلْمُ الْمُحِدُّين الْوِسْفَ عَ سُفْيَان عَزالا عِمَشْ عَزاب بِعِيمُ التَّيْمِي عَزالِيهِ عنالي دَرِيضُ الله عَنْهُ وَلَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَمَا لا فَي ذَرِيمِ عَرَبَتِ الشمرُ الْدُيكِ مِنَ تُذْهَبُ قُلْتُ اللهُ وَيَسُولُهُ أَعْلَمُ هَاكَ مَا مُهَا يَذْهَبُ حِيْنَ شِعِكَ يُنْ العَرْ فَسَنَا ذِنْ وَنُودَنْ لَمَا وَيُوسَكُ أَنْ تَسْجُدُ فَلَايْتْهَ إِنْ أَوْسَنَا ذِنْ فَلْأَيُوفَكُ لَمَا فَيُقَالَ لَمَا ٱلْحِعِينَ حِيْنَ فِينِ فَظَعُمِنَ عَنْرِيهَا فَذَلِكَ قُولُهُ نْعَالْ فَالْسَمْسُ خِرِي السَّنَّةُ مِنْ أَكْ نَعْدِيرُ الْعَرِيزِ الْعَلِيمِ (٥ حَسَّ رُسَامُسُلُهُ عزانى فرئيرة رضاله عنه عنالمني على المعالم المنظم المسرك القر مُلَوِّدُ إِنَّ السَّمْرُ فَالْعَرْمُ لَوَّدُانِ نَعِمُ لِلنَّهُ وَ حِسَدُ الحَيْنُ لَيْمَ وَالْحِبِّنِي لَهُ أَلَّهُ مِنْ وَالْحَرَى عَمْرُواْتُ عِلْلِ مِنْ لِلْقَسِمَ عَنْ مُعَالِمُ مِعْ عَبِلِللَّهِ شُرِعُمْ رَصَىٰ لِللَّهُ عَنْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مُنْبِرُعُونِ لَهُ مِسَالًا لِعَلَيْهِ وَسَلَّمِوا لَا نَالْسُمْ سَعَ الْفُمْرَيُّ يَشِيفًا إِنْ بِلُونِيِّ أُحْدِيثًا النائلية أيوتاك حديثن الكؤن ينبرك لمؤعظا وبريداد عقد إنساب

عَارِين خاله عَهَا فَالْقَ لَدَ النَّفِي لِلهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ إِنَّ الشَّمَرَ وَالمَّمَ أَبَّالِ مِنْ أَمَاتِ اللَّهِ لِا تَضِفَا لِلْ فَتِ اجِرِ وَلَا عِلْمَا يَهِ فَأَذًا لَا يُسْرِ ذَلِكَ فَآدُ عَلْهُ الله ﴿ حَلَّمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُروَةُ انعَآبِشَةَ نضاللهُ عَنَمَا أُخُتْ بَرَتُهُ ان يَوُلَّا لَهُ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْ وَسَمْ اللهُ حَسَفَتِ الشَّمْ نَقَا مُونَكَبِّرَ وَفُرا أَقِرا أَمُّ طُوسِكَ " تَرْدُكُونُكُوعًا طَوِيلًا فُهُمْ رَفَعُ رَاسَهُ فَفَاكَ بَهِ اللَّهُ لِنْ حَمِمَ فَ قَامَرَا هُوَفَقَ رَا ثُورًا مُ لُو يَلَةً ۖ وَلَيْ أَنْ إِ من القِدَا وَالأُولِيُ شُرِدَكَ رُكُوْ عًا طَوِيلاً وَهَا ذُنَّ مَن اللَّهِ عَهِ اللَّهُ وَلَيْ مُ سَبَّلًا سُجُودًا طويلًا شرفعان الرَّحْعَةِ الآجْرَةِ مِثْلَ قِلْكَ شَرِسَلَم وَقَالْحِلْكُ الْمُسْلُ فَنطِينا لِناسِ فَفَالَةِ كُشُو فِل شَمْرُ وَالْفَرِلِهَ أَلِنَا نِ مِنْ أَلِيا مِنْ اللَّهِ لَا يَخْتِقَالِ لِحَتِّا أَجِدٍ وَكَالِجِيَا تِهِ فَادَالَا بِمُوهُمَا فَا فَرْعُوا الْمَالِصَّلَاةِ " ﴿ جَدِثْنِي مُمَارُ اللّ حدسا محتى فالسمعساق لحذنني تتيرعن ليمسعو ويضالله عنه عز البني الله عليه وسكم قالالشش فالغشر كآيئكم فأب لكوشاج وكالحب إقه وتكتمنا أبتانيات أُماتِ اللَّهِ فَاذَا لِا يَهْوُهُمُا فَصَالُوا مِلْجِثُ مِنْ مَا خَاكِيةٌ قُولُو فِهِ وَالذِّي يُولِ الرَيَا-ُنُسُ ۗ يُنْ يَنْ يُنْ يُعْنِيهِ وَاصِفًا لَغَفِي ثُلِكُ أَتَٰ إِلَىٰ فَي مَلَاَّةً مُلْقَالًا رِيحُ عَاصِفَ نَهُ بِينَ لِأَدْمُولَ اللَّهَمَا وَ كَوْرِ وَهِي كَا دُصِرُ مَرْدُ لَنُشُولُ الْمُعْلِق صَلِلَهُ عَلَيهِ وَكُمْ قَالُهُمُّنْ فِي الصَّبَاوُا هِلَكَّتْ عَادُ بِالدَّوْدِ 6 حَدَّيًا اللَّهُ

الله المن وينه عَن عَطَاوِعَ عَالِينَة وَضِيلًا مَنْ اللَّهُ عَنَّا قَلَتْ كَانَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِيوَمُ الدَّالُ أَيْ مِنْ اللَّهِ ا عَلِيوَمُ المَّالِمُ اللَّهِ ا فَاذَا الْمُطْرَبِ السَّا الْسُورَى عَنْ فَهُو فَيْ فَنْ عَالِيشَهُ ذَلِكَ فَفَالِلْنِي عَلِيقَهُ عليهِ قَتُم مُالُّهُ لِإِيكُلَّهُ كَا قَلَ تُوَمُّ فَكَ الْأَوْعُ عَارِضًا مُسْتَقَبِّلَ وَجَيْرَمُ اللَّيَهُ مَا بِ فَزُلِ الْمُتَوِينَ صَلَواتُ السَّعَلِيهِم وَ مَلَ السُّ فَلَّعَبُّالَيَّةِ بَنْ سَلَامِ لِلبَيْ عَلِيلِهِ مَلَيْهِ كُمُ الْحِسِبَرَ يَطِيهِ اللَّهُمِ عِدُوا الْمَهُ وِمِنْ الْمَا وَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ يُن يَر دُهُ فَي اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّ ار المرابغ عسر مير وهيدًا فرقالاً عن قالة أنه النسوية المين عن الله بين صفعته في المرابع الله المرابع يضح للمنتقضة أماك وكالمنتقط للمنتقط المنتقضة المنتقضة المتنقط المتنقطة المت وُنْكُرُسُ الخَلْيِنِ فَأَنْيَتْ بِطِيسْتِ مِنْ مَبِيمُ فِي حِكْمَةٌ وَإِيمَا نَا فَشُوْمَ الْحِرِ إِلْمُنَاقِلَا عُلْنَ فَرَعُلِلِكُمُ فَي بِمَاءِ نَمْنَ مَرْضُرُ كُونِ حِيثَ مَّا وَإِيمَا مَّا وَالْمَيْفِ بِلَاجَةٍ المُنْ وَكُ الْبُغْلِ وَفَقَ الْجَارِ الْبُرَاقُ فَانْطَلَقْتُ مَعَ جَبَرَياحَ قَالَيْتَ السَّمَا الدُّنْتِ الله الْمُرْتِينَ الْمُؤْكِدُ الْمُرْتَعِلَ اللَّهِ الللَّاللَّالِيلِي اللَّهِ اللَّهِ الللَّالِيلِيَّ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل ۺٷڵۼۼڒٳڶۼؗؠٛۜڿٲؙٵؙؾؙؾٚٵٙڴٙٲۮؙڒۻڷؖؾٚٵڲڵۏٛڣڡۧٵڶػڒڲٳؠڮڹڟؠٚڽۏڹؘڲۣٙڣٲؾؽؘٵ ٳڔ المُمَا الشَّا أَنْ فَي مِلْ مِنْ اللَّهِ الْمُرْبِيلِ فِيلَ مِعَكُ قَالَ مُتَّلِّدُ مِنْ السَّعَلِيهِ وَسَلَّم فيلان الكيفوقا كغصر فالمرحبا بوولنعمر المجيء أناثيث عكي يسي ويحتح فيستك مُعِبُّالِكُمْ نُأَيُّهُ وَنُوجَ فَانُّدُوا السَّمَا وَالمَالِثُهُ مَيْلَ مُزْعَدُا مِنْ كَبِيرِ لَ فِيلَ

معَك فَلِي صُمَّا لَهِ إِن وَكُنْ اُن لَا لَكُمْ وَالَاحْمِ مِلْ مُرَّابِهِ وَلَنْعِمَا لِمُحَلَّ مُ فَانَيْتُ عَلَى يُوسِكَ فَسَلَتُ عَلَيْهِ قَالَ مَحِيًّا مِكْ مَلْجٌ وَبَيْعٌ فَأَنْتِ السَّمَا وَاللَّهِ فيكن فالمراس مال قيل من المنطقة المنطقة على المنطقة ال الميوقيك ويرفر مرحا بوولنغ مراجئ جائاتك على دريي شاستعلم وفالت مرجابرناج ونفانيتا السكأ كاميسة ببل منا فالجبرك قبل وس ڣڔڮؙؾڒؙڣۘڷؽۊٮڶڔۺؚڵٳڸۑۄؚڡٚٲڵۼؘؗۄڣٳؠڔۼڮڹؠۅڡڵڹۼڟڵؙۼ ؙۼٵؠۅڟڹۼڴڴؙۼؖٲؙٵۺٙٵۼؖڰ فسك عليه وَفَالَ مَرْحِبًا بِكَ مِنْ جِ وَنَيْ فَاسْتَ عَلِيلَمَ أَوَالسَّادِ سَنْهِ وَلَكُنْ إِلَيْ ز فل جريك فبل من من من المنه المن قَانِعِمُ الْمِيُّ جَا َ فَانَدُ عَلَيْهِ مَعَ فَتَلَبِّ فَفَالِ مَرِجًا الْمُعَمِّزُ جُهِ فَهِ فَا الْمَالِيَ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ فَقَالَتِهِ فَفَالِكِ مَرِجًا الْمُعَمِّزُ عُنِي فَقَا الْمِنْ بَكِي فَيْ لِمَا الْجَالَةِ قَالَا يُرَبِّ مَلَا الْفُكُمُ الَّذِي فِيثُ تَعْدِي يَعُلَجُنَّةُ مَنْ ا المسترامة المنطقة المستراسة الستابعة وتركن فالمراب والمستراسة بْدِلِيحِتَّدُ مِلِ قِدَالُدَ ۖ لِلهِ مِنْ لِعَمِ قَيْلِ مِنْظِيَّا لِهِ وَفَعَمَ الْجُنْجَا ۚ فَالْيُسْعَالَ الْمِلْ فَكِيرِيُ عَلَيهِ وَفَاَلَكِرِهِمَّا بِكَمِنَ أَبِي وَنِي قُرُفِحَ كَىٰ الْبَيْتُ الْمَحُورُ فَسَالْتُجِبِيلِ مسترونات هَذَا الْبَيْتُ الْمِعُونُ يُعِيِّ فِيهِ وَكُنَّ يُعِيرِ سَبْعُونَ الفَّ مَلِكِ إِذَا خَرِجُوا لمَيْعُونُ الْأ مَاعُلِمٍ وَرُفِعِتَ لَي لِأِنَّ النَّبْيَ فَإِذَا نَبِقُهَاكَأَنَّهُ وَلَا لَجُنُ وَوَلَقُهَاكَأَنَّهُ الكَ نُولِيَ إِلَيْهُ اللَّهُ اللّ جبريل تعالى المَا البَاطِمَان فع المجمّعة واسمال الطاهران المن والفرّات فع

مُطَانِّ حْسُولَ صَلَاةً فَأُمَّلِكَ حَجْدِيُ مُوسَى فَغَالَمَا صَنَعْتَ عَلَى فَضِيَّ عَالَمْ الْعَ مَكُونُ قَالَ الْمَاعِمُ بِالناسِ من عَالَجَتْ بني سَلَّ لِي النَّذَلِ لَمُعَاكِمٌ وَإِنَّ الْمَنْكَ مَ المُنْ فَانْ جِعْ الْمَدِيكِ فَسَالُهُ فَرَجَعَتْ فَسَأَلِنَهُ فِعَلَهَا النَّهِينَ مُ مِثْلَهُ مُ مَلَيْنَ مُرْمِلُهُ فَعَلَعِشِرِينَمْ مِنْكُ فِعَلَيْشُوا فَانْيَتُ مُوسَى فَالْكَ مِثْلِهُ فِعَلَمَا مِنْكُ فَأَيُّنَا وَمُعَلِّعَالِمَ مَا مَنْ عَلَيْهِ وَمِلْ مَعَلَمُ الْمِثْلُهُ فَلْتُ مَلَّتُ مَنْ فِيهُ وَ أَنْقِلْمُنَيِّنُ فِرِيضَ يَخَفَّفْنُ عَنَا فِي وَأَجْزِيكِ مِنْ لَهُ عَشْرًا وَقَلَهُمَّا مَّنْ فظدة عزل كسرع في في من وضي لله عَذه عزل الله عليه وسلم في الميث ار المصرف مين من المرابع عابوالاحوص عن المع من عن المرابع على المرابع على المرابع من المرابع من المرابع على المرابع على المرابع المرا طَلْقُ لَعَبُلُ اللَّهِ وَجَالِهُ عَنْهُ ٢ صَوْلًا لله صَلَّى لله عَلَيْهِ وَسِكُمْ وهوالصَّادِ وَالصِّدُو فُ الله الله المرابع المناكم في المرائع المائع وُلِقَالُهُ لَهُ إِنْ عَلَهُ وَلِنَفَهُ وَأَجَلَهُ وَشَعَىٰ أَمْ سَيِدُ ثُرَيَغُ خُرِهِ الرَّحَ فَا إِلَى الْحُل مِثْتُ وَلِيهِ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ مُنِينَا وَبُسِّ الْحِنْدِ الْاَحِدَاعُ فِيسَيِقَ عَلِيهِ كِلَا لِمُعْمِلَ العلالنار وَيعَلُ حِيمَ مَا مَكُونُ بُنِينَهُ وَمِنَ لِنَادِالْإَ دِرَاعُ فَيَسِبِقُ عَلَيْهِ الْمَابِ فَيعَلَ المُ اللَّهُ وَ حدد المُحذَّنِ اللَّهِ المَاعَذَ لَدُ المَامِنُ مُرْجَعَ قَالِ خَبَرَ فَ مُوجِي المُ عَقِّدُ عَنْ أَنْ مِنَ الْكِلْهِ فِي مِنْ وَمِنْ اللَّهُ عَنْدُ عَنِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُلَّم وللجفائد عضام عرار خريج قالد بري مؤسى ن عُقبة عن في عمل عليه

,

. . . de

ارم

10:00

1

عزللبغ صلى لله عَليهِ وَسَلَمُ قَالَ ذَا أُحَبُّ اللهُ الْعَبْرُ مَا دَيْجِيرِ لِكَاللَّهُ إِنَّ إِ فُلانًا فَا تُجِبُّهُ مَيْ مُنِياً وَيجبرِيكِ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ فَلاَّ اللَّهِ مِنْ فَلاَّ مَا جُوفُهُ فَيُصِينُهُ الْعِلَى المَمَاءِ مُرْفِيضَعُ لَهُ العَبُولِينِ الْأَرْضِ ٥ مَا سَاطِيلًا مَا جُوفُهُ فَيُصِينُهُ الْعِلَى المَمَاءِ مُرْفِيضَعُ لَهُ العَبُولِينِ الْأَرْضِ ٥ مَا سَاطِيلًا عنَّالَيَّةُ وْصَالِلَهُ عَنَا وْجِ النِي مِلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِمِ الْهَا مَعِتُ رَسُولِ اللهِ عَ اله مَلِيهِ وَسَلَمَ يَقُولُ اللَّهُ يَكُهُ مَنْ زِلْ فِي الْجِيَّ الْ وَهِ وَالسِّيَّا بُ فَلَا لَأُلُّو فَنْ غَلِاللَّهُمْ وَلَكُمْ لِللَّهُ مُعْلِمُ اللَّهُمْ وَتَسَمَّعُهُ مُقَرِّمِهِ إِلَا لِكَمَانِ فَاللَّهِ معِمَّامِيَّة كَذْبِهِ مِنْ عِنْدَانِفُسِهِمْ ٥ كَيْسَالْحِيْنُ يُونِفُنُ عَالِيقِهِمْ حدالان هَا يِعْزَاي سَلَةً وَالْأَعْرِعْزَاي هُدُيْنَ وَضَالِهِ عَنْهُ وَلَا كُنْ عَرِعْزَا فِي هُدُونَا وَالْكُ صَالِهُ عَلِيهِ وَسَلِمُ اذَاحًا زَبُومُ الْجُعَهِ كَانَ عَلَّ دُلِّيَا بِمِنْ الْمُعِلِيدِ الْمُعْلِدِ الملاجة كِلْبُونُ الْأُولَ فَالْوَلُ فَا ذِا جَلَّ لَا لِمَامُ طُوكًا الْعَيْفُ وَعَادِ اللَّهِ الذُلُ ٥ حَسَنَا عَلَيْ مُعَيْلِقِهُ عَبْلِقِهُ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكُ اللَّهِ مِنْ عَلَيْكِ ڠڵۼؙڗۼ؞ؙۻٳۮٳڵڵۼڔۣڡؘػڡۧٵڹؙؠڹۺۣڬڰٙڵؿؙٵۺؽۮ؋ۑۅۼڣؽڹۨ<sup>ۏڿٙ</sup>؞ؾ مُ النَّفَةُ إِلَى مُعَمِّنَ فَعَاكَ أَنْشُكُ لَ عِلِيقَةً الْمُنْ يَتَ وَسُولَ اللَّهِ صَالِقَهُ عَلَيْهُ وَك مَعْوُلِ جِبْ عَنِي اللهُ مَرَّالِيْ بُرِي إِلْفَالْ بِن إِلْفَالْ بِهِ الْفَلْ بِن الْفَعْمِ ( ١٥ حَلَّا اللهُ مريًا مُعْمِدُهُ وَعَدِيٌّ يُزَالُبُ وَالْمُ مَا يُعْمِدُهُ وَالْمَالُونَ عَلَيْهُ مِنْ وَالْمَالِيّ وَسَمْ كِيسَانَ الْعِضُمُ الْمَاجِيمُ وَجِرِيكُ مَعَكُ ﴿ وَحَدَى الْسَجَوَالَا الْمُ

النه الله المعنية المرابعة المالية المنافقة المن طَأُنْ الْمُدُوالْفُمُ إِدِمَا لِمِع فَي لَهُ بَيْعَ فُرِواْدَمُوسَى وَكِ حِبرِيلُ حسدنافرة على بن مُسِّه رعن شا مُرسِعُ وَعَلَيهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عِن اللهِ عَن اللهِ عَن الله فها الله وسر الله عليه وسم عيف أنيات الْمِيْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّا الللَّاللَّمِ اللَّهِ الللَّاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللل لَقُلْ وَعَيْثُ مَا فَالَ وَهُوَا أَسْدُ مُعِلَى وَيَهَمْ لَكُ لِي الْمَكُ الْحِياَّ الْمَدِيثِ مُنْكُلِّهُ فَاغُولُ اللهِ مِنْ الدَّمْ عَشِيبًا نُ مُعَى لِلْ لِي كَشِيرٍ مُنْكِلِّهُ فَاغُولُ اللهِ عَلَى اللهِ مَنْ الدَّمْ عَشِيبًا نُ مُعَى لِللهِ كَشَيرِ عِنْ المنطفع الديمة عليه عنه وكالسمعت الديمة لما لله عليه وسليقول مُلْعَنْ دُوْمِنَ فِي سِيلِللهُ دَعِيْنُهُ خَرَثُهُ الْجَنَّةِ أَيْ فِلْ لُمَّ مِفَالَ الْوَسِيلُ المالذي لا تُؤَكِّمُ عَلِيهِ وَكَالِلهِ عَلِيهِ وَسَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلِمَ أَوْ مُجُولِ النَّيْ تَكُونُ مِنْهُم صحته عَمُالْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عليه وَسَمْ وَاللَّهَ الْمَالِمَةُ الْمَالْمِ بِلِوْ يَقِرُ أُعْلَيْكِ السَّلَمَ فْلَكُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَيَجِمُهُ اللَّهِ وَبَرْكَ اللَّهِ نَوْى مَا لَا أَدُي تُوبُ النَّي كَاللَّهُ المعرض من المونيدي عمر أن ديّ وحد شامي بعدة المالاك والموسل المالية المالية المالية المراكة المراك المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة المنطقة المنط حَبُ رِثْنَا اسْمَعِيلُ 9َلَحُدِثَيْ لَيْمِنْ عَزَلُيكِ لِمُنْ عَزِلِيلِهِ اللَّهِ مِنْ عَلِيلًا اللَّهِ السَّ . البغنية برصعود علام عالم يوض الله عنه السواله علام المراكبة اوًا فيجب بيك تَلَحُونِ فَلَوْلُولًا اسْتَوْمِيهُ حَقَّ لَهُمَّ كُنَّهُمَ الْمُعْلَمُ مُعَالًى الْمُ ج رسامُريَّ مُنْ الْمِلْ عَبْدَالِهِ الْمُونِي عَالَمْ مِنْ عَالَمْ مِنْ عَالَمْ مِنْ عَالَمْ اللهِ عَبْدِ اللَّهِ عِذَا بِنِعَنَّا سِرَخُ اللَّهُ عَنْهَا فَالْكَ أَنْ رَسُولًا لِللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَى وَمُ النَّا ﴿ وَكُوْلُونَ مِنْ لِمُونَةِ وَمَصَالَ جِينَ لَهِ عَاهُ جَرِيلَ وَكَانَ جَمِيلًا لَهُ اللَّهِ فى كُلُلةٍ من صَنَاكَ فَيُلْمِيسُ وُللنَّا أَن فَلْ سُولًا للهِ سَالِسَ عَلِيهِ وَعَلَمْ حبرين جود بالخير من البّنع المرسكة وعزع تبدالله م مُعْمَرُ له كالاستاد لهذا وَرَوَيِالُهُ مُرِيرٌ وَفَاطِهُ رَضَالِهِ عَنْمَا عِزَالِهِ صَلَّى السَّمَلِيهِ وَسَلَّمُ أَنَّ عَبِيلًا يُعَارِضُهُ الْقُلُانَ ٥ جِيَ لِشَا مُنْتِبَةً ٤ كَنْ عُزِلَتِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ أُنَّعَالِهِمَ مُشِيَّا لَقَالَكُ مُعُرُّونَ أَمَّا إِنَّ جَبِيلُ قَدَنَاً فَصَلِّمَا مُعَلِّمُ اللَّهِ أُنَّعَالِهِمَ مُشِيَّا فَقَالَكُ مُعُرُّونَ أَمَّا إِنَّ جَبِيلُ قَدَنَاً فَصَلِّمَا مُعَلِّمُ الْمُعَلِّمِ صَلَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَمْ نَفَ الْعُمَوُ اعْلَمْ مِنَا لَغُوْكُ بَاعْرُوفٌ فَالْسَمِعَ لَهُ بَشِينًا مَسْعُودٍ بَعُولُ مِنْ مَعَنُ المِسْعُودِ نَقِولُ شَمِعِتُ رَسُولُ لِلدَصَالِمِهِ عَلَيْهِ وَلَا لِعَالَمَهُ نَرَكَ بِيكِ فَأَبُّ فَهَلَّيْتُ مَعَهُ ثُمْ صَلَّيْتُ مَعْهُ ثُمْ صَلِيتُ مَعَهُ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعْهُ أَ صلبته مَعَهُ يُحِسُّ فِي صَابِعِهِ خَسْرَ مَا وَانْ فَ حَكَشْلِحِي مِنْ مِنْنَادِ عَالِيْنَا عَنْ عَنْ عَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الْمِنْ الْمِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَا لَا لِمِنْ مَا السعليه وَسَمُ والسَّا حِبْرِينَ مُن السَّمَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ شَيًّا وَمَلَّ اللَّهِ مَا

اولمرينظ للنادة مَل وَانِ دَنَى وَان سَرَقَ عَلَ وَانْ ﴿ جَنَسُا ابْوَالْمِمَا لِ المريب الوالزناد وُرِلُأُ عُرِج عن لا مُربي و مُنظِيده عَنْ مَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ طلورُ عَلَم اللَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّا اللَّهِ اللَّالِيلُولُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ فُصُلُوْ الْغِرْ وَالْعِصْرِ تَدْيَحُ رُجُ الْمِوالَّذِينَ كَافُواْ فِيصَحْمْ فَيْسَا لُمُمْ وَهُوَا عُلَمُ أَنْهُولُ عَنْ مِنْ لَهُمْ عَبَادِي مَيْقُولُونَ مَرْكَنَا هُمُروَهُمْ رُصِّلُونَ وَابْيَنَاهُمُ وَهُمُ المُكُونُ كَمَا الْحِرْثُ مِنْ الْحَدْدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُلِّونُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْمُ العلام الدخري عنب في الما المنافقة وحسين المخلِّد الما الله المالية المعنالات مِنْكُونُ لِلنَّبِي الله عليه وَسَمْ وسادةً فِيهَا مُسَاثِلُ كَأَنْهَا مُرْجَةً المَّا مُن المِن المِن وَحَدَلَةِ عَنَيْرُوجُهُ وَعَدُّتُ مَالنَا بَادِيمُولَا لِقَوْلَا لِقَوْلَا لِمَا الْمَ الْكُ هُونِهِ الْوِسَاكَةِ وَالنَّهِ وِسَاكَةُ جُعَلَّتُهَا لَكَ لِنَصْطِعَ عَلِمَا فَالَهُمَا عَلِيْكَ نَ اللا بشاط المالية المرصون والترسيخ السورة بينت يوم العتميرية إِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ عُمِيلًا لِلْهِ مُنْ عَلِيلًا لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَا مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ رُمِينُ رَسُول لِلْهِ صَالِلَةُ عليهِ وَسَلِم يَقُولُ كَا مَدُخُلُ لِلْكِلِيدُ لَهُ سِتًا فِهِ كُلْبُ وَكُا مُرْفَعْنَا عَلَى وَكُرِينًا الحرى ابن وَهِي الماعَرُونِ فَيْرِينًا الْمُجْرِدِينَ الله المالية الدائدة الدائدة المالجة والمالية المالية المالية

عُبِيُكُاللَّهِ الْحَوَلَاتِيُ الذِّيكِ اللَّهِ عِلَى فَيْجُرْمِهُونَهُ مَعْ لِللَّهُ عَمَا زَفْحِ البني لللَّ وسلم حسل مليوسه والملائل والمراطية بمنة الله والمالية والمراطية المراطية والمراطية وال اللَّذِيكُ بِيَّا فِيهِ صُونَةً فَاللَّهِ مُنْ فَمِن فَيْ بِن اللهِ مِنْ مَاهُ وَاذَا لَهِ اللهِ اللهِ مَا أَوْ والمستنز فيوتصا ويرفغك لبنيا المسالخ كي الرتيك رسا فالنصاوي فقال اندالْإِدْ وَمْ إِنْ فَيْ مِنْ الاسْتَهِيمَةِ وَلَكُ لا فَالْآلِي اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ انْ لَيْ وَكَالَهُ مِنْ أَنْ هُدِ فِعْمَالُ هَوْ مَعْمَدُ فُوعِينَا لِرِعَنَا لِيهِ وَلَوْقَالُهُ وَاللَّهِ وَل النبئ كالس عليه وسلم جرير في الله كانته في سورة ولا أنه ما اسمعاق احدثي الأعن شي عن المسلم عن ال عند از سول الدم صلى الده عليه وسلم قال ادًا قال الما مُرسَع الله عَمُولُوا أَلْهُمُرِيَّنَا لِكَ الْجِرُ، إِنَّهُ مَرْجَا فِي قُولُهُ قُولُ لِلْهِمِيلِيْ عُسُمِ مِنْ الْمِمَا . من فنبوع حسرتنا بهيم والمنزوع محدث فليم الدع والماني عن عبالحمن بن عَمِنَ عن لهِ هُرِي أَدْ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل فَالْ الْجِيْلُورِ فِي مَا وَامْتِ الْصَلَّاهُ يَجِيبُ وَالْمَلِّي مُعَالِّلُهُمْ الْفَعْمِ الله فرادمَة مُناكِر نَقِ مُر من كَدَّةِ البِينِينَ ع حسَلْ عَلَيْمَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْعَهُ رِهِ عَنْ عِطْرِ وَعِنْ فَوَانُ رَائِيلِي عَلَى مِنْ مِنْ عَنْهُ عَالَى مِنْ النَّيْ السَّعَلِيدُ وَسَمَا بِفِ مَا أُنْفِياً المِنْبِرِ وَمَا دُواْ المِمَالِكُ قَالَ مُفَيَانُ فِي أَنْ وَعَلَيْهِ وَتَادُوْا مَهِمَاكِ ﴿ حَسَرَ سُاعَدُ السَّبْ لِوسُفَ امَا أَنْ وَهُبِ فَٱلْمَدِي اللَّهُ

40/

عُرُكُن بِيَهَا بِ فَالْحَدُ ثَنْ عُرْقَ أَنْ فَايشَةَ دَضِي السَّعَمَا أَنَّ البَّي عَلَى السَّعِلْم وملم وركنته أنها فالت للبني صلى المع عليه وسلم هرا أي عليك يورك أناشك مُنْ يُحْمِر الْهِدِ قَالَ فَدُ لَفَيتُ مُنْ قَوْمِكِ مَالَفِيتْ وَكَانَ اشْذُ مَا لَعِيتْ إِنَّهُ الْعِنْبَةِ الْحَرِيثُ تَنْسَى اللَّهِ الْمِنْ اللَّهِ عَبْدِكُ لِإِلْكُ مُ مُ خَلِلًا مَا أَرُدُ ثُمُّ فَاخْلَفْتُ وَلَا مَا مُومُ عَلَى جَعْفَا لِمُ السَّفَقْ الاوَّانَا بِقَرْبُ النواليو فهُفُ رُاسِي أَوْا أَمَا بِهِي أَوْ أَطْلِنِي فَظُرْتُ فَاذًا فِهَا جِيرِيكِ فَأَكَّا مَنْ اللِّي اللَّهُ وَلَدْ مُعَمِّ وَوَلَ قَدِمُكُ لَكَ وَمَادِدُوا عَلِياً لَا وَدِن بَعِثُ اللَّهِ عَلَكُ الْمُبْلِ لِنَامُ فَهُمَا شِيئَتَ فِيمِ فَنَادًا فِي لَكَ الْجُبَالِ فِسَلِّمُ عَلَى نُثْرَةً لَا لِيُجُمِّلُ فَالُهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ على وَسُمْ اللَّهِ عِنْ النَّالِيمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَجُرْكُ لا يُسْرِكُ إِنَّهِ اللَّهِ مِ الله المنافقة المواحدة الماسكة المنافقة المنا قُولَ اللهِ تَعَالَى قَالَ قَالَ قُوسَينَ وَأَدْى فَاوْجَالِيعَ بِهِ مَا أُوْجَى كَالِحِدِمَ إِنْ مسعودانه كاى جبريل أنستماية بخاج م حدسا جفض بن ممرى شعبة عن المعرش والمرابع المرابع المتعالمة عن المات المُسْرِّكِ وَلَمُ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ مِنْ الْمُعْدِينِ وَعَمْدِ اللهِ الله النَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهِ الْأَنْمَارِي عُزِلْ إِنْ اللَّهِ مُعَنَّ اللَّهُ مُعَنَّ اللَّهُ اللَّ عَمَا عَلَى مِنْ عَمَ الْأَنْ مِنْ الْمُعَلِّمُ وَلَهِ الْمُطْمُ وَكُنْ فِي وَالْمُحِيرِ إِلَّهُ صُولًا إِنَّ

بو فولم عالى

وَخَلَقْهِ سَا ذَّامَا بَيْنَ ٱلْأُوْقِ مِ حَدَثْنِي مِينَ فِيسُفَ عَالِبُواسَامَةَ ٥ وَلَكَيْا إِلَّ ا يَنْ اللَّهُ عَزِلٌ إِللَّهُ شُوعِ عَزِلُسْمِي عَنْ مَنْ وَقِي فَالْقِلْتُ لَعَالِيهُ مَنْ رَجِيا اللَّهُ المِرْبَقَوَلُهُ مُ دَّنَا فَتَكَيِّ فَإِن قابَ قِيمِنِ لُوالَّهِ يِي قالَتْ ذَا كَجِبِيلِ مَا كَ ىلتىدۇق ئولۇاللىغ ئىلغانىڭ ئاڭ دەرىيى لىكى ئۇڭ ئۇمۇرىت دارىيىلىكى ئىلگىنىڭ ئىلگىنىڭ ئىلگىنى ئۇسۇرىيى ئۇسۇرىيى ئۇرىيىلى ئالىنىڭ ئالىنى ئىلگىنى ئالىكى ئۇرۇپىيىلىنى ئالىنى ئالىنى ئىلگىنى ئالىنى ئالىنى ئالىنى ئالىنى ئالىنى ئ الْأُنْيَ مِ حِكِينَ الْمُوسَى بَهِينُ عَالِورَ جَارِعَ نَسَمُنَ فَالْ اللَّهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِي وسلم وَانْ الليلة وَجُلِزِلْ مِنْ فَعَالَا الذِي يُوقِد النادِ مَا لِلْكَ خَلِيْلُ اللَّهِ وَاللَّهِ ويد العبر الدي من الما مع حسل الما المعمولة من المعمولة عن المعمولة على المعمولة عن المعمو عَانِمِ عَلَى هُمَ مُنْ وَخُلِ السِّعَنَهُ قَالَهُ لَ وَسُولُ لِنَّهِ صَلِي اللهِ عَلَى وَسَلِّمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى وَسَلِّمُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَل المرائدة الفراشي فالبُّتْ فبات غُضْا ك عَلِيما لعَنْتَ كَاللَّهِ يَلْدُ يَحَى فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ شعبة والبُحَيْنَ وَالْبِيْدُودُ وَالْبُومُونِيَّ عَلَاعَبِشْ ﴿ حَاسَاعَلِلْهِ اللهِ موسف الماللك فالحكتني عُنيَّ العَلَّى بِشَهَابِ فَالسَّعِينُ أَمَا عَلَهُ مَا لَهِ مَا اللهِ عَا بِرِنْعَ بِلِاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَدِعَ النِّي صَالِعه وَسَمْ لِيَوُل ثَرَ مُسَّرَّ الَّذِي عَنْ فَنْ رَقَّ فِيهَا الْمَاشِيِّ عَنْ صَوَّلًا مِزَالِهَمَّ الْمَالِكُمُ وَفَعَتْ بَعِرِي فِيلَالْهَمَا وَفَأَةً اللَّكُ الذِيجِ الذي ِ عَاءِ مَا عِنْ عَلَى كُنْ بِيَّ بِسِّ المَمَارِ وَالأَدْضِ فَيَلِيْتُ مِنْ لَهُ المَّنْ هُوَيِّنَا الْمَالِمُ مِنْ فِينَ أَهْلِ فَلَكَّ مُهْلِهُ فِي مُعْلِمُ فِي مُعْلِمُ فِي فَائِزَ السَّعَالِمَا لِهِ مُورِينَا الْمَالِمُونِ فَعِينَا أَهْلِ فَلَكَّ مُهْلِمُ فِي مُعْلِمُ فِي مُعْلِمُ فِي فَائِزَ السَّعَالِمَا لِ وَ اللَّهُ الل كِشَّادٍ ٤٤ عَندُدُ ٤ سُعِبُهُ عَنْظُامُ هَ وَقَالِطٍ خَلِيعَهُ ١٤ يَنْدِيُ مِنْ لِمُرْجِعِ ٢ سَمِيلُ عَنْ

الناوم

<sup>قَادُهُ</sup> عَنْ كَالْعَالِيَةِ ٤ آبُ عَيِّرِ مَنْكُمْ بَعِنِي بِحَيَّا إِسِ ضِاللَّهُ عَنْمًا عِزَالْبَقِي مَلِل عَلِيهِ وَسُمُ قَالَ زُلْتُ لِيلَةَ أُسْرِي بِي مُوسَى مَاكِلًا أَدُمُ طُواً لا جُعْدًا طُأْنُهُ مِنْ عَالِ سَنْوُهُ وَلَتِ عَلِيمَ لَحُلَّامُ بُوعًا مُرْبُوعً الْخَلْقِ لِلْ لَحُمْدُ كُلْبَيْلِض سَبْطُ اللَّهِ وَرَانِينُ مَا لَكًا خَاذِنَ النادِ وَاللَّجَالَ فِي كَاتِ ا اللَّهُ اللَّهُ إِلَا مُلَكِّنُ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لَقِيَّا مِوقًا لَ مُنْ قَابِو بَكِنَ عَنِ السَّ كَالَّة الله والمالي والمربعة والمربعة المربعة الْمُوْلِمُنْ الْمُعْلُونَةُ فَالْمَالِمُ الْمُوالْمُلِيدِ مُنْطَهِّرَةً مُنَا لِحِيضِ وَالْمُولِ وَالْمُؤْتِكُمَا ڵڵٷؖٳٲڵؙٷڽؚڹٞۜڠٞؖؾ۫ۯٲڹۊٛٳٵؙؚٛڹۧڡٙڡٙٳڰٳۿۮؘٵڶڋؽۮڗڣۜٵڝؚٚڣڵٲڹ۠ؠڹٵڝؚؚٚۊ<del>ٞڸ</del> وُلُولِ مِرْمُنْتُمُ إِلَّا إِنِيْرِيدُ بِعِنْ مُعَفَّا وَتَجِنْلِفُ فِي الطَّعُومِ تُطُونُهَا يَعْظِفُونَ طُنْ مُنْ أَوْا مَا يَنْهُ مُنْ مَهُ الاَلْمَا يِكَ السُّورُ وَقَالَ لِمِسْ كُلْ ضَعْ فِي الْمُحِوْرِ بِنْرُفُولُ كَانَذَهُ بُرِعُ عُقُولُهُ مُو وَالارْعِاسِ دِهَا قَامَتَهِ الدَاعِبَ نَواهِبَ رَّيُونُ مِنْ السَّنِيمُ بِعِلْوا شَابِ العِلْلِمِينَّةِ خِنَامُهُ طِينَهُ مِنَكُ نَسَاكُنَانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُ وَجُهُ مِنْهُ وَجُدِينُ النَّا فَذُ وَاللَّهُ مِلْمُ الْدُنَّ وَمِلْ الْمُناكِ المراكب موسوية مسوجة مندك بين المنطقة والمراكبة المنطقة والمنطقة عُرُدُمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللّلَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللللَّمِ الللَّهِ اللللَّهِ الللّ <sup>ٱ</sup>ٵڡڵڶۻؙ</sup>ڶۊؙڶۺۜؖڲۘٳڎؘ۫ۏؽؖڵۼٛٵؠڽٛ؞ڒڣۼؙڿڹۜڎۨۏڒؖڂٵؙٷٵڵؽؙڮٳڹٵڶڕؚڒ۬ڡٞ

وَالْمَضْوُدُ المُوْزُ وَالْمَحْضُودُ الْمُوتَرُجُمُلاً وَالرَّبُ الْمُجُبَّاتُ إِلَّا أَلْأَامِيلًا وُنِيَاكِ الشَّالَاشُّوكَ لَهُ وَنُيَّاكُ مَسْكُوبُ جَادٍ وَفُونِيْ مَنْ وَفُومُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَنَّ اللَّهِ ا مَايُخْتُ يَهِ فِي مُرْهَا مِنَاكِ سُوْدَاو السَّالِةِي فِي مِنْ الْمُنْتَالِقِي الْمُعْتَالِقِي الْمُنْتَالِ ورَااللَّهُ زُنَّ وَيَعْ فَعْ عَرْجُهُ لِللَّهِ يَرْعُمُ وَصَالِهِ عَنْهَا قَالْعَالِيهِ عَلَى اللَّهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلِم اذَامَاتَ أُجِذَكُمُ فَانَهُ يُعِرَّنُ عَلَيْهِ مَنْعَكُ مُ الْفَلَمِ وَالْفَعَ فانكَ نَمْ لِلْمُنْ فِي الْمُؤْلِلِكُمْ وَانْكَ أَمْ لِللَّهِ وَانْكَ أَمْ لِللَّهِ لِللَّهِ فَيْنَ أُمْلِ الناد م حكشا ابوالوكيد عسلان نربر عا أبور عا إعظم الناد حُمُين عِزَالِبني صَلَابِهِ مَتِلِهِ وَسَمْ فَاللَّطَيِّينَ فَالْجَنَّةِ فَأَيْثُ الْحَالَا لِمُعَالِمِهِ اللّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ عَلَيْهِ مَسْلَمُ فَاللَّا طَلَّجَيْنَ فَالْجَنّةِ فَأَيْثُ الْحَالَا لِمُعْلَمِ الفَّفَةُ وَاطَّلَعْتُ فِي لِنَارِ فَرَايِتُ اكْتُرَافِّهُمُ النِّسَاءُ فَعَ حَدِيمًا سَعِيلُكُ أَكِي يَرِيرِ عَالِلَثُ عَالَ حَدَّنَى عُفِيلًا عِنْ أَيْنِ أَمْ إِنَّالِ مِنْ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِ اللَّ ازا بالهُ يَرَّةُ وضل لله عَنهُ فَال مِينًا نِجِنُ عِندُ رَسُول لله صَلَّى اللهُ وَعَمَّا إِذَّهُ ا مِن الرَّسِيرِ وَعَنْ اللهِ عَنهُ فَالْمِينَا غِنْ عِندُرُ رَسُول لله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَمَّا إِذَّهُ ا بَينا أَنَانَإِيمُ وَأَنْهُ يُحَالِكُنَّ فِإِذَا ٱنْرَأَهُ نَوَّضًا لُ إِلَيَّانِ فَصْ فَلْكَ الْمُ الفَصْرِ صَالِوا لِعِمْرِ الرَّاكِطَابِ فَلَكَتْ عَبْنَ مُ فَوَلَّتْ مُذَّبًا فِيكَ وْفَاغَيْسُ أَعْلِكَ اغَادُ بَارْسُولُ لَسَّةٍ فِي حدساحَيْجُ فِي مَالِي مَنَّامُ وَلَا محتُ ابا كِيرَانَ الْجُوبِي يُجُرِّبُ عِن أَنِي كُرِيْزِ عَبِلِ اللَّهِ مِن فِيسٍ لِمُ مَعْوِى عَلَى الْلِّنِي كَالِهِ عَلِيهِ وَسُمْ قَالَ لَحَيْمَةُ دُلَّا تُجُودَتُهُ طُولُماً فِيلِمْ أَنِيلِمْ أَرْ لَلْآهُ كَ

مِيلًا فِي كُلُ وَالْمِيرَةِ مِنْهَا لِلِي مُزِلُّهُ لِلْا يُرَاهُمُوالاً حَرُوكَ وَاللِوعَيْدِ الصَّدَاوِ النَّهُ يُوعَنَّ وَعَمَّ إِنْ سِنُونَ مَنْ لِلَّا فِحَدِينَ الْمُنْدِينُ مَا مُفَانَ عَالِوالنَّا فِ علاعب عن المفريرة مضالسعة في قال قَالَ وسُولًا لله صلى الله عَلَيه وَسَمَ عَالِللهُ عُرُومِلِالْهُلَادُنْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ عَالَا عَيْنُ لِأَتْ وَلَا أَذُنْ مُرِعَتْ وَلِا خَطْر وَكُولِهِ لِنَيْرِ فَافْرَاوُ الْنَهِ مِنْ مَعَ لَعَلَمُ نَفُنُ مَا أَخِعْ كُمْ مِنْ فَيْعَا أَعْنِ كُمْ ممنن أللا عَبْلُ اللهِ المعمر عن مَا وَبْنِ مُنْهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ الطالدرسُوك الله صلى الله عليهِ وَسَكُم أُوَّلُ فَالْحِينَةُ الْحِبَّةُ صُوْرِ فُهُ مُعَكِّي فَالْح النُسرلالةُ الدُّرِيِّ بَضِفُونَ بَيِهَا وَلاِيمُعْظُونَ وَلاِيتُعُوطُونَ أَيْنَهُمْ فِي ا النَّفُ وَاسْلَطُهُوْ مِزَالِدَقِبِ وَالْمِضَّةِ وَمِجَامِرُهُمُّ الْأَلُوةُ وَيَشْخُهُ مِلَالِمَّكُ ؖ ؙ ؙؙؙؙؙڝڔڷڟڡڸڹؠ۬ؗؠ۬ۯڣڂ۪ڹؙڶڔؙؠڔؿڿؙؖڛۅڣؠڡٳؠڒ؈ٙڵٵڷڸؚٞڔؚۨؠۯڶڮؗۺٚڮٱڂ۫ڹۣڵ۪ٲڣ اللهُمْ وَلاَ مُلْاَعُمْ فَالْدِهُمْ فَلْدُ وَاحِدُ لَيْحُونَ اللَّهُ بُكِّنَةً وَعَبَيْنَا المُزالِكُ المَّاسِينِ اللهُ تَعَالَحُ مِنْ اللهِ اللهِلْ اللهِ ال الإسبع عمر من الماسن محرها به في المشالا خير من مع الأول سنه المدق عسر رفعيله المسالع العضال المح عفور بع القدير تم تفارع بدالق العي إيزال تبيد عمر الله أو وللفاح فرونستمعووكلن كالدالموبووالمغفاه وتجبيج المسلين المحمدة وتبالعالمين وملواسطى سبرنا فحرض جلفه والمورسلم اسلماكرًا وحسبنا الله وَمَم الوهل

8 Killy

واليامة ماليف الشيخ الامام سنيخ الاسلام سلطانالمحرثين بالطلخ فين اعساله كرك الحرن استعال فالمعم ابن لمغيرة الجعفي البخاري مين الله الله

ليت جم القِ الْحَوْلِ النَّبِي مَنْ الْمُوْلِ النَّبِي اللَّهِ الْمُولِينِ مَنْ الْمُولِينِ مَنْ الْمُولِينِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

الله المواليمان الماشكة عن الموالة ال اللهُ عُدُهُ فَالدِلْنُ فِي تَدُخُلُ الْمِنْهُ عَلَى صُورَةِ القَهَرِ لَيْلِيَةَ الْبَدِّدِ وَالنَّبِيِّ فُعْلِيْ ٥ ڪَأَنْدِكُوْلِدِ إِمِّالُهُ قَالُولِهِ عَلَيْكِ رَجُلِكَ أَحِدِلِا أَخْذِلِكُ بَيْهُمْ وُلَا يَاعْمُنْ لِجُوِّلُةُ مِرْئِكُ مِهُمُ دُوَّجُلِكِ كُلُّ وَاجِكُوْ مِنْهُمَا مِنْكُونِ خُسَاقِهَا مِن وَتَالِكُمُ مَا مِن الْمُرْنِيْبَةِوْنَ اللهُ بَنْقُ وَعَسَيًّا لاَ بِيقَمُونَ وَلاَ يُعْفِطُونَ وَلاَ يُعْفِظُونَ وَلاَ يُعْفِلُ أَبِينَهُ مُرِ النَّهُ بَ وَالْفِضَةُ وَاصِّلَا لَهُ اللَّهِ مِنْ وَوَقُودُ يَجَامِرِهِمُ الْأَلْوَةُ اللَّهِ أَبِينَهُ مُرِ النَّهُ بَ وَالْفِضَةُ وَاصِلَا اللَّهِ اللَّهِ وَوَقُودُ يَجَامِرِهِمُ الْأَلْوَةُ اللَّهِ الْ مهران مَخَالِعُودَ وَرِيْتَ فِهُمُو الْمِسْكُ وَقَالَ مُجَامِدُ الْإِيكَادُ اولُّ لَغِنْ وَالْعَبِينَ الْمُ الشهريان مَّلُهُ مُعْرِيبٌ ع حسَّ ثَمَّا الْحِيْرِ أَلْمُعَيِّرُ الْمُعَدِّدِينَ عَلَيْكُ مِنْ الْمُعَالِمِينَ عَلْ عِلْ مِالْمِرِ عُنْ مُولَ مِن سَعْدٍ وَضَالِهِ عَنْهُ عِلْ النَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِزلُهُ يَلِكِنَهُ مَسْبِعُونَ الفَّا وَسَبِعَمْ اللَّهِ اللِّهِ لَا يَذْخُلُ وَكُمْ حَيَيْ اللَّهِ اللَّهِ وُجُوهُمُ عَلَى وَيَ الْعَمْرِ لَيْلِهُ الْبَدْرِ فِحْتَ لَيْنَا عَبِلُ اللَّهِ بِي الْمِعْلِيُّ عَلَيْ حدينًا يولسُّ يْنْ جُهِرِ ساشِيبًا نُعَرِّفِنَا دَةً سَانسُ يضَا لِهُ عَنْهُ وَاللَّهُ يُوكِّ لِلْبَ إلله عَلِيهِ وَسَلَمْ جَبَّةٌ سُنْكُسٍ وَكَالَ بَنَي عِزْلِ مُرِيدِ فَعِبَ النَاسُ وَالنَّكَ وَالنَّكَ

كُورِيكِ لِمَادِيلُ سَعْدِينُ مُعَادِدُ فِي لَجُنَّةِ الْحَسَنَ مِنْ هَذَا عِ حَسَدَ سَلَمْ سَدَّدُ سِلَ للمخان سعبلين سفيان فالصَّا بْنَ فَالْعُوا جَوْ فَالْسَمِعَةُ الْبِرَاءُ بْنَ هَا إِنْ رَجْهِ اللَّهُ الْمُ كَالْلُوْءَ سُولْ اللَّهِ صَالِمه عَلَيْهِ وَسَلِّم شَوْيْرِ مَحْمِيرٍ فِعَلَوْ الْبَعِبُوكَ مِنْ مِنْ وَلِينِ<sup>و</sup> فَالْ رُسُولُ مِدْ صَلَّا لِللهُ عليهِ وَسَلَّمَ لَمُنادِ بِلْ مَعْدِينَ مُعَادِد فِي الْحِنَّةِ الصَرْ الْمِن القافي من الماعيد والمستعلق المناطقة المناطقة المناعدة والمناعدة والمناطقة المناطقة رسُولُ الله صلاله علدهِ وسُلم مَوضَعُ سَوْطٍ وَالْجَنَّةِ خَيْرُ مِنْ الْمِنْيَا وَمَافِيهَا فِي حَدْنَا رفيُّ بنْ بَالْمُونِ مَن يُرِينُ مِنْ يُدِيعٍ مُسِعِيلُ بنُ قِنَادَةً مَا لَمُنْ يُنُمَالَكِ رسى السعنة عزالمي معلى السعلية وسلم كالأن ألجن الشيخة الشيخة السيرية الاكثرة فطلها مية عامر لايقطعنها حسست شامحون سنارت فلينبث مُنْكِمُ مُنَا لِعَلَى مُنْ عَلَى عَنْ عَبِدال حِنْ مِنْ الْحَجَمِينَ عَنْ الْحَالِمُ مُنْ مُنْ الْمُنْكِ عُرَالْبِي صَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ فَأَلَا إِنْ فَيْ الْجَنَّةِ الشَّجِنَّةُ سَبِيرُ الرَّاجَبُ فَيْ السَّ مِنْهُ سَنِهِ وَأَمَوُ النَّشِينَةِ مُطَلِّكُمُدُودٍ وَلِفَابُ فَوْسِ الْحِدَامِ مُلْكِئِهِ عُنْرِمُ مَاطِلِعَتْ عَلِيهِ الشِّسُ اوَتُغْرِبُ ٥ حُسَدَ شَالِهِ هِمْ زِلِكُنْدِي عَجْدُ رُفْعُ عَالِيعَ مِلْإِلَى عَلَيْ عَرْجَهِ الرَّحِنُ بِنَ أَيْ عَمَرْ يَعَ عَلَى إِلَيْ فريرة وضابس عنه عزالنبي صلاس عليه وسكم قاك اول زمرة مدخك ولجنة على صوالغ مركبكة الدروالدين على تارهيرك أحسن كوكب وُرِيْ فِي السَّمَا وَاسْمَا وَالْمُعَالِمُ مِنْ فِلْبِ رَجُلِ قَاحِدِكُمْ سَاعَصُ مِنْهِمُ وَلَا

عِاسُدَ لَكُولِ أُمْرِئُ وَوْجَا فِي لَكُولِ الْعِينِ يُرِي ثُحُ أُسُوقِيَ مَنَ لَكُ العَظْمِرة اللَّهُ مِن هَ حَتَّ أَسَاجِهِ مِن مَا إِلَّ سَعِبَهُ قَالَ عَدِينَ الْمُ المسترى فالمتمعت البرائ برعازب بضايه عنه عزالسي على المديد فاللامات ابرفينم قال آل كُهُ مُرضِّعًا يَذَالْجُنَّةِ هُ حَسَلَا عَالَمُ الْعَنِينَ ابرُعَبْرِاللَّهِ قَالَحَدَّنَيْ الْكُعَنْ صَفَوَانَ بُنِ مُلْيِرِ عَزَعَمْ أَبِرِلِيَا إِعْلَا سَعِيدٍ الخُدُدِيِّ دَضَى لَهُ عَنَهُ عَنَ النِّي صَلَّى لِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهِ الْمَلْكِيْنَ بَرَا يُوُن اهاَلِلغُرُونِ مَنْ قَوْمٌ كَمَ أَوَازُنَ الْكُوكِ الدِّرِّيُ العَا بِرَفْكَ الْفَا مِزَالْكُنْ قِلُوالْمُغَنِّبِ لِنُفَا مُنْإِماً بِينِهُ فَالْوَا بِارْسُولُ لِللَّهِ تَلْكُ مُنَالِكًا الاستاركانية عُلَاعَنْ بِرَصُورُ فَأَلَيْتِ وَالدِينَوْسِ بِيوِي مِالْ اُسَوُا مِاللَّهِ فَعَالَ اُسَوُا مِاللَّهِ فَ المسَّلِينَ وَإِنْ مُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْعَابِ الْجَنْدَةُ وَقَالَ الْبَيْ عَلَا لِسَعَلِيهُ وَسَلَّمُ من لفقَ وَجِينٍ عُمن إلِهِ الجنةِ فيه عُاكدةُ بُن القامِرِ عن الني كالله وسلم مسلط سكيد بُنْ يَنْ يَمْ مُعُرُبُنُ طُرْفٍ وَلَحَدُ مَنْ الْهِ عَالِيمٌ مِنْ مَعْلُ مِن سَدِّدِ مَضِ اللَّهُ عَدْهُ عَزَالِهُ عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمُ وَالَّهُ الْحِدَةِ مَا مِنْهِ ال مَعْلُ مِن سَدِّدِ مَضِ اللَّهُ عَدْهُ عَزَالِهُ عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمُ وَالْحَدْةِ عَالَيْهِ اللَّهِ ال نها ما بُلِسَمَّ الرَّماَيُنَ لا يَشِولُهُ الاالْصَالِيمُونَ مَا جُرُدُمُ والسَّالِيمُ والمُلالِمَ المُلالِمِي معالى المُناسِمِّ الرَّمانِينَ لا يَشِولُهُ الاالْصَالِيمُونَ مَا جُرُدُمُ صِفَةِ النَّالِيلِينِ المَّالِمِينَ عَلُوقَةُ عَسَا فَأَيِفَالَ غَسَقَتْ عَيْفَهُ وَيُعِيِّنِقُ الْمِنْجُ وَكَانَ الْمَاكِدِ عَلُوقَةُ عَسَا فَأَيِفَالَ غَسَقَتْ عَيْفَهُ وَيُعِيِّنِقُ الْمِنْجُ وَكَانَ الْمَاكِدِي وَاجِهُ عِنْدِرِكُ لَّ يَيْ عِنْدَانُهُ فَنَحَ مِنْهُ شِيُّ فِهِ عَسْدِينُ فَعِلَى الْفَالِينَ الْفَالِ مللج والدَّبُرِ وقال وكنهُ حِيدُ وصَمْ جَطَبُ الْجَبِشَكَةِ وقالَ عَنْدُ

حاصِبًاالِريخ العَاصِفُ وَالِحِاصِبُ مَا تَرْجِي هِ الرّبِحُ وَمِنْ هُ حِصَبُ جَهِمْ الم في منه م حَسِنه ما وكيقال حَصَب في الأرض في والحسر في تستقر و في المراح الجائر مربية في و دُمْ خَتْ طَوْيَتْ تورُونَ أَسْجُرُونَ أُوْرِيْ اوَفُلْتَ الْفُوْرِينَ لِلسَّا فِرِينَ وَالْقِي الْفَقْنُ وَوَالَ ابِنْ عَمَا سِصِرَاطُ الْجَهِمِ سَوْاً مُ لجيم ووَسَطُ الْجَيم لَنُوْبًا مِنْ مَيْمِ يُخْلُطُ طَعَامُهُم وَيُسَاطُ الْجَمْيِم دَفِيرُ ومي و الله عَمْ الله و مَوْتُ صَعِيفُ وِنْدُا عِطَالَتْنَا عَيَّا حُسْرَانًا وَهَل كُلُولُكِيْحِرُونَ تُوَتَّلُ بِمِ النا لَهُ وَيَجُارٍ لِلْمُفْرُيْسِيُّ عَلَى ُوْسُرِمْ يُقَالَ ذِوْقُوا كبرروا ويجربوا وللبره كنامن وقالفوماب خالف منالنا دمنج إلأمير اعَيْتُهُ إِذَا خَلَاهُمُ رَبِيلُوا لَعِنْهُمْ عَلَى عَنْ مُنِيجُ مُلْبُلُسُ مُنِحَ امْوالنَّاسِ الخلط مُرَجَ الْجُرِينِ مُرَجِّتَ دَا بَلْكَ تَرَكَّيْهَا ٥ حَتْ الْبُوالُولِيرِ عَشِينَةُ ئىنىمكىچەائىلىنىڭ كالىمىيىت ئىلابىن دەپ ئىنۇل سىمىت أ كاخە دەخىلەسى تىنىڭ مُولِكَ أَنِالْبَيْ مَالِهِ عَلَيْهِ وَسَكُمْ فِي عَرْدَهُ فَالَ بِرِدْ تَرْقَ لَ أَبِرِدْ حَتَّى فَآ الْغُنْعِيْ النَّالُوكِيْمُ فَالَ الْبَرِدُوا مِالِصَلَاةِ فَانِ شَنِّهَ الْجُرِّمِن فَحْ حَصَنَمُ مسرسامح دُبن يُوسُف مَ سُفيان عِزالاعمَشِ عَنْ ذَكُوان عَن استعبار وسخلسمَنهُ قَلَ قَالِ لَنِي عَلِيهِ مَسَلِم الْمِدِي وَسَلْم الْمِدِي اللَّهِ اللَّهِ وَالْتُلْكُ الرُّمْنَ فِي مِنْ مَا اللهِ المِالِدِ المَاسِّدِينَ عَالَمْمِي فَالْحَدَّى الوسكة برع دالممزانه سَعَ ابو هُرِينَ دض اسعَنْهُ مَقَوَلَ كَالسَول اللهِ

صَلِيلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ اسْتِكَتِ النَّادُ الْيَ رَبِهَا فَعَالَتْ دَبِّ كَلَ يَجْفَى عُضًّا فَالْآ لَمَا بِمُفْسَيْنِ فَغِينَ فِي السَّيَّا وَمُغَيِّنَ الصَّيْفِ فَأَشُرَّهُ مَا جَدُونَ وَلِكُنَّ وَاسْلَكُ غدۇن ئالىمىدىد مېڭىغىلسىن غى سالۇغاس ھامۇغان ئى الفَّدِيةِ وَالَانِ الْجَالِيْلِ رَحْمَا يِرِعَكَةً فَاحْدَنَغُ إِلَيْمُ فَفَا لَابِرْدُ مَاعَكَ بَمَا نَصُ فازيسو كالسصايعه تعليه وسَلم عالَ الحَيْرَةِ فِي حَبْثُمُ فأَبْرِ وُوهَا ما إِمَّا وَاوَقَالَ بَهَا َ ذَمْزَمُرُشَكَ مُنَّامُ ٥ حَدَثَىٰعُمَّرُوبِنُعَالِّى عَبْلِالْتِمِنَ الْفَيْنُ عَلَيْهِ عِمْلُ عِبَا يَة زِنِعَاعةُ قَالَ إِخْ بَرَنِ دَا فِي زِخِدِ عِ كَالْسَمِ عِنَالِينِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّ مارين المُتَى مِنْ فُورِ مُهِمْمُ فَأُ مُرِدُوهُا عِنْكُمُ مِلْلاً وَ هُ حَلَىٰ مَالِكُ بُنِ اسْمِيلَ كُمِينَ الْمِيل عزغروة عزعالبية أرضى المعملا عزالنى صلابه عليه وسلاف للمحك ونفي متملة عُمر وضي لله عنه كاعز الدي صلى الله عليه وصل على عبد من فيح مَعِهُمُ فَا رُدُوهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مرساسمَعِيل نل عاديس فالحدَّث عالِكُ عن الله عن المراجع عن الله عن المراجع عن الله عن الله عن الله عن الله عن ا هُ مِينَ بضاله عنه ان والسم على اله عليه وسَلم كالفارك من خود من جزًا من وهَ مَم قال رَوْل الْكَانَةُ لَكَا فِيةً وَالْحِيْلَةُ عِلْمَا سِعْدِ اللَّهِ معروضوا كن تعبي على ما المنه المنه المنها ا كِيمَالِكُ ٥ حَدَّرَثَامِ عَيَانُ عُزَلًا عَشِّ عَلَى عَلَيْكَ أَلَّهُ لِلْمُنَاسَةَ لُوَّانِيَّ

لْلُوِّلُ فَكُلِّمَهُ فَأَلُ اِنْكُرُ لِمَرُونَ الْحَلِّلَاكِيِّهُ الْالْسِمِعُ لَمُ الْكُلِّمَ فِي أَنَّ لَّرِّ رَدُونَا لَا فِيْ مِلْهِا لَا لَوْنَ أَوْلَ مَنْ فَيْحَمِ وَكَا لَوُنُ لِدِيلٍ إِنْكِانَ طُيُّارُيرُ النَّهُ خَيْرِ النَّاسِ كَعِنْدُ مِنْ يَسُولُ لِسَطَى السَّعْلِيمِ وَسَمَّا قَالُوُ ا وُكُمَا يَمِعَنُهُ يَقُولُ قَالَ سَمُعَنُهُ يَعُولُ يُجَاءُ بِالدَّحِلِ بَوَ مِلْلَّهِ مِنَهُ فَيُلْفَى عَالِما وِمَنْكُ لِكُ الْنَابُهُ فَالنَّارِ فَيَدُورُ كَمَا يَدُودُ إِلَى الْفِي تِعْمُ الْمَالْمَادِ عِلْيِهِ فَيَقُولُونَا يَفِلا ك مَانْسُانِكُ النَّتُ كُنْتُ أَلْمُ بِالْمُرُونِ وَمِنَا نَا غِزَالْمُنْصِّرِ فَالْكَثْ أَمْرِ كَمِ المعرف للَّالَيُّرُوابِهَ الْمُغَرِلِلْغَوْرِ وَابْدُورُ وَالْهُ غُنْدُدُعْنَ تُعِمَّعُ لِلاَعْشِطُ الْمُ مِنْفِالْلِينَ جُنُودٍ وَقَالَكُهُ الْمِنْ وَنَفِيذَ فَوْنَ يُرْمُونَ دَعِيُورًا مَطْرُودِينَ وُلِمِبُ وَالْمُرْوَةُ لَا إِنْ عَالِي مَلْمُ وَلَا مِظْرُودًا نِقِالْ مُرِيدًا مُتَمْرِدًا لِبُتُكُ فُقْعَهُ وَأَسْتَفِرِنُوا إِسْخِفَ عَنْ عَيْلِكَ الفُرسَانُ وَالدِّجْ لُلِرِجَّالَةُ وَاجِدُهَا وَاجْك والتناج النعص المدعد ويتم و فالت اللك كذب إلى هيئا مُزا نَهُ مُعِهُ ووعاهُ عُلْ الْمِيمُونُ عَلَيْهِ لِيهِ وَهِي إِنْهُ عَنَا فَاكِنْ جِحْبِ النبي قِلِ إِنْهِ عَلَيْهِ وَسَاجَتَى كَاكَ رِيْلُ الْهُ إِنَّهُ بِنِعَلُ الشِّي وَمَا يَغِعَلُهُ حِينَ عَالَىٰ ذَاتَ بِيَهِ مِرِ دَعَا وَدَعَا نَشْر عُنْ لَا يَحْ وَالْمَ خُرِعِيدُ وَجُلِيَّ فَفَاللَّهِ مِنْ أَهُمُا لِلْآخِرِ مَا وَجُحُ النَّهِ إِنَّ لَ عَلَيك

فَالَوَمِنْ طَبِّهُ فَالَلِيدِيُ مِن الْمُعْصِفِقَالَ فِهَا ذَا فَالَّهِ فِي مُشْطِ وَمُشَا قَفْ فِ طُلِيةِ ذَكِرٍ فَالَ فَأَيْنَ هُوَ فَالَحَذِي بِكِيرِ ذَرُوا نَ فَنَجَ إِلِيَا البَيْ عَالِيهِ عَلِيهِ قَال تْرَيْجَ فَفَالِعالِشَةَ جِنِجَ خَفْلُهَاكُأُنَّمَادُونُ لِلشَّاطِينَ فَالْحَالِثُ فَفَالَ لَا أَمَا أَنَا فَقَدْ شَفَا فِي اللَّهِ وَخَشِيتُ أَنْ يُشِيرٌ ذَٰلِكَ عَالِنَا رَثُو نُشَّ دُنِنَالِيْرُ ٥ حسدتُ السعدلُ بُنائ أَيسِ عَلَى الْحَرْ خَلْحَ عَلَى لَكِنَ الْحَ للإلغ بي من المعلى المنطقة الم المنطقة صَالِسَ عَلِيهِ وَسَا كَالِيْعِ عِلْ السَّيطِ انْعَلَى فَا فِيهِ كَاسِلَ عَلَيْهُ انْدَا هُوَ الْمِيْكُ مِن مِن وَمِنْ وَمِنْ وَلِيْهِ عِلْ السَّيطِ انْعَلَى فَا فِيهِ كَاسِلَ عَلَيْهِ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ عُتَوِيفِيْ كُلُّعِنْكِ مِنَائِهَا عَلَيْكُ لِينْ طَوِينْ فَارْقَدُ فَإِنِّ الْمُسْتَفَعَلَ فَلَا ا نَشِيظًا كُلِّبَ النِسْرَةِ الااسِيَحَ خَينِ للنَفْسِ كَنَّا لاَنْ هِمَ تَسْاعُمْنَ الْ نَّذِينَةَ مَا مَنْ وَعُنْ مَضْوُوعِ لَا عَنْ عَبْدِلِهِ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ هَالَ ذَلِيَعَ اللَّهِ اللَّهِ ع سَّبِيةَ مَا مَنْ مُنْ وَعِنْ الْحَقْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِلِهِ وَمِي اللَّهُ عَنْهُ هَالَ ذَلِيَعِيْنَ اللَّهِ صَالِيهُ عَلَيْهِ وَسُلِمَ رُجُلُ فَا مَلَيْكُ إِنَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ اوقاكِ الْذُنِهِ ٥ حسد سَامُ سَيْ رُئِ مَعِيلَ مُأْمُ عَنَ صَفُومِ عَلَيْهِ المالخين والمنطقة المنطقة المن اللجِيكُمُ إِذَا أَنَّا أُمَّا أُمُّ لَهُ مِعَالِيهِ مِواللَّهِ اللَّهُ مَرْجَبِينَا الشَّيَانَ وَجَبِ السَّمُ مَا رَنَّنَا أُوْزِ وَاوَلِدًا لُرِيفِنُ الشَّكِاكُ ٥ حَدَيْتًا عِي المَاعَيْنَ الْمُعْلَى ٱڔڹۼؙۏڠؘۼ۫ڒٳؙؠڡؚٷؚڷڹڔۼۘؠڔٙۻٙڲڶۺۼؠٛؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗػٲڶڗٮؗۅڶڶۺٙۅۼڵۺٙؗڡؙڲڵڡۏ

و حل

47/

الأطلع عليم الشمر فانقوا العَلَاةَ حَتَى تَبُورُ وَاذَاعَا بَ جَاجِبُ الشَّمْرِ فَاعُوا الصَّلَاةَ تُخْتَفِ وَلا نَحْبَنُ وُلِيسَلاَ لَمْ طِلُوعَ الشَّمْ وِلاَعْرُوبَهَا فَانَهَا تَظْلُمْ بُسُ فَرَيْتُ شَطَاكِ اوالسُّبِطَانِ وَكَادِرِيكِي فَيْكَ قُلَ مِشَاكُمْ ٥ حَسَلُ الْوَكِمْرِي عَبِلُلُوا دَثِّ موسَالُهُونُ مَنْ مُنْ وَمُنْ مُلِكِرِ عَزَاجِ عَالِمُ مُنْ وَضَالِمَا عَنْهُ وَالْهَالَةُ عَنْهُ وَالْهَالَةِ التُصله عليه وسَم الدَامَيْنِ بَدِيْلَةِ كِمْ مَنْ وْهُولُمِيَّ فِلْمِنْ وَهُولُمِيَّ فِلْمِنْ وَالْ الْكُفْلِيمِيِّةِ وَانْ أَيْ فَلْيُصَالِنْكُ فَامْنَا هُوَشَّ عِلَانُ وَوَلَّهُ مِنْ الْفَكِيْمُ فِي حدما وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا وَ الْمُعْفِظُ لَكُمَا وَرَمْمَانَ فَأَنَّا مِي أَتِ فِعَلَيْ وَإِن الطَّعَامِ فَا هَنَّهُ فَفَلْتُ لَا فَعَلَ وَمَا عِفْظِ لَكُمَا وَرَمْمَانَ فَأَنَّا مِي أَتِ فِعَلَيْهِ وَإِن الطَّعَامِ فَا هَنَّهُ فَفَلْتُ لَا فَعَلَ الْعُولُلِ سَعَلِيهِ عَلِيهِ وَسَمَ فَذَكُمُ الْعَبِينَ فَقَالَ أَذَا أُوبَتَ الْفَاشِكَ فَاقْرَأَ آيَةً اللَّهُ عَلَيْهِ عَل اللَّهِ عَلَيْهِ عَل مُرْفَكُ وَهُوكُلُونُ وَالْكَءِ شَيْطَانُ ٥ حِبِ لِنَا لِحَيْرِي اللَّهِ فِي عِنْقَيْلِ مُنْ أَنِينَ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ مُعْ وَقُهُ وَالْعَالَ الدِّهِ وَمُرْبِيعٌ نَصْ لِللَّهُ عَنْ وَاللَّهِ وَ الهسكُلِه عَلَيْهِ وَسَلِم الشَّيَالُ مِا فِي حَدَمُ فَيَوْكَ مِزْحَاقَ لِكَ امْزِحَاقَ لِأَنْ امْزِحَاقَ لَأَ لِبُوْلِ رَكِي فَارِينَا كُلِيدُ وَالْمِلْمَا وَالْمِلْمِينَ وَهِ كَنْ اللَّهِ وَلَيْمَتِهِ ﴿ كَنْ اللَّهِ وَل منالليثُ كَالدِينَ عُدِينَ عُزَانِ شَهَابٍ فَالعَدْيِ إِنْ الْمِيانِ مِوْلَ السِّيسِ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَنْدُ مَوْلُ كَالِ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَ اَوُّادِ مُطْلِيهِ مِنْ الْمُوابِ الْجِنَّةِ وَعُلِفَتْ أَبُوابِ بَجِمَّةً وَسُلِّيدًا لِلسَّيَا لِمِينِ

حب بِىلاللهُيدِيْءِ سِفيان عَمَّرُواخبَرِن سَعِيدُ بِنَجْبَرِ قالَ لَكُمَّا بِنَ عَاسٍ فَفَالَ اللهِ عَلَيْهِ مِن كُنْ رِضَ لِللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَيْم سَوُلَ لِللَّهِ صَلَّى لِله عَلَيْوَ عَلَيْهُ ان وُسَى ةَلَ لِفَا وَاٰتِنَا عَلَا أَنْ لَكُ أَنْ لَكُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ انسَانِيهِ الاالشَّهِ عَلَى أَنْ أَذَكُ وَلَوْ يَجِيدُمُ فِي المَّصَبِّحِ مَنْ المُكَانَّ الذَّيِّ الْمُ بِهِ ٥ جِهِ إِنَّا عَلَى اللَّهِ وَمُ اللَّهِ عَنَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَةُ مَنْ عَالِمَةً مَنْ اللَّهِ عَنْ عَالِمَةً مَنْ عَالِمَةً مَنْ عَالِمَةً مَنْ عَالِمَةً مَنْ عَالِمَةً مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيلًا عِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِيهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمِ عِلْمُ عِلْمِ عِلِمُ عِلْمِ عِلِمِ عِلِمِ عِلْمِ ع السعنها فالكرسول لله صلى مليه وسكم يُشِيرُ الْكَاشِي فَعْالُ هَا إِنَّا لَعَنْهُ فَعَالًا إِزَّالُفِنَةَ هَا هُمَا مَحْتُ بِطُلَعُ قَرْنَ الشَّيَطِانِ ﴿ حَكَنَّا لِمَيْ مِنْ فَعِيْدِ مُحدِنِعَيلِ سِّوالْمُارِيِّ عَابِنْجُمْجِ وَالحَرَبِي عَلَا مُعَنِّ عَلِيهِ مِنْ عَلِيهِ عَنْ عَلِيهِ النبي عَلى لله عَليه وَمَهُمْ قَالَ ذَا ٱلسَّبَيْخِ أَدُّكَ أَنْ حِجُ اللَّهِ إِنَّا فَأَنْ السِّبَاللهُ أَبُّ الشَّاطِينَ فَشْرِ حِينَيْنِ فَاهَا دَهِبَ سَاعَهُ مِنَا لِحِينَ فَلَوْهُمُ وَأَغِنَا بَكَ قَالِمُ الْ الله واطف عضاحك واختراسم الله وُأوَّكِ سِقّاكَ وَاخْرُلُ اللهِ وَحَمَيْنِ اللّهِ اللهِ وَحَمَيْنِ اللّهِ وَاذَلِ اللَّهُ وَلُونُعُرُونَ عَلِيهِ شَيًّا ﴿ حَدَّى يَحُودُ رَغَيُلِاكَ ٢٤ عَبُالْمُنَاتِ الْمُ مَعْرُعُ لِلْهِرِي عَنْ عَلِي رَحُسَنِ عَرْصَفِيةً البُدَّعُ عِي قَالَتَ كَانْ وَلَاقًا عَلَى اللَّهِ السَّعَلِيهِ وَسُلِمُ مَعِ نِكِفًا فَأَنْسُهُ الْدُورَةُ لِبِلاً حَسَّلَتُهُ ثُوْمِتَ وَأَنْفَلْتُ فَعَالَمُ الله المنظمة المنطقة البني من السنوع المناكل المن على المعالمة وسَلم عَلَى سِنْ المُعَالَّمَا اللهِ عَلَى المُعَالِّمَا اللهِ عَلَى " حد : أن الما الله عليه وسَلم على الما المناكل المن على الله عليه وسَلم عَلَى سِنْ المناكسة اللهِ عَلَى المناكسة اللهِ عَلَى المناكسة اللهِ عَلَى ستعيى ففأكا سيجازالة وارسواله بوقال ازالشيكان بحري زلالانساز فيتما

رُابِتُ وُ

<sup>ٱل</sup> خَرِّيتُ النِهِ ّذِكَ فِي َالْهِ بِمَا سُورًا اوةَ لَ شُيًّا ٥ حـ مَناعَبُ عِنْ <del>أَيْحَ بِهُ فَ</del> علامير عن عن البي عن المن و كالدي الله عليوسًا وَرُحُلُونِ سِنْبًا نِ فَأَجِدُهُمُا إِجْمُ وَجُمْهُ وَانْتَعِتْ أُودَاجُهُ فِعًا لَ البي السعلية وسلم الح لا عَلَمْ حَكِمة لُوقالها وَهَبَعنهُ مَا يَجِن لُو فَالعودُ إِلَيْهِ مُزَالْ مِنْ اللَّهِ وَمَا عَنْهُ مَا يَجِدُ فَعَالُوا لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهِ وَسَلَّمَ قالَ لعو دُ الله مزالسُّكِا زِفْتًا لَ وَهُلْ مِنُونَ هِ حَدِيدًا آدُمُ عَسْفُودً عَنْ المرزاع البغر عن عن أبن عام يصله عنهما فالدة كالبغي علية عليه رِيُهُ لِوَانَّ الْجُدُمُ إِذَا أَنَّا مُدَّهُ وَاللَّهِمُ مَرِّبِيْ إِلسَّطِانِ وَمَتِبِ لِسَيْطانِ مِا الرَّنْ فِي الصَّانَ بِنُهَا وَلَدُ لِمِ يَغِيرُهُ الشَّيْطِ آنَ وَلَمْ سِيَّلَطْ عَلَيْهِ وَكَ حِرِسا الْمَاتُ المُعَنْ الْحُرِيدِ عِنْ الْمُعَارِينَ لَهُ لَ حَدْمًا مُحُودُ عَنْهَا لَهُ كَاشَعُهُ عُرْمِيًّا لِ النطابية عن المه مُرَيَّ وَهِي اللهُ عَنْهُ عِزَ اللَّهِ عِلَى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّم إِنْهُ صَلَّى مَلاَةً فَفَالَ الْلِسْمِينَانُ عَرِضَا فِسَدُى عَلَى يَقِطُو السَّلَاةِ عَلَى فَامْكِ بْنَالِلَّهُ سِنْهُ فَلَكُوهُ مريها ملان بُوسُفَ عالا وزَاعِي عن يَحْقِي لَنْهِ عن أَي سَلِمَةَ عن الحاصُ بِيَرَفِي المريد الملائن بُوسُفَ عالا وزَاعِي عن يَحْقَ بِينَ لَنْهِرِ عن أَي سَلِمَةَ عن الحاصُ بِيرَفِي

لَّهُ عَهُ وَالْمُ الْبُرِيِّ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ فَا وَعَلَيْهِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ عَل لَا الْفُرِّةُ فَكُلُّ الْمُؤْمِنُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال مُعْلِلْ الْمُلْكُونُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الوالمِّالِمُ المُجْدَنِّجُدُ فِي المَّمْنِ فِي حَسَرَتْ اللَّهِ الْمُهَانِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُ

عَلَا عَبِهِ عَلِيهِ مَن مُعْرَبِينَ وَجَعَلَهُ عَالَى كَاللِّينَ عَلَى اللَّهِ عَلِيهِ وَسَمُ خُلُ آد مُرتِطِ عُنُ السَّيطاكُ في جَنْبَيْهِ ما صَبِعِهِ حِنَ لِوَلَدُّ عَيْرِ عِلَيْ يَنَّ مُّرِيمً لِدَّةِ المُعْمِلُ وَلِي السَّالِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ابره يم عنطيّة مَا كالعِيتُ الشّا مُرْفَعالُتُ مُرِّيّها هُنَا قَالُوا ابُوالدردَاءُ قَالَ الْمُعَالِينَ الْمُ الذِيلِيَّا رُهُ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيهِ وسَلَى مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسِلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَل النحرب شُبِهَ عَنْ مُغِيرًا وهَاللاَيكِ أَلَّهُ اللهِ عَلَيْسَانِ بَيْنِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ ع مَنْ مَنْ مُنْ مُعَنِّينًا وَمَا لِللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ يَعنعارًا وَهَ كَالِ السُّنعِينَ الدُّنهُ يُعنيَعْنَ عَبِدُنِ الْمِيلَالِالْاَلْالْالْمَالِلْوَ المُبِيرَةُ عَزْعُرُولِاً عَزْعَالِيمَةُ دَضَالِمَهُ عَبِمَا عَزِلْنِي عَلِيهِ وَسُمْ قَالَ اللَّهُ تَعَيَّنُ فِي لِعِنَانِ وَالْمِيَّانُ الْعَمَامُ مَا كُمْرِ كُونُ فِي الْأَرْضِ فَيَسْمَعُ الشَيَامُ الْمُ العَيْلَةُ مُنْفِّتُهُ مَا فِي أُدُنِ لِنْكَامِنَ كَانْفَتُ زُالقارُونَ فَمَن يُونَ فَعَ بينة كذنِّهِ ٥ حسناعَام بن على ابي إبي خسوع سعياللَّهُ بي ا بي مُعَمِّرٌ قَ مَنْ اللَّهُ عَزِلَ لِبَي عَلِيلًا فَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ النَّكُ أُوبُ مَنْ السَّلِحَالِ الْهُ النَّاكِ الْجِلَامُ فَلْيُدُدُّهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّاكُمْ الْمَاكُمُ الْمَاعَلَى مَا شَيْك الشَّيْطَانُ ٥ حَسَدُسُاذَكُومَ الْمُرْضِي الْمُواسُامَةُ فَالْمِشَا مُالْمُسَدِّ عَن بِيءِ عَن مَا يَتُهُ صَالِهُ عَنِيا ٥ لَتْ لَمَّا كَانَ يُعِمُ أُمْرِ مُرْمَ لَلَّتْ حُوْلًا نَسَاجَ اللِيسُ لِي عِبَا دَاللَّهِ النَّوْلَكُمْ وَرَجَتُ اللَّهُمْ وَأَجْلَلْتُ هِي الْخُلْمُ الْمُ فظ حُبَيْعَهُ فَإِذَا هُوَمِا بُيهِ الْمِمَا لِي فَفَالَاعِ عَلِيدًا لِيَّهِ الْمَعِيْفُ الْعَبِي فَ

. 2 بعنے عارا

مُخْتُنَا فُونَا لَكُ مُنْ يَغَدُّعُ عَلَى لِللَّهُ لَلْمُ وَالْعَدُوةِ فَإِنَّا لَكَ فَجُدِيغَةٌ مِنْهُ لَقِيمة مِعْ اللَّهِ وَحَدَيْنَا الْمُسَنِّينَ مِنَا الْمِيِّعِينَا اللَّهِ وَعَرْضِ عَلَى اللَّهِ وَعَرْضَ وَ \* المُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَزِيًّا لِنَهَا إِللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَعْلَمُ عَزِيًّا أَنْ لللفواخيلان خلوالمشيكان من كالوالمجران المالمغيرة بالأولي ر رو محاجبه معبول المربي المربية على المربية فالصيح بإنش ف مادةً عَلَيهِ وَالدَّفَا لَالنِي عَلِيسِ عَلِيهِ وَسَمَا الرُّوْمَا المَا الْحَدَّ اللَّهُ وَالمُهُ الْمُرْمِنُ لِللَّهُ عِلَانِ فَإِذَا كِلَّمُ الْمُرْمُ عُلَّمًا عَا فَهُ فَلِيضَافَ عَنْ لِسَامِهِ المُنْعُودُ بِاللَّهِ مِنْ يَتْرِهَا فَا بِهَا كَا لَقُدُهُ ﴿ حَدِيثًا عَبِدُ اللَّهِ مِنْ فِي لَمَ المالكَعُنْ مُؤِينُونُ لِي بَنْ عَن لِي صَالِحِ عَلَ أَي هُرِينَ دِضِ لِيهِ عَنْهُ الْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله وُسُلُهُ كُلُكُنُ فَالْكُوالُهُ اللَّهِ الْمَالِقَةَ وَجِكُ لَا شَرِيكُ لَهُ لَهُ الْمَاكُ وَلَهُ الجِحُرُ وَهُوَ عَلَيْتُ إِ البرا في ورميَّة مرَّة كانتْ لفيركَ عيْشْ بعَابٍ وَكَذِّبَتْ لَهُ مِنَة جَسَنَةٍ وَكُنَّتْ عِنْهُ مِنْ صَيِّبُةٍ وَكَانَتْ لَهُ حِرْثُالْمِنْ الشَّيْطِ إِنْ يَوْمَةٌ ذَلِكَ حَتَّى مِنْ وَكَرْ الْسَلِّ الأَصْلَمْ الْحَالِثُ بُولِلاً إِذَا جَلُ عَمِلاً خُسَرُمُ وُلِكَ ٥ حِدِدًا عَاجِمِ اللَّهِ ١٠ بِعَق الأرثيم الع وَلِهِ عَزِلَيْنِ مِنَابِ وَلَاجِرِنَ عَيْلُالْمِينِ وَكُلُونِ وَلِي الْمِنْ مِنْ زُنْدِ الْمُونِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ ا مُنْدِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّ طَارِسُولِ المُصَلِّلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلِمُ وَعَيْنَ لِسَوَّهُ مِنْ فَرِيْنِ مَكِنَّ وَمَدِّنَ لَهُ عَالِيّةً }

اُسُوَانُهُنَّ فَكَ ٱلسَّنَا ذَنَ عَنْهِي فَمِنَ بِينْدِرْنَ الْجَيَابَ فَاذِنَ لَهُ يَتُولِ اللَّهِ مله وسَلَم يَعْجِكُ نَفَت العُسُرُا ضُغِكَ اللهُ سِنَمَكَ بِالسُّولَ لِللهِ قالَحَجَبُ مِنْ فَعَا اللهِ عليه وسَلَم يَعْجِكُ نَفَت العُسُرُا ضُغِكَ اللهُ سِنَمَكَ بِالسُّولَ لِللهِ قالَحَجَبُ مِنْ فَعَا اللهِ و روّ لاسليسيا كُنْ عَنْدِي فَلَمْ اَسِمَدْنَ صَوْنَكُ إِسْدَرْنَ الْجِيَابُ مَفَالَكُمْنُ فَأَنْتُ بِالسَّولِ اللَّهِ الْمُ ار نفي بن عن النفي النفي النفي المنابع المالية المالي وَيَمْ فَلْ نَعْمُ إِنْكُ أَفَظُ وَاغْلُظُمْ زِيسُولِ اللَّهِ صَالِمِ عَلَيْهِ وَمَهُمْ قَالَ سَوْلَ اللَّهِ ف عَلِيهِ وَسَلَمُ وَالْوَيْ فَهِي بَهِ مَا لَعَيَكَ الشَّيْطَانَ قَطَّ مَا لِحَّالَجُكَّ الْأَسْلَكُ فَلَا أَعْ الله في المالية المنظمة المنطقة المنطق عَرَ عِيسَى نِ طَلِّيدُ عَنْ أَيْ هُرَنَ وَضَ السَّعَنَّهُ عَنْ النَّبِي مِلْ السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْ استيقظائناه أج لكم من الموفقظ فليستنبر للتّافانا شيالتات عَ خَسْفُمِهِ مَا جِ \_ خَرْلِلِقِ فَوْابِهِمْ وَعَقَابِهِمْ لَعْلِهِ مَا مَعْتُ اللَّهِ وَالْإِنْسِ لَكُونِياتِ كُمْرُنْسُ كُمْرِمِيْمِ وَنَهَا يَكُمْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ وَالْإِنْسِ لَكُونِياتِ كُمْرُنْسُ كُمْرِمِيْمِ وَنَهَا يَكُمْرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُعَمَّا وَكَالْحُمَّا مِدُورَجُولُوا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْمِنَّةِ لَمِينًا وَالْوَاصُفَا نَفُيْشٍ الْمُعِلَّة مَعَمَّا وَكَالْحُمَّا مِنْ وَجَعِلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنِ الْمِنَّةِ لَمِينًا وَالْوَاصُفَا نَفُيْشٍ الْمُعِلَّ بَنَاتُ إِنَّهُ وَامَّاتُهُمْ مِنَاتُ سَرَقَاتِ لِجِنَّ فَاللَّهُ وَلَقَدْهَا إِلَّهُمْ اللَّهُ اللَّهِ المُعَمِّرُهُ وَالسَّعْمِينَ الْمِيسَابِ مِنْنُ مُعْمَرُونَ عِينَالُحِيسَابِ ٥ عَلَيْمَ النبِيهُ عِلَيْكُ عِن المِنْ رِعَدِ اللهِ وَعَلَيْهِ اللَّهِ وَعَلَى الْحُرْثُ وَالْحَصْفَةُ الأَضَارِيَّ عَلَيْهِ النَّهُ الْجَرِينُ اللَّهِ سَجِيدٍ لِلْأُرْدِيِّ مَجْ اللَّهُ عَنْ قَالَ لَهُ إِذْ كَاكَ إِجْرُ الْعَنْمُ وَاللَّهِ فَاقَالًا كُنْ وْغَنِكَ اوبَادِيِّنِكُ فَأَدُّنْ مِالِصَلَاةِ قَارِيْمِ صَوْفَكَ بِالنِدَ الْوَالِيَّهُ لَا يَسْمُ

صُوْضِللُوْذِّرِ حِبَثُّ وَلَا إِنْنُ وَلَا شِّيْ ۚ إِنَّا شِيلَ لَهُ يَعِم العَبِيرِةِ وَاللَّهِ سَعِيكٍ سمعنه بزن سُولاله صلى معلى معلى وسلم وفول الدسعة وكا ورص فنا إليك نفعاً رُ الْحِيْرِ الْحِيْدِ اوْلَيْكَ فِي لَا إِنْ إِنْ مِنْ مَصْرِقًا مَعْلِيًّا صَرْفَا الْحِيْمَةُ أَلَا مِنْ وللسفي الدوية فيها من لا الماري الماري المعالي المجتد الدوم مُعِالُ الحِبَاتُ أَجْنَا مُلِكِما نِ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ آخُونَ بِنَاصِيتِ في للصيور الطانه نعاك سافات اليطا اجنان عيد في المن المجنان الماعبلاللة بنحير ماهشام برنوسك مامع وعالزمري المؤز أبرع مركضي للدعن مااند سيع البني على يعقيروسكم يخوف على المنهمَ المُعْلَقِ الْمُلِقَا الْجُلَّاتَ وَالْعَلْوَا ذَا الطَّفْيَةُ بْنِ وَالْإِبْتَرِ فَإِنَّهُمَا يُطْيِئانِ لِصُ وَلَيْ يَوْطُولُ لَهُ كُلُ اللَّهِ مِنِياً أَنَا الْحَارُدُ جِيَّةً كُونُكُما فَا دَا فِي إِنَّ بالذكان فتنكها ففلت انصول مقيصل السقليه وسلم فك أمر بقبل ليجايب والنَّهُ بَي نَبْدُ ذَلَكَ وَذَوَاتِ النَّوْتِ وَفِي الْعَالَمْ وَوَلَصِدَ النَّاتِ وَفِي الْعَالَمْ وَوَلَصِدَ النَّاتِ وَفِي الْعَالَمْ وَوَلَصِدَ النَّالِيِّ النَّالِيِّ ويعمر وفراي المولياكية اوزيل بالخطاب وتابعه نونس وابن عبينه والبخ للكبي والزبيدي و في الصالح وابناي جَفْسَة وابن عَمَّا عنال الجديث . اللبي والزبيدي و في الصالح وابناي جَفْسَة وابن عَمَّا عنال الم الروعين لأن أبوليا به وزيد والخطاب ماج مُسِيِّعُ مُهَاسِعَتَ إِلِمَالِحِكُنَّ ابِتَمِعِيلُ مُن أَيَالِعِسْ فَالْحِدَثَى عَالِكُ العرام والقرائ والمال والمراز المصفة عرابية عراب المراد

مضى لعدعته وكأفاك رسول مع عليه تعليد وسلم نوستك ان كأو تخبر ماك الدخاعة بتبعنها شجف الجال وموافع القطر يفرة بدينوم تالعثن هلا عُلِّالْ عَلَى المَالِكَ عَنْ الإِلْمِنَا لِهِ عَلَى الْمِنْ الْمُعْلِمِينَ عَلَى الْمُعْلِمِينَ الْمُعْلِمِين عَنهُ ان سُولُ سَ سَلِياللّهُ عَلِيهِ وَسَلَّم قَلَ لِأَسُ لَكُمْ مِنْ خِوَا لَمُشِّرِقِ وَالْعَزِوالْمُلَّا فَلَ الْإِنْ إِلَا الْمُعْلِودِ بِنَا مِلْ الْوَبْرِ وَالسَّكِينَةُ فَالْمِلْ الْغَنْمُ ﴿ حَمَّانُنَّا مسكرد عجع السمعيل كالحدث فيس عن عُقبة عن عمر والكيسع ودريف السُّ عَنهُ وَاللَّسَا يُسَبِوُل السَّلِي السَّلِي السَّعَالِيةِ وَمَمْ بَدِي كُوِّ الْمَنْ فَفَالَ المَاكَ بَمَانِ هَاهْنَا الْآ إِنَّالِقِسَنُونَ وَعَلَظَ الْفُلُونِ فِي لَفَكَّادِ بِنَعِنْدَ الْمُتُولِ دُمَّاب الإبلجةُ بَطْلُحُ فَرْنَا الشَّطَانِ فَيْ بِيعَةُ وَمُضَّرٌ ﴿ حَكَثَمَا مَسْهِ اللَّهُ عُرْبَعْنِيْ تَرْبَعِيةُ عُولُهُ عَبِي عَنْ أَنْ فِي رَبِيَّ فَعَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَا عَالَالِذَا سَمِعِنُمْ صِبَاحَ الرَّبِيرَةُ فَاسَّالُوا اللَّهُ مِنْ فَغِلْفِو فَاضَا رَائِعَ لَ وَادَا سَمِعَ مَنْ مَنْ الْجَارِ فَتَعُودُ وَاللَّهِ مِنْ الشَّيَا إِفَا فَالْ أَنْ شَيَانًا مَّا ٥ حَنَّ السّ اما دُدْخُ احْبُرِدُمُا ابنُ جَبِيجَ قَالَ الْحَبِيرِينَ عَظَاءٌ سَرِيعَ جَا بِرُبِي عِبِلِللِّهِ رَجَّحَاللّهُ تَعَلَّمُهُ مِنْ فَالْهَالِيهِ اللَّهِ اللّ فإنَّالسَّيَا لِمِينَ نَتَنَ وْفَادُا ذُهَبَ سَاعَةُ مِنَ لِللِّهِ فَسَاتُوهُم وَّأَغْلِقُوا الأبعاب وَا ذَكُولُ المُ اللَّهِ فَاللَّهُ يَعَالَ لَا يَفَتَّحُ بُابًّا مُغَلُوكًا فَلَ وَاخْبِرَ نَعْمُ فِينَ لَيْكِ سُمِعَ جَارِبُنُ عَيْلِيَهِ بَهِوَمَا أُخْبَرِي عَطَلَ وُلُوْ بِذِكُو وَالْسِّحُ اللهِ ٥ عَدِياتُنَ

بنلسمعيك وميث عن الدعن محمد عن الده ترية وجل الله عنه عز النصالالله عَلَيْوَسَا فَالْخُولَتْ أُمَّةً مِنْ بِنَيْ اسْرَا مِلَا يُدْرِي مَا فَعَكَ وَالْحُلِ أُواْ هَا إِيَّا الفَّالُّهُ إِذَا وَضِعَ لِمَا البَانَ ٱلإِبلِ لَدِيَّتُنَّبُ وَاذَا وُمِنَعَ لِمَا البَانُ الشَّاءِ شَنَّ كُونَتُ كُعِبًا فِفًا كَأَنْتَ سَمِعتَ البني عَلى الله عليه وسَلم بَعُولُهُ قلتُ فَعَ فاللَّ مُلِثًا فَغُلْتُ أَفَا فَلُوْ النَّوْلَةَ فِحِيَّ ثَلَاسَعَيْدُ بِرَعْفَيْرِ عَنَا بِرِقَ هِبِ مَال حَشَّى لِين عُلِّ بْنَهُمَابِ عَزِعُهُ وَهَ جِزِعَا مَشَةُ دَضَاللهُ عَبَا ازالِهِ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ واللَّونِي الفويسو وكراسمه أم مندله وزعم سعلة أي وفايرا والبن المه عليوكم مُرْتِقُنْ لِهِ عِ كَ تُناصَدَّقُهُ الماعِبِينَهُ عَ عَبُدلِ حِيدِينَ ثُبِينِينَ شَيْبَةُ عَنْ سُحِيلُينِ المُسْتِ أَنَّ أَمْرَ مِن مُكَ أَخْرِينُهُ أَنَّ المِني صَالِقِهُ عَلَيْهِ وَسَلِم أَمْرِهَا بِعَنْل الاولَاغ ٥ حِلْنَاعُيل بن معيل الأواكامة عنصفًا معزل في عنايشة تضله عنماً كاكُّ قَالِ النِي عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِم ٱفْنُكُوْ اذًا الطُّفْيِدُّينَ فِإِنهُ لِلْمِسُ لبعرة يفيب الجبل وج تتناسسد يعي فيشام وكاحرشاء عُنْ عَالَيْهُ وَّلْتُ ٱللَّهِ عَلِي السَّعَلِيهِ وَسَلَم مِنْ إِلاَّتِ مِنَالِيَةُ مِنْ الْمِصَرَدُيُّنَةُ كُ المُنك ٥ حساسي عَرُون عَلَيْ ٤ إِن وعَمِن عَزَلُ وَفِيسَ الْفَشْرِي عَالَ رَأَي مُلِلَّةً نَابُنَ عُهُمُ كَانَ عَنُولُ إِنْ يُمَا إِنَا لِمِنْ عَلِيهِ وَسَلَّمُ مَا مَا مَا مَا اللَّهُ وَجَك فِيدِسُخْ حِبَّةٍ فِعَالَانِظُ وَأَبِي هُوْ فَنَظَرُوا فَغَالَّ مَنْ لُوْ، فَكَانْتُ ٱمْنَاكُا لِذَلِكَ فلفُتُ أَاللَّهَا سَيَّة مَاخِرَجِيان لِبني سَلِّي لِله عَليهِ وَسَلِّم هَ لَ كَا نَفْذُ لُوا الْجِنَّانَ الأكل

الْبُرِّدِي كُفْ يَتَيِّنِ فِا مُنْ يُغِيطُ الوِلَدُ وَيُذِهِبُ البَصَى فَافْتُلُوعُ ۞ حَبِيِّ إِلَيْ الله ميد المجرين كالمرعز في المرابع الله المرابع المرا اللهْ عَلِيهِ وَسَلَمَ مَعَ نَفِلِجِنَّا زِلْلِيُونِ فَأَسْمَكَ عِنْهَا لَإِلَهُ مَدِّنْ عَالَمُ وَالِّهِ فَعَالِقِ فَعَالِقِ فَالْتِكُونِ الْكُونِ فَعِلَانَ فَيْ الْكُونِ فَالْكُونِ فَالْكُو مُنْ عَالِمُ اللَّهِ فَعَالِتِ فَعَالِتِ فَعَالِتِ فَعَالِتِ فَعَالِتِ فَعَالِتِ فَعَالِمِينَا فَعَلَيْهِمْ كَ مَعْمُوعِ عَالِيْهِمِ بِيَعِنْ عُرُولَا عَنْ عَالِيهَ اللهِ عَالِيهِ عَالِيهِ عَالِيهِ عَالِيهِ عَالِيهِ عَالِي معمد عنالزهري عَنْ عُرُولَا عَنْ عَالِيهِ عَنْ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَنْ عَالِمِهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَ \* كَانَهُ مُنْ فَعَالِيِّ فَي نَيْنَكُنَ إِلَيْهِمُ الفَاكَةُ وَالْجِفْرُ وَالْجُدُيّا وَالعَلَى وَاللّهِ العِنُونُ ٥ جِيَّالَ عَبُلُالِقَّ بَنَ لَهُ المَالِكَ عَنْ عَبَالِلَهُ بُنِ جَنَالٍ عَنَالًا المَّا أَن عَبْرَ رَجْعُ اللهِ عَنِي السِّوْ اللهِ صَلَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاكْمُسُّ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ أَن عَبْرَ رَجْعُ اللهِ عَنِي السِّوْ اللهِ صَلَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَاكْمُسُّ مِنَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ وَهُوَ يُخِيرُ وَمُولَا لِمِنْ الْمِعْرَبُ وَالْفَارَةُ وَالْكَبُ الْجِعْوُلُ وَالْغَلَبُ فِي المنظم المنطقة رَبَعَهُ وَالنَّهِيِّةِ وَالْوَكِنَ الأَنْشَيَةِ وَالْحَرِيِّ الأَنْسِيِّةِ وَالْجَيِّفُولِ الْأَبْلِيَّةِ وَأ وي من المنطقة المنظمة المنطقة غِنَالِيشَاءُ فَا أَنْ لِحِنِّ الْمُشَارًا وَخَطْفَةً وَأَظْمِينُ اللَّهَا بِيَرِعِنَا لَنَّا كَوْفَا إِللَّهُ رُمُّا الْجُنْزُثُ الْفَنِيلَةَ فَاجُرِّفَتُ أَمُّلِكَبِينِ فَالْمِنْ مِعِمِوا المَعَامِينِ عِنْدَالِهَا وَالْ وَمُمَا الْجُنْزُثُ الْفَنِيلَةَ فَاجْرَفَتُ أَمُّلِكَبِينِ فَالْمُنْ مِعِمِوعِ مَعْطَارُ وَالْمَاسِيلِيلَا عَزِعَيْلِ يَسُونِ إِلَّهِ عَنْهُ وَلَكُنَّا مُعَرِّسُولَ إِلْسَصَّلِ اللهُ عَلِيرَوَّ لَم فِيعًا وَفَنَّا والمُسْلَاتِ عَنْ قَا فَإِنَّالْمَنْلُولِ مِنْ فِيوانِدُ حُدِينٌ جَيْدُ مِنْ فَجَعِ فَأَمْلِينَا } والمُسْلَاتِ عَنْ قَا فَإِنَّالْمَنْلُولِ مَا مِنْ فِيوانِدُ حُدِينٌ جَيْدُ مِنْ خَجْعٌ فَأَمْلِينِي النفذ كما فسبعنا ملكات بجرة فعال رسول بعصل السي عليروسكم ومسا

وعُزْارًا لِعَزِلْهُ عَسْرَعَ لَ رَجِيمِ عَنْ عَلَيْهَ عَنِعِيلِ مِنْهِ شَلَّهُ فَلَا إِنَّا النافنا هانزخ طبة ومابعة أبوعوا نة عرضين وقال حقم وابو معوية ولين النفره عزالا عرش عزار فيم عزالا ووعز عربالله عافس فعال عبدالاعلي عبيله وسلمة لسَّعَارِ صَلَمَ اللَّهِ عَلَى مِنْ الْمُعَدِّلُ إِنَّيَ إِنِّيسٍ وَلَحَدَثُومَا لِكُ عَنْ إِيمَا لِمَا فِي مَنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل علاه يجعنُ لِيهُ هُي هُ رَجِيلِهُ عَنْهُ ان بِيُولَ لِلسَّلِيلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ وَكَنَّرَ لَيْ الْمُرْسِيَّةِ مِيَّةِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مَلَةً فَامْرِ عِهَانِ فَانْجِ عِنْجُ عَا فُرَامُرَ يِبِيِّ الْرِقُ النِّيَّارِعَا وَعَيَّاهَ الدِوْفَهِ لَا عَلَهُ وَإِحِنَّ مَا إِنَّ مِلْ فَيُّ لِمِيا جِلِهُ فَلَيْغِينَهُ فَإِنْ لِيَ إِجْدِي جَاحِيْهِ وَٱثْوَالُا خَلِيهِ فَاءً اللِينَ عُمَالِ مَا سُلِّيمَنْ مَنْ يَرِينِ عَلَيْهِ مَنْ عَنْبَةَ مِسْلِمِ وَالْحَبَرَى عُمَيْدِ الزخيز كالسمحت ابا هُرج ُ رضّاله عَنْهِ مَوْل كَالْ النّبي كلله عليه وسَكُمُ الْوَاقِعُ النَّابِ فَقَدِّلِهِ الْجِيدِمُ مَلْيُغِّسْ كُلِيدٌ الْزَعَهُ فَا إِنَّكُ فِي كِيلِ خَاحَيْهِ وَلَأ اللَّهِ الْعَالِمُ النَّابِ فَقَدِّلِهِ إِلَيْهِ مِنْ الْمِيْسِ كُلِيدٌ الْزَعَهُ فَا إِنِّكُ فِي الْمِنْسِلُ الاخرى منا المراجي المسلمة المراجي المنطق المراجي المنطق المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية المراجية والمنافعة ولمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمنافعة والمناف النَّنْ الْكِيرِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْعَلَيْلُ الْعَلَيْنُ فَرَعَتْ مُعَفَّهَا فاوْلَعْنَهُ

رَخُورُكُمْ فَتَرَعَتْ لَهُ مُ لَكُمْ وَفَكُ فِي لَمَا مِذِ لَكَ ٥ حديثًا كَالْكُمْ اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهُ حَفِطنه ملْ أَجْ مُوتِ كَا انكَ هَاهُنَا مَالُحْتَ بَرَن عُبِينًا لِلْهِ عِنْ أَرْجَعًا مِنْ الْمُ طلعه دخاله عنهم عزاله في الله عليه وَسُمْ فَالْ لِمَدْخُلِ اللَّالِكُ مِنَّا فِيهِ للَّهِ وَلَا صُونَةُ ٥ حَـ رَشًا عِمالِهِ بِنُ أُوسُفُ عَنَا الْإِعْنَا فِعِ عَزَعِباللهِ نِنَاجُهِ وض اله عنهما أن يسول الله صلى الله علم المربعة الكارب المساقلة م معمل المعلق معنى المعلق الم كارتيكوالسم كالسقلير وسلم من المستك كُلبًا يُنْفُنَ مَعْ لِعَمِلِهِ كَالْتِيمِينِ مِنْ المُسْلِكِ كُلبًا يُنْفُنَ مَعْ عَمِلِهِ كَالْتِيمِينِ مِنْ المُسْلِكِ كُلبًا يُنْفُنَ مَعْ عَمِلِهِ كَالْتِيمِينِ مِنْ المُسْلِكِ كُلبًا يَنْفُنُ مَا يَعْمِلُوا مِنْ المُسْلِكِ فَلْ المُسْلِكِ فَلْمُ اللهِ مِنْ المُسْلِكِ فَلْ المُسْلِكِ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ المُسْلِكِ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ المُسْلِكِ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلمِ مِنْ المُسْلِكِ فَلْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلمِ مِنْ المُسْلِكِ فَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسُلمِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلمِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسُلمِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَسُلمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلمُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلْمُعُمّ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّ الاكليجَ شاومًا شِيَةٍ ف حِسَّنَ عَبُل المِن سُلِّمَةُ عَسُلِيمُنَ الْعَلِيمِينَةِ قُرُورِ مِن الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلَى الْعَلِيمِ الْعَلِيمِي ٳؖڹڿٛڞێڣة ڡٙٲڵڂۘڔؘۑٵڶۺٙٳڹڗؾؘؠ*ڽ؈ڝۜڣٚؽؽڗ*ؙٛڝٛٚۿێٳڶۺؖٛٵؚؽؙڵ<sup>ۿ</sup>ٚڲ نَصُوعٌ نِهِ كَلِهُ كُلِي مُعِينِّدُ اللهُ النَّالِيُّ النَّالِيُّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّالِيِّ النَّال مناسعليه وسَمُ عَلَيْهِ وَمَنْ عَلَيْهِ النِّهُ لَهِ مَا النِّهُ لَمْ مَا النَّالِيَّةُ عَلَيْهِ مَا النَّهُ ا أَسْ عِلْدِهِ وَذُرِيْتِهِ صَلْصًا لَ طِينَ خُلِطَ بَرِيمُ إِنْ ضَلْصًا كَا يُسْلِّصِ لَا لَفَغَا لَوَ تُسَالُ \*\*: \*\* وَالْمِلِيمِ وَالْمُعَالِّى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيمَ عَلِيمَ عَلِيمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ نَيْنَ يُرِيدُ وَن دِصَلَعَ انْعَالِ صِمَرَ الْبَابِ وَصَهْمَ عِنَالُاخِلاَتِ ۖ لَيَكِيدُ مَرَتْ واستَمْرَتُ عَالَهُ لَا مُنْتُدُ الْلَّهِ تَسْمِيلُ النَّسْمِيلُ مَا الْحَالَ مَا الْحَالَ مَا المبلالم المرابعة المنطقة المنطقة المنطقة على المنطقة مَا نِطُ الاعليهَا حَافِظُ فَحَدِيدٍ فَي شَرِيعَ خَلْقِ وَمِياسًا الْمَاكَ وَقَالَعَيْهُ الْمَاكِ وَ مَا نِظُ الاعليهَا حَافِظُ فَحَدِيدٍ فَي شَرِيعَ خَلْقِ وَمِياسًا الْمَاكَ وَقَالَعَيْهُ الْمَاكِ

وُلاَيْنُ الْمِنْ وَهُومَا ظَهَرِزلِ لِلبَّاسِ عَاتُمَوْنَ الدُّظْفَةُ ۚ فِي رَجَّا مِراللَّهُمَا وَ وَقَالَ كُلُورُانَهُ عَلَى جَعِهِ لَعَنَا دِرُ النظَّفَهُ في الإجليلِ كُلُّ شِيءٍ خَلَقَهُ فَهُوَ شَغْعُ والوتراله عَرْوَجَل احِيرَ له ويورِ في أَجْسَنَ عَلَقٍ أَسْفَلَ افلينَ الأَمَرَ أَنْ فُنْ مِنْ اللَّهِ عُلَيْتُ مِنْ أَنْ الْمُنْ أَمْنَ لَمْ يَكُونُ كُونِمُ نُكُنْتُ كُلِّمُ وَلَيْ يَكُمْ وَلَيْ سُّأَةُ نُسُرِيعُ حَلِكُ نُعُظِّمُكَ وَعَلَىٰ الْبُوالعالِيةِ فَلَكَ فَيَ كُومُومِنَ بِهِ كَالَانِهِ فَعَلَىٰ فُولُدِينَا ظَلَمَنَا أَنْشَنَا فَأَزُلُكُمَا فَاسْتِظْمَا وَيِسَنَهُ بَيْفَيْنِ أَنْ يُحْتَلِينَ والسول المنعين حماء حماعة حماة وعموالطين المنتنب يحقيقان أحازا المِيُّافُهُنِّ وَلَيْنَا لِهُ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل عِنُا بِمِنْ عَنْ عَبِيهِا وَسَاعًا أَلِي مِن هَاهُنَا إِلَيْ يُعِيلِقُتُمُو الجِنْ عِنَا لَعِبُ مُنَّاعَةِ العالاَيْمُ عَدَدُهُ مَبَيلهُ حِيلُهُ الَّذِي فُونَهُمْ ٥ حَدَثْهَ علاسَ فَكُمْ مرتباعدالراوعن معرى في المرعز الدون وخالا معن المنطق المعالية على المعالية عليه وسلم الطلق العادم وطولة سِنْوُك وَلاَعًا نَدْةِ كَا الْدَهَبِ فَسَلَم عَلِي وَلاَكُ اِنْ الله يكوة فاستمع ما يجنُّون كَ تُحِيِّناكَ وتَحِيَّهُ وْرِينَاكِ مِفَالَ السَّلَّمُ عَلَيْكُمْ الله المالم على ويخمة الله فاحوه ورجمة الله فك من الملا المالم على المناطق صُرُلُوا كَرِمِ علمه السَّلَامُ فلم يَوَلِ الْخَلْوَيْمِ فَلْ يَعْفُرُ عَلَيْهُ أَنْ ٥ حَدَّثِنا قِيدَة بنُ مُعَيْدِهُ مُرْمِيْ عِنْ أَوْمَا عِنْ لِلْهِ ذُرْعَةُ عَنْ الْحِيْرَةُ وَضَالِهِ عَنْهُ مَا فَالْ لِيسُولِ اللهِ مطلعه عليه وسَلَم ازاد ل رُمَّرة بِيرِّخلونَ الجنَّة على مُورَة العَمْرِ ليلهُ البَدْرِيمَ

يَلُونَهُ عَيُوا شَدِّ كُوْكِ دُرِّئِ فِلسَمَاءِ إِضَاّةٌ لا يَسُولُونَ وَلا يَسَفُّولُونَا لَا يَسَوُّلُونَا لَأَ بَيْغُالُونَ وَلا يُعْرَطُونَ أَسْمَاطُهُم الدَّعَبُ وَبِسَجِهُمُولِ لَسَكُ وَيَجَايِرُهُ لُكُمْ الْأَلُوَّةُ الْأُخْنُوجُ عِوْدُالِطِيبِ وَازْوَاضِمُ الْعِيْوُالْمِينُ عَلَيْ الْخِيْلِ الْمُؤْلِدُ الْمِينَ ويريا عَلَى وُونَ الْبِهِمْ اَدُمْ سِنِفُ لَ حِرَاعًا فِي السِمَاءُ ٥ جَدَثْنَا مُدَدُ عَلَيْ مشَامِ نَعِرُقَ عَالِيهِ عَنْ نُنْيَبَ بِنَا لَيْ مَلَةَ عَنْ لَمِّسَامَانَ الْفُسُلِمِ مَلَيْ كَارِيُولْ اللهِ اللهُ لَهُ لَكُنْ يَعْمَى لَكُونَ فِعَلَى عَلَيْهِ عَلَى مِلْمَ اللهِ الْمُحْتَامِ اللهِ الْم كَارِيُولْ اللهِ اللهِ لَهُ لَكُنْ يَعْمَى لَكُونَ فِعَلَى عَلَى الْمُرْأُ وَالْعَنْكُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ الْم المَالُ: لِللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَل ا ذَاكُ اللَّهُ وَهُمُ مَا يَا مُسْلِمَةً مُعَالَتُ عِبْهُمْ الْمُنَّا أَهُ مِمَا لِيسَولُ السَّمِيلُ اللهِ ال وسَل فَهَالِنُسِّ وَالْوَلَا ٥ حَرِّشًا لَحُلُ ثُنَّلًا مِن الْفَرَابِيَّ عَنْ مَنْ الْفِرَابِيَّ عَنْ مَنْ الْفِرَابِيِّ ىنى سۇلسىمىدە داكىلىغىدۇرلىسىن ئىلىرىمۇنىڭ ئىرىسىنىڭ ئىلىدىكىلىدۇتىلىماللىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلىدىكى ئىلى ئىلىدى ئىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكىلىدىكى فَأَنَاهُ وَمُفَالَكُ فِي لِللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ لَا يُعَلِّيكُمُ فَأَنَّا وَكُلُ اللَّهِ اللَّهِ السَّاعَةِ وَاللَّهِ ڴٵڡڔؙٲڲؙؙۮٲۿڵڶڮؾٙ۫ڎۣۅٙٮڒڶٛؠٙؾ۫؞ۣٚٷ؊ؽۼٵۅؘڶڎٳڸۜؠڽۊؖڡڹؙڰٛؠٙڿؙۼ ؞ؿؙؙڲؙؙؙؙ الوُلَدُ إلِي اللِغِوَالِهِ فَعَالَ حَسُولُ الله صَالِمَةَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ حَجَدَ اللَّهِ اللَّهِ جُبْرِكِ قَالَ فَتَاكَعُبْلِيهِ ذَاكَ عَدُو البِهُودِ مِنْ لِلَهِ مَعَالَ الْعَوْلِيةِ اللَّهِ اللَّهِ اله عَليه وَسِلِمُ إِمَّا أُوكَ أَشَّرًا كُلِ السَّاعَةِ فَنَا نَ الْمُ اللَّهِ إِلَا مَنَ لَلْمُ إِلَّا المُغَنِّدِ وَامَّا أُولُ طِمَامِرِانِّكُ لُهُ أَمْلُ مُجَمِّعٌ فِيَا دَهُ كَيُحِوْتٍ وَأَمَّا السَّ الوَلِدِ فَالْلُهُ جُلَادًا غُشِيًا لِمُنَّا أَنْ فَسَبِقُهَا مَا فُهُ كَانَ الشَّهُ لَهُ وَإِذَا سَبَقًا كَانِكُونِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ كَانِكُونُونَ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

الْنَالِوَا مِاسْلَامِ فَنْ لَ أَنْنَالُا لَمْ مِهَنُو بِي عِنْدَكَ فَإِنَّ الْبِيوْدُ وَمِّخَلَعَ بِاللَّهِ المِيْ فَفَاكَ رَسُولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّم أَيْ يُخْلِفَ كِمْ عِبْدُ اللَّهِ يُزل مِ لَّلُوْاعَلَمْنَا وَإِبِنَ أَعْلِمَا وَالْحَبْرُمَا وَإِنْ أَخْبَرُمَا فَفَالَ سِولُ إِسْصَالِلَةَ عَلَيْهُ وَسَلَمَا فَأَيْنُهُ ۚ إِنَّ اللَّهِ عَبْدَاتِهِ قَالْوَا أَعَا ذَهُ اللَّهُ مُنْ فَالْكُ فَحْجَ عَيْدُ لِلهِ إِلَيْهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَالُوا اللَّهِ فَعَالَوْ اللَّهِ عَالَوْ النَّهُ المُ وَابْلُ رَنَا وَوَقَعُوافِيهِ ٥ حدمنا بِشُرْ سَجُمَّا إِمَا عَيْدَا لِلَّهِ اللَّهُ مُرْعَظًا مِ والمريزة وضابه عنه عزالمن صلابه عليه وسكم نجوه بعنى كولا بنوارس كر المُرْسِرُ اللَّهِ مُولُولًا حِوَّ الْمُدْخَنُ انْنَ وَحَجَهَا ٥ حِدِ سالوكَ يَكُونَى بغيرُ المرساحسن عاعز آبة عن سَرة الأشجع عن أبحاره مُرَايِمُ مِنْ يَضِ لِلهُ عَنْهُ وَلَهُ لَ رَسُولُ لِلهِ صَلَّى اللهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمُ إِسِّنَوْضِو بالسَّارُ فَاللَمُّ اللَّهُ خُلِفَتُ مزضْلِعِ وَالْاعِوَجَ شَيْ فِي الْمِسْلَمِ أَعْلَاهُ فَايْتِ <sup>ڎ</sup>ڰؙڹؙڗڠؙڹؽؠؙۮؙڬڒؙؾ؞ؙۊٳڹۨڗػؾ؞ؙڶؽڗٚڗٛڵٵٝڠۊڿ؋ؙۛۺۊٛڞۅٳؠٳڶؚڛٙٳ؞ والمرائع والي المعشى ولاعتش ولاي وميت عبلالله وخيالله عَنْهُ أَنْ رُول اللهِ سَلَى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم وَهُوَ الصَّادِ وَالْمُصْدِوْ وَالْحَكُمُ فَيَجَالِهِ م المُعَيْنُ فِعَا نُورِينُ عَلَيْنَا أَنَّا لَا لَهُ تُمْرِيكُونَ صُغَاةً مِثْلُ لَكُ ثُمَيْعِتُ لَقُالِيهِمُكَا اللَّهِ كَلَّاتِ ثُنَاتًا عَلَا وَاجَلَّهُ وَرِزْنُهُ وَسَعَى السَّحِيلُ مَ عَجَ <sup>ڣڽٳ</sup>ڶڔؿؙڂٵڶڶڂؙؙؚٚڮؠؘۜڲۜڷۼڵۣڣ۫ڔٳڶڶٳڔڂؽٵؠڲۘۏؙڹؠٚؽؗ؋ؘڋؘؠٚؽؠٙٵڶٳۮؚڒ<sup>ٵ</sup>ڠؙ

2 75

نَهُ بِينَ عَلِيهِ ٱلْكِمَا يُصْعَلُ عَالُهُ لِلَّهِ لَهِ فَيْلُخُلِكِنَّةَ وَاللَّهُ لِللَّهِ لِللَّهِ لَكُ اهلكنَّة حيما يَونُ بينة وبينها الاذراعُ فيسَّرِقْ عليه إلَيْماً بْ فيعَالِمُل الماللنا يفيخ للناد وحِيدُ ابوالنار عادُ بن زياع عَيلاتُ ا يحر زانس وَ الْرِنْ سَالَكِ دخاسه عَنْهُ عَ اللَّهِ عَلَا لِللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ ا اله عَن عَلَى الرَّحْرِ مِلْكَ أَفْهُولُ كَارَبِ نُطْفَةٌ مِارَبِ عَلْقَةٌ مَا يَتِ عَلْقَةٌ مَا يَتِ فاقدًا اللكه النصف لَقَهُما قَالَ فِي بَيِّ الْحَدِّدُ مِي أَرَبُ أَنْ يُعْلِيدُ النَّهِي أَمُّ سَعِيلًا مِنْ المَّذِي النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ الْعَلِيمِ الْحَدِيدِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ الْ الرِّدَنُ فَالْأَجُلُ فَيَكَبُ كَذَ لِكَ فِي طِلْ الْهِ فِي هِ كَانَا فَيْنُ مُّ كَفِّي مِلْهُ الرائِحِيْتِ ٢ شُعْدَةُ عَنْ لَيُحِمَرا فَ الْجَوْبِي عَنْ الْشِيرِيَّةُ لَهُ اللَّهُ عَنْ عَلَيْقِ ڴؚڡ۫ۅؙڗڸؚڡڶٳڹٮٳڔۼڵٲؠٵڶۅٳۯڮڬؠٵڣڵ؇؞ۻ؈ؙۜؿؙؙۼؙؙؙۮؙؾۜڵڣۜٚؽڔۑ؋ؚٵڮۼ؞ ڴؚڡۅؙڗڸؚڡڶٳڹٮٳڔۼڵٲؠٵڵۅٳۯڮڬؠٵڣڵ؇؞ۻ؈۫ۺۼؙؙۮؙؾۜڵڣٚؽڔۑ؋ؚٵڮ عَالَهِ فَتَ مُسَّالُنُكُ مَا هُوَالُهُوْنُ مَ هَذَا وَانتَ فَصُلِّرِ آدَمُ الكَّنْشِ لَ فَعَالِيَ الاالمَّيْدُ ك ٥ حِد ساخمَدُون حَفْينُ سِخْيَاثٍ ١٤ الْحَالَةَ عَنْ فَالْحِدُّ عَبْلُالِهِ بِنُمْرِي عَنْ مُسْرُونِ عِنْ بِلِللَّهِ رَضَّى لِلهِ عَنْهُ فَا فَ لَيْسَوُلُ لِللهِ صَلَّى اللَّه عليه وسا لافْتُ لَنْسُ فِي الْمُ الْمُنْ الْفُتْ لَلْمُ اللَّهُ عَلَى مِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَى الْمُرْدَاحُ أَجَا وُجِنِكُ وَلَا اللَّهُ الْمُ اللَّيْثُ عَنْ حَيْن بِهِيلِ عَنْ عَرْمَ عَنْ عَالْمَةُ دِخْلِسِ عَبَا فَلْ مِعَتْ البَيْ عَلِيْهِ "اللَّيْثُ عَنْ حَيْن بِهِيلِ عَنْ عَرْمَ عَنْ عَالْمَةُ دِخْلِسِ عَبَا فَلْ مِعَتْ البَيْعِ لَى اللَّهِ اللّ وسلم مقول لارتاح جنور مجنَّدَة فَا نَهَادت مِنَهَا ابيَّدَتْ وَمَا نَنَاكَهُمْ مَا النَّاكُ وَقُلَّ بجى زابوت چىشى كى نتى لوگا بىلى دۇللىسى دۇللىسى ئىللىلى كاڭ السالى

المدا

يوطالحافة وأكابرع أبيط دي لأي ماطهركنا افي لعلى ستركي وفاد النَّفُولْ مُنعَ لْمُأْوَّاكِعِرِ لَمَ وَهُوَ الْمُعَامِدُ الْجُودِيِّ جَمَّلُ الْمُودِيِّ جَمَّلُ الْمُعْلَى قُولِللَّهِ تِعَالَى اناارسَلْنَا نُوجُ الفَعْمِوا للذِ وقِمكُ مِنْ لِلْنَاسِّيمِ عَلَابُ أَلِيمُ الْكَخْوَ السَّورَةِ وَالْكَعْلِيهِ مِنْ الْمُؤْجِ ا ذَقَالَ لَعُومُهِ مَا فَوْرِالْكَانَكُبْرُ عَلَيْكُرْمُقَا بِي وَتَنْكِيرِي أَبِأَبَاتِ اللَّهِ الْخُولِومِ اللَّهِ اللَّهِ مُلَّشَاعِبَلُ أَمَا عَمُلُ اللهِ عَنْ فَيْسُ عَالَمْ هُوِي قَالَ سَلِمُ وَقَالَ ابْرَعُمُ وَرَضَيْ لِلهُ عُلَمُا فَاهِ رَسُولُ لِلْهِ صَلَّى لَهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَيَا لِمَا مِنْ أَنْتَى عَلِيهِ لِللَّهِ بَمَا هُواْ أَوْلَهُ مُذَكَّر لِتَعْالِدُفَالَانِيَا لِنَانِدَ لَهُوهُ وَمَا مِنْ بَيْ الْأَنْدُهُ قُومَهُ لَفَدَا لَدُرَ لُوحٌ قُومَهُ لِمُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ العُورُ ٥ حديثًا الوُنعيم عَشْدًا نُعَنَ مَعِينًا مِهِ مَا تَعَلَيْهِ مِنْ الْمُورِيَّ وَفِي له عنه كالكالبني على اله عليه وسلم الأأجيد بتلاع الدخال ما حدث بد بني بعض من المنطق ا النَّارُورِيِّ النَّرِيرُ وَ كَالدَّدُ مِنْ فَحَ قَوْمَهُ حَدَّى مَنْ فَعَيَّ بَالْ مَعِلَ عَيْدُ الواحد النظر عالاع مَنْ عَزاي صلح عَزاي سَعِيدٍ وَضَالِهِ عَنْهُ وَكَ لَا لَهُ وَاللَّهِ صَلَّى للعلاد وما مرى فوج كالمته فيقول المدنعالي هل بعث فيفول تعمّالي ت رِيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْوَلُ مُنْ كَالِهِ وَاللَّهِ مَا مُنْتُهُ وَأَنْتُهُ وَلَيْتُهُ وَلَيْ اللَّهِ مَا لِلَّهِ وَهُ وَقُولُ اللَّهِ مَا يَكُونُ

وَلَذَلِكَ حِبْلَنَاكُمْ الْمَةَ وَسَطَّالِنَكُونُوا أَنَّهَ لَأَ عَلَىكًا ﴿ وَالْوَسْطُ الْهِدِّلُ ٥ حَدَّى احَقَيْنَ فَهُرُ ٢٥ غُرِينُ عُبِيدٍ ٤ أَبُوجَانَ عَزَلَى ثَرَعَةَ عَزاعِهِمَ قُوضًا لَهُمَا مَا لَا عَمْلُهُم . عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمٌ فَي مُعَوَّةٍ فَنْ فِي الْهِ الدِّيَاعُ وَكَانَتُ بُغِيْهُ فَلَيْنَ مُنْ اللّهِ الدِينَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلّمٌ فَي مُعَوَّةٍ فَنْ فِي اللّهِ الدِّينَاعُ وَكَانَتُ بُغِيْهُ فَلَيْنَ نَفُسَّةُ وَقَالَ فَاسَيْدُ النَّاسِ فِيمِ لَغِيمَةِ مِلْ خَدُونَ بَنِيجَةُ الشَّالِا وَلِمِنَ وَالْأَضِ في يد واحد فينبض فه مالناظ وأسميم الدَّاعي وُنْكِنُوا مِنْمُ السَّانِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي الناسِ لْكَ رَوْنَ لِيمَا اللَّهِ فِيهِ الْمَا بَلْغَلُوْ الاسْطُرُونَ إِلَى مَا يَعْمُ الْكِيمِ إِلِيَكِمْ فَيَقُولُهِ فِلْ لِنَامِلُ وَكُمْ أَدِمُونَا فُولَ فَيَقُولُونَ مَا أَدْمُواتَ اللَّهِ خَلِفَكُ اللَّهُ مِنْ عِنْعُ فِيكُرِن وُجِهِ وَأَمْرَ الْكَرِبَيلَةُ فَسَيْدُ وَاللَّهُ وَاسْتَلِكَ لِمُنَّةً أَلَّا الله الماليك الاترك المرابع المرابع وما بلفنا الميني عَضِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ ال يَعْصُ قِبلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَعْضُ بِعَلْ شِكْهُ وَمَهَا فِي عَلَيْضِي وَ مَصَيْنَهُ مَعْنِي مِنْ الْمُعْفِ يَعْصُ قِبلَهُ مِثْلَهُ وَلاَ يَعْضُ بِعَلْ شِكْهُ وَمَهَا فِي عَلَيْضِي وَصَيْنَهُ مَعْنِي مِنْ الْمُعْفِي ا العَيْرِيُّا ذْهِبُواللَّهُ عَلَيْنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ مَا يُفْحُ أَتَّا وَلُلِّالُّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال العَيْرِيُّا ذْهِبُواللَّهُ عَلَيْنُ لِنَّالِكِ اللَّهِ عَلَيْنُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ مَا يُفْحُ أَتَّ ا ذَلُلْ لَلْ اللَّهِ اللَّ وسَمَّاكُ اللهُ عبدًا شَلُورًا اما تركم إِيَّا يُحِنْ فِيدِ إِلا تركما لِمَعَا الْمُسْفَعِيدِ ربيد بريد بريد الِيُرَاكِ فَيُعُولُ مِنْ عَضِيالِيهِ مِعَضَّبًا للاِيعِيمُ فَيْلِمُ مِثْلَةُ وَكَا يَعْصِياً مُعَمِّرًا مِنْ عَنِي مِنْ اللهِ مِعَضَّبًا للاِيعِيمُ فَيْلِمَ مِثْلَةً وَكَا يَعْصِياً مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْلَهُ نَفِسْ فَضِ لَلْمُوا النِّي صَلَّالله عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَّهُ فَي فَأَسْجُلُ جَتَّ الْعَنَّ فَغَالَ كَالْحُلْ الدَّعِ وَاسْكَ وَاشْفَعْ السَّفَعْ وَسَلَّاتُ مَا أَنْحُلُ مُلَّاكُمْ مِنْ الْمُحْلِقِينَ ا احفَظُ مَا بِنَ فَي مِنَا لَصُ بِنَا مُن اللَّهِ عَن مَا اللَّهِ عَن مُعَالِمُ اللَّهِ عَن مُعَالِم اللَّهِ ال اسجَنعَ للاسوَدُ بن زيد عن باللهِ تضَّاللهُ عَنْهُ ان سُول الله عَلَا الله عَلَيْهِ وَا

فْلْغَلْقِينَ فَهُ يُرِيثِلُ قِرَأُوْ الْعِامَةِ مَا جُسْبِ وَالْلِيا بَهِ لِلْلَهِ مِلْكِ الْهُ وَكُلِ لَقُومِهِ اللَّهُ مُعُونُ الْمُعُونَ بَجَّلًا وَلَدُرُونَ إِحِسَىٰ كَالِمِينَ اللَّهُ مُجَلِّمُ وُلُرُ اللَّهُ الْمُولِينَ فَلَدَّبُوهُ فَإِنَّهُ مُجْتَرُونَ الْمُاعِيا وَاللَّهِ الْحِلْدِينَ وَكَ عَلِيهُ لِلْأَخْوِينَ مَا لَا بِنَهَا إِنْ يُذَكِّنُ عَنِي سَلَامُ عَلَّى آلِيَا سِنَ بِالْذَلِكِ خِ المنزين المؤرخيّاد مَا المؤمنين مُنحَدُّعُن بن سعوُدٍ وَابن عَبَّاسٍ لَوَ الْمِيْسَاتُ المُوادِّرِين مَا مِثْ فَي دَكِيا دريس عليه السلامُ وتول المتعَالي ويفعنًا أ مَكَانًا عَلَيًّا كَلَحْتَ مُنَّاعَيْدًا أَنْ المَعَمُلُ اللَّهُ المابُونُ عَلَا فَعِرِيِّح حَدِيثًا الله المن الله عَنْدَ عَا يُونُونُ عَزِلَ بِنَهَاجٍ عَلَا لَالْمِنْ مِنْ اللَّهِ كَا لُافِ وُرِّرُ رَضِ لِللهُ عَنْ فَيْرِثُ ان سَوْل لِللهُ صَالِلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَرَجَ عَنْ سَفُون بُّنْ فَاللَّهِ عَلَى أَنْ لَهِ مِيلِ فَعَدَجَ صَدْرِي ثَمْ عَسَلَهُ مِمَا نَمْنَمُ تُوجَا بَطِينَتٍ رُنْهُ مِنْ مَنْ يُحِدِّنَةً وَإِيَانًا فَأَذْعَ لَا يُصِدِّدِي نُولُطْ بِقَهُمْ إِخَدْ سِيدِي فِع ج المالياتما وفله يأجآ والمالية والدنيا فاكجب يك كالدنيا لسمآ وافيذة كاكن مَلْ عَلَى الْمَالِينِ مَا لَهِ مَا كُورُ مَلْ مَعِيْجُهِ مَالْ مَا لَاسْ إِلَا لِمِيهِ وَالْعَمْ فَعُ مُلْمَامِونَا السَّمَا ۚ إِذَا لَـُكُومُ عَنْ بَينِهِ الشِّوكَةُ وَعَنْ بِتَارِهِ السِّودَةُ فَإِذَا نَظُوفَ ب السِّمَا السَّمَا أَذِالسُّمَا أَذِالسُّمَا السَّمَا أَلْمِيالسِّمِ السِّمِينِينِينِ السِّمِينِينِينِينِينِينَ مُينوفِيَكُ وَاذِانظَرَ مِّلَةُ مَالِهِ بَكِي فَقَالَمْ بِجَالِالنِيّ العَالِح وَالإبرالصّالِح المنتن فأبا جبيل فالكفكآ أدمروها المسودة عن يندووعن الواسم بْنَيْفِوْا هِ اللَّهِ مِنْ مِنْهُمُ الْمُلْكِنَّةِ وَالْأَسِودَةُ الَّذِي عَنْ شَالِهِ اللَّهِ النارِ فَاذَا نَظُو

فَنَالَكَا زِنْهَا أَنْجُ عِلَالُهُ خَارِنُهَا مِثْلِيًا قَالِهُ وَلَ يَعْتَخُ وَالْأَبُ فَلَالَ إِنَّ وَجَدَىٰ لَهُ مُواتِ ادْدِينَ وَمُسَى وَعِيسَى وَابْدِيهِ وَلَوْتِ فَيَ لَيْ الْمُواتِ ادْدِينَ وَمُ سَيِّعَ الْمُعْمَ غَيْرَانِيَّهُ قَلْ ذَكُوا لَهُ وَجَدَّا دَمُرُ فِي السَّا الدَيْنَا وَابِرَهِ مِي فِي السَّادِسَةِ وَقَالَ ر من المنظمة المرتب بالما وربس في المرتب الماليني القباع والاخ القباع معلف المنظمة ال فَالْهُذَا الدِيسِنْ تُورُّرُونْ جُوبِيَ فَفَالَ مَرِّجِياً مالبني لِصَّالِح والأخ الصَّلِح ....... مرمر - أ مرفهذا قاله فالموسى تورك ننطيس وعالم حبّا بالسل الصّالح والأنخ السّال السّالح والأنخ السّال مزهذا فألعبيتي نم مركث بإبره بير فَغَاكَ مِرَجًا مالسبي الفّالج والا بزالفًا لَحِقًا منهذا فالهَذَا المِينِر قَلْ وَاخْرَتَا بِنْ حُرْمِ اللَّهِ مِنْ الْمِيَّةُ اللَّهِ ، معبى مورى ما البنى المسلم الله على المسلم اسمة بنبو مربغة كالافلام وكل بنج مروانس برئ كالإرض الله عنها مآل البعد الله عليه وسَم فعُرضًا لله عَيْ مُعْسِمٌ صَلاَّهُ وَجُونْ بِذَالِكُ مِنْ الْمُرْجِونِ فَاللَّهِ مُوسَى اللَّهِ يَقْرِضَ عَلَمُ الْمُتَلِكُ قُلْتُ فُرِضَ عَلِيمٍ خَسِينَ صَلَاةً فَالْفَلَاحِ لَهُ عَارَانُمُنُكُ لَا تُطِينُونَ لِكَ مُرْجَدَتْ مُلْحِمُتْ رَبِي وَصَعَ سُطَلَهَا وَرَجَعَتْ اللَّهِ عَارَانُ مَنْكَ لَا تَطِينُونَ لِكَ مُرْجَدَتْ مُلْجَعَتْ رَبِي وَصَعَ سُطَلَهَا وَرُجَعَتْ إِلَيْنِ فَغَالَ رَاجِعَ رَبُّكَ فَلَكُمْ شِلَّهُ فَوْضَعَ شَطْرُهَا فَحِعَتْ الْمِسْتَى فَأَجَنَّهُ فَفَالًا مِلْ ذَلِكَ فَعَلْنَ فُومَنَعَ شَطْعٌ فَرِجِنتُ إِلَى فَيِي فَالْحُبُنِي مُعَقَالَ كَلِمْ مُنْكُ فَإِنَّامِنَكَ لاَ لَهِ يُوْفَاكِ فَجَدِّتُ فَلِجِنَّنَ رَبِّي قَالَهُ يَحْمُنْ فَيْ فَيْكُمِينَ

الْبِلُولُ الْمُوْكِ لَدِي فَرَحَتْ إِلَى وَسَى مَغَالَ رَاجِعْ رَبِكُ فَعُلُتِ قَلْ السَّيْجِ بِينْ رَنْ كُمْ الطَّلَقَ حِبْ وَيَحْ النَّالِي سِندرِةِ السَّنِي فَعَشِيهَا أَلْوَانُ لا ادرِي العِيمُ الْخِلْتُ إِلَى فَاذَا فِمَا حَنَابِدُ اللَّوْلُوءُ وَاذَا تَوَانُهُمُ اللَّهِ لَكُ مَا جِهُ مُولِلسُّتِعَالَى وَالْحَادِ أَخَاهُم هُودًا فَالْنَافِةِ مِرْاًعْدِ فِإِللَّهُ وَقُولِهِ إِذْ أَنْكَ فُوسُهُ اللهِ خِفَا فِ اللهِ قُولِهِ لَذَ اللَّهُ جَزِي الفَّوْرَالْجُرْمِينَ فِيْهِ عَطْأُ وَسَلَّبَرُعَتْ عَائِشَهُ عَالَىنَ مَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عاجِبُ فَولَ اللهُ عَنْ وَجَلَ وَاماعاكُ أَفْلِصُوا بِنِجُ صَرْصِ سَكِيةٍ عَالِيَةٍ مَاكَابِعُ مِنْهُ عَنَتُ عَكَا لَوْاً رَبِعُوْهُا البهرسُغ لَبَالٍ وَثَالِينَة البَّامِ حُسُومُ السُّالِعَةُ فَتَرَى الْعَوْمُ فِهَا صَرْعَي عُلَهُمُ اعِبَادُنُخِ لِخَاوِبَةِ أَنْوُلُمَا فَهُلَّ تَدَكُ لُمُ مِنْكَا هَيْةٍ حَلَقْ مَجْدِبْ عَمْرُهُ مَا شَعِهُ عَزِلِكَ كَلُومَ نَصْحَاهِ وعَنِ أَبْرِعَا أَمِو عَنَا مِعَالِمَ عَنَا لَمْنِ عَلَا الفعليدؤسل فالنفرت بالسبا والدكت عاد بالدبوت فالوفاك المالم فيتر المنافعة المالني على الله على المركب . في المنافة المالغ المنافعة المالغ عن المنافعة المالغ عن المنافعة المالغ عَلَيْهِ الْمُنْ عَلِيْ مُوالْحُ أَشِعَ وَعَيْمِينَةً مُنْ مُدِّدِ الْفَدَارِيِّ وَزَيْلِ الطَّآيِيِّمُ الْحِدَ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مُوالْحُ أَشِعَ وَعَيْمِينَةً مُنْ مُدِّدِ الْفَدَارِيِّ وَزَيْلِ الطَّآيِيِّمُ الْحِدَ . . . عَنْهِاكَن وَعَلَيْنَ مَنْ عُلِا تَهَ العامِرِيّ ثَمَاحُدَى بِيْكِ لَذِي فَغَضِيتٌ مِنْ اللَّهُ عُ يُلْصُانُ فَالْوَالْعِيْطِي مِنَادِيدِ اهلَ عَبِي عَنَا فَالَّالِمُ الْالْفُمُ وَاقِدَلِ حَبْكُ ظَيْرالْمُعْبِرِضِ مِنْ فَالْوَجْسَةِ بِرِنَا فِي أَنْجِبَرِكَ الْلِمِيةِ مِحَاوَقُ فَعَالَاتُواللَّهُ بَا

تحمَّدُ فَغَالَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ ادُاعَصَيْتُ أَيَامُنْ نِي اللَّهُ عَلَى الأَوْضُ فَلِا فَأَمْوُ فَسُالُةٍ دُخُلُقُنْلَةٍ إِنْحِيبَهُ خَالِتُهُمُ إِلَٰ فِيلِيهِ فَمَنْعِهُ فَلَمَا وَلَيْ فَالْرَافُ مُنْفِيكُ او في عَقِبِ هَذَا فَوَمُ لِيَنْ رُوْنَ القُلُّ كَ لَا يُجِياً ونهَ الجِمْفُو يُرْتُونَ لَكُونِ اللّ مرُوفَالسَّمِ من السَّهِيَّةِ نَيْنُكُونَ اهلُ الْهِبْلاَمِ رَبِيَّعُونَا هِلَالِهُ وَالْهِ مُونِيِّةِ مِنْ السَّمِيِّةِ نَيْنُكُونَ اهلُ الْهِبْلاَمِ رَبِيَّعُونَا هِلَالْهُ وَالْهِ الْمِلْفِيلِيِّةِ أُدرِّكِنَهُ لَا تِنْلَقَةُ مُتَنَاكِادٍ ٥ حسل خالِدُ بنُ يَنِيْدَ مَا أَسِرَ لِكُ عَنَا عَنَا عَنَا الله عَنْ عناكا سُودِ قُل سُمُعتُ عَبِكَ لِلهِ رضي للهُ عَنْهُ فَل سَمِعتُ المبني عَلَى اللهُ عَلَيْدِ وَسَعَال نَعْرَا الْهُوْرِينِ مُدَّكِرِ مَا مِبْ \_\_\_\_ بِصَدْةِ مَا يُجْرَجُ وَمَا جُوجَ وَقُولَ اللهِ نَعَالَى اللهِ كاد العَنْيُرِّ اللَّهِ يَعْرَجُ وَمَا جُوحَ مُسْدُونَ فِي الاَضِ قُولُ اللهِ تَعَالَى لَيْدُ الْوَلَكُ عن خيل فوز بنون فل المؤاعليك مرينه ذكر النامت مُناكه في كأرض والمنياه بن كُرِّتْ إِسْبَاالِ فَوْلُهِ إِنْوَيْ نُبَرِ الْحِرِدِ وَاحِرُا أُنِّنَ فِعَ الْعِطْحُ مِنْ إِذَا سَاوَى الصَّرَيْنِ عِالْعُزِانِ عِيالِ الْجُسُلِينِ وَالسَّيِّ مِنْ الْجَيْلِ وَعَلَّالِهِمْ الْجَيْلِ وَعَلَّالْمِهِ قالاً نغُوْ احتى الدَّاجِيلَةُ فَارًا هَاكَ انَّوْبِي أَوْرَخٌ عَلَيهِ مِظِرًا أَصْدِي حَيْلِي وَيُتَاكِ الْحِرِدُونِيَّاكِ السَّفْرُوهَ لَا بِنَعَا بِرِلْالْحُاسُ فِمَا السَّفَا عَلِيْكُ يَظْهُرُهُ فِيكُونُ استَطَاعٌ أَسْتَغَوْلُ مِنْ لَطَعْتُ لَهُ عَلَيْكِ فِي السَّطَاعُ السَّعْلَامُ الم مَعِينُهُ اسْنَطَاعُ لِسُنْتَطِيعُ وَمَااسْنَطَاعُوا لَهُ نَفْتًا فَالَّهِ مِنَا رَحْمَةُ مِنْ يَعْ بَيْنَ وَمُنْ مَنْ الْمُحْمَّةُ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْمُحَمَّةُ مِنْ الْمُحَمَّةُ مِنْ لِيَّادِّ اللَّهِ اللَّهُ جَادُعُكُ رَبِي مَعِلَهُ وَكِبِّ الرُّهُ مَا لِمُؤْمِّسِ وَمَا قَدُّ دُكَّالُمُ مِنْ الْمُحَمَّةُ مِنْ اللَّهِ مَنَا لا مِنْ أَذِيْنَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ مِنَالارضِ مِنْلُهُ جَتَّى عِنْلُهُ بَنَ الْأَدْضِ وَلَكِنَ وَكَانَ وَعُلُدَيْ يَجَيُّا وَلَا مِنَالارضِ مِنْلُهُ جَتَّى عِنْلُهُ بَنِ الْأَدْضِ وَلَكِنَدَ وَكَانَ وَعُلُدَيْ يَجَيُّا وَلَا

النحة النحق عوالالدودس النحق

صُّهُ وُسِينِيمُوخ فِي يَعْظِ حَيَّى اَدًا أَنْجَتْ يَاجْعِ جُومُ جُوجٌ وَهُمْرِن كُلِّ حِلَ بِينْسِلُوكَ المُفَادَةُ مَا يُنِي السَّلِينِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَأَيْتُ المُنْدَّةُ لَا لِهُ مِنْ اللهِ عَليهِ وَسَلَمَ وَأَيْتُ المُنْدَّةُ لَلْهُ مِنْ إِلَيْنَ المُنْدَةِ لْجَبُوالَالْأَيُّهُ حَسَّلُ الْحِينَ بَنْجَرِهِ لِ٥ اللَّهِ ثُوعُ عَنْكُ عَزِ ابْرِتْهَ ابِ عَنْ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّا لْاَلْهُ اللّهِ اللّهِ وَيِلْ لِلْهُ وَيِلِ مِن مِنْ قَلْ المِنْ فِي اللَّهِ وَمِن دُهِمِ مِا جُولُ مِا مُؤْكَ الْمُوالِدُ اللّهِ وَيُلْ لِلْهُ وَيِلْ لِلْهُ وَيِهِ مِن مِنْ قَلْ المّرَابُ فِي اللّهِ وَمِن دُهِمِ المُؤْكِ المرافر وُ وَكُونَا إِنْ مِنْ عَبْدِ الْإِمْ الْمُؤَالْمِيلِيمَا قَالْتَ نِينَا اللَّهُ مِجْرِتُ فَعَلْتَ بَرَّ وَلَ الفرائد وَفِينَا المِنَا لِحِينَ وَالْفِعُولِ وَالصَّيْرُ الْحَبِثُ ﴿ حَالِمُ الْمِنْ إِنْ الْعِيمُ منك ففيب ما ابن طآ وبرع البدوع الحفرين وضالله عنه عز البي صالله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا لَهُ فِهِ اللَّهُ مَن يُدُّ مِن الْجُوجَ وَمَاجُوجَ شِلُهُ مَا وَعَقَامِ بِيهِ نِسِوْيِنَ ۞ مسلني المجاهد المرابع المرابع الموسالية عن الموسيد الملابرة مسلني المجافة والمربع الموسامة عن الأعشر بالبوصالي عن المستعبد المحدود رُمْخَالِسْعَنْهُ عَزَالِبِنِي لِللهِ عَلِيهِ وَسَلِم مَالِعَتِهُ لَاللهِ نَعَالِي مَآلِكُ مُرْفَعُولَ لَبَيك وتُسْعِلَيْكَ وَالْخِرِيْنِ فِيدِيْكَ فَيقَوْلَ أَجْرِجْ بَعْثَ النارِةَ لَ وَمِا بَعْثُ النَّارِةَ لَكُنْ طُلَانٍ يَسْمَيْهُ وَلَسْعَةً وَلَسْعِينَ فَعِنْكُونِيَّانِ الصَّغِيْرِ وَنَضَعُ فُلِّ ذَاتِ مَيْل مُعْلَمُهُ وَتَوَكِلْنَا مُنْ كَادَى وَمَا مُنْ رِبِيكَادِي فِيكِنِ فَلَاتِ اللَّهِ شَكِيدٌ فَالْوُا مِارِينُو اللُّولَالْمِنَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَإِنَّا مِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا لَحِيجَ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَمَا اللَّهِ اللّ الْطَلِيْنَ فِي مِنْ الْمُحْوِالْ لَكُونُولُ الْبَعْ الْمِلْمَةِ وَكَ بَنْ الْفَالَ أَدْجُوا

انْ وَيُواللُّهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ وَحَكَّمْ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَكِيْرِنَا فَفَا لَمُنَالِثُمُ فَيُ الناسِ لِلْأَكَاللَّهُ فِي السَّوْدَاءِ فِي طِلِينُولِيَّةِ الن وَكِيْرِنَا فَفَا لَمُنَالِثُهُمُ فَيُلِيِّ الناسِ لِلْأَكَاللَّمُّةُ فِي السَّوْدَاءِ فِي طِلِينُولِيَّةِ إِن وَكِيْرِنَا فَفَا لَمِنَا النَّهُمُ فَي الناسِ لِلْأَكَاللَّمُ فَي السَّوْدَاءِ فِي طِلِينُولِيِّ فِي عَنْعَدة بُنَيْنَا أَيْدَ حِلْدِ تَوْلِ سُودَ مَا مِنْ اللَّهِ فَوْلِ مَعْ لِلَّهِ لَعَالَهُ فَالْخَلِيةُ ابِهِيمَ خَلِيلٌا وَقُولُ مَ الْأَبِهِمُ يَمِكَ أَنَّامَةً فَانِيتًا وَقُولُ فَا الْبِهِيمِ لَأُواْ كِيمُ وَقَالَابِومُنْسِرَةُ الرَّجِيُولِبَازِلِكِبِشَةً ٥ حَسَيْنَا مُعِينَ كَشَالِمُ الْمُعْنِينَ حسَاللَّهُ مِنْ النَّمْنِ كَاحِمَتْ سَعِيدُ بنُ جُهُرِعُ لِأَنْعَا لِيَحْلَقُهُ عَمْهُاعِي الني صلى الله عليه وسلم قال بَكُوم عَينُورُونَ مُفَا ةَ عُرَاةً غُرُكًا تُعَفَّى المِها أَلَّا أُوَّلِ خَلْقِ نَعْدِيهُ وَعِمَّا عَلَيْنَا اناحِنَا فَأَكِينَ وَاوَّلِهُ مُنْ كَلِيحَ وَلِلْغَمِّةِ الْعِيمُ المعالى: المعالى: المعالمة ا واناناسًامِنْ الصَّادِينُونَ الْمُورِدُونَ السَّمَالِ فَا قُولِ الصَّالِيَّةِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْم وروي من الله ومن المناسقة الم الهُمْ لَهُ مِزْلُولُواْ مُرْتُلِينِ عَلَى عَقَى الْعِمْ مِنْنُ فَالِتِّبَّهُمْ فَانُولُ مَا فَاللَّهِمِ الْمَ المَعَادِينِ اللّهِ السَّالِ وَكُنْتُ عِلْمِمْ سَيدًا مَا وُمُتْ نِهِمْ إِلَى قُولِهِ الْكَلِّيمُ ٥ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اسميل برجيلالية فالكرخبرف خيكم يكافئ يرعز الباع يستعمل المنطقة عن يه مُريرة رضاسفنه عن البني على السفكية ويسّم مَل المعمّ الما أما الم يِّهُ مُلِّافِيْهِ وَعَلَقَ مِجْوِالْدُرُ مِّسِرَةً وَعَبُرٌ فَيَهُوْلِ لَهُ الْمِجْمُ الْمُلْفِلِيَّةِ مِ نَعْضِيْ فَيْفُولْ الْبُوهُ فِالْبُومُلَا أَعْسِيكَ فَيْفُولْ إِبْهِيمُ مَارِبِ إِنَّكَ وَعَانَيْ ا عَنِينَ يُومُ بِينِتُونَ وَأُيِّحِ إِيَّاكُمْ يَعِلَ أَيْكُمْ بِعَلَى أَيْفُولُ اللهِ تَعَالَى الْمُ اكُنَةٌ عَالِكَ افِينَ ثُمُعَاكَ يَا أَرْهِيمُ مَا يُنْتَرِغِبْلِكُ فَيَنْظُرُ فَا دَافَعَيِلِنَهُ ۗ المُنَةُ عَالِكَ افِينِ ثُمُعَاكَ يَا أَرْهِيمُ مَا يُنْتَرِغِبْلِكُ فَيَنْظُرُ فَا دَافْعَيِلِنَهُ ۗ

مواكليم

النجاللدلهناع

فَيُوْخُنُ مِبُواَ مِيهِ هُلُهُ عَنْ النَّادِ ٥ حَدَثَا مِحَى نُسُلِّمَ فَالْحَرُّ بِكِينَ المستقلل فسيركن عدروان كبرا مكنه عن يُريمو إلى برعباس عزاين عَلَّرِنْ لِلسَّعَنَّمُ فَاكَةَ خَلِلْنِي صَلِي السَّعَلِيةِ وَسَلَّمِ الْبَيْتُ فَحَجَدُ فِيهِ صُوْلٌ الْجِيم وُصُونُ مُرْجِرُ فِغَالَامًا هُمْ فَعَدْ بَمِعِوْ الْلَكِ يَلْهُ لَانْدُخُلُ مِثًّا فِيهِ صُولَ أَهُ هُنَا رَحْرِيْمُ مُولَدُ فَالْهُ لِيسْمُفْسِمُ ٥ حِسَدَنَا البِهِيمُ بنِ مُسَى المِفَالْمُعَنْ مغير عناليوب عن عبد منه عِنا أَرْعَمَا بِريضَاللهُ عَنْمَا أَنَالْبُن صَلَاللهُ عَلَيْهِ وسللنُّ الْعِلْاَ صُورَ فِيلَ يَنْ ِ لَوْ مِنْدُخْلَ حَثَّى مُن الْجَيْنَ \* وَلَأَى بَهُمْ وَاسْمَعِ بِاعْلَيْه السَّكُوْمُ اللَّهِ مِهَا الازلامُ فَفَاكَ قَانَاهُمُ اللهِ وَاللَّهِ إِنِّ يَنْفَسَمُ اللهِ زَكَام فَ كُط مُرِينًا النَّيْ عِلَيْنَ عَمِيْنَ مَعِيدِمَ عُبَيْلِاللَّهِ وَالصِيمِ مِيلُونُ الْمَاسِعِيدُ مُنْ المَّيْنِ ا البرع كل هُ مُرِيَّةً وضي لَهُ عَنْدُ فالعَبْلُ فِا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ أَكْثُرُ مُوالنَا سِرَقَ لَا فَا هُمْ إِلَيْ مُنْ مِنْ مِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ عُنْدُ فَالْفَالْمُ مِنْ السَّاسِ فَالْمَاهُمْ \* مُنْ الْوَالْيَرْصُ مِنَا لَمُنَاكُ مَا لَهُوسُنْ بَيْ لِيقَدِ ابْنَ بَيِ اللّهَ ابْنَ بَيْ اللّهِ اللّهِ اللّ مُنْ الْوَالْيِرْصُ مِنَا لَمُنَاكُ مَا لَهُ وَسُفُ بَيْ لِيقَدِ ابْنَ بَيْ اللّهَ ابْنُ بَيْ اللّهِ اللّهِ ال لْكُوْلْكُونَ فِي اللَّهُ فَالْ فَهِنَّ مَا وَكَ الْعَرَبِ تَسَالُونَ خَيْلِ فَمُرْتِيْ وَالْمُعَالِيةِ خِيالً اللاسلام الخرافي في هوا كالبواسامة ومنتمر عزع ببلالله عن سعيد عزاي مُينَ عُلِكُ مِنْ الْمُعَلِّدُوسَمُ لَ حَدَّمَ أَمَا مُوَمَّلُ الْمَعِيلُ عَوْفُ الْمُؤْرِدَ مَا وُرَجَّا وَمَسْمُقُ الطَّلْمُ عَنْهُ وَالْكَالِمُ وَالْمَدِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّ المنظمة الكاكاد اذي وأسه لمولا وإنه ابر ميغ صلى الله عليه وسلم فحدة مَانِ مِن عَمْرِورِهَا النَّفِرُ المالِنُ عَوْنِ عَنْ مُجَاعِدِ اللهُ مِنْ أَبِّنْ مَا إِن خَالِسِ عَهَا

أمَّاهِ

وَ ذَكُولُوا لَهُ الدَّجَاكِ مِنْ عَيْنِيهِ مَلْتُوبُ كَافِنُ الْوَّكَ تَ دَ فَالَكِمْ د و داد الدجاب عينيه ملقب كاورًا وك ن د فاك موريًا وَلَكِينَهُ فَالَامًا اَبِهِيمُ فَانْظُرُ وِالْكِصَاحِبُ لُمُ وَا مَا مُوسَى خُعِنْ الْدُرِ جَيَرِائَجِيِّ رَتَحَطْنُ مِرْجُ لَيْهِ كَا فَاظْرُالَيْوَا نَجْ لَدَهُ فِي لَوَا دِيَّالِمِيْ الْمَ مدكة بن مينية أزُّعَبِهُ الْمَرْلِلْتُرِينَّ عُنْ لِللَّالِينِ النَّادِ عِنْ الْمُعَنَّى مِنْ هُرَينَةِ رَضَى لِللهُ عَنْهُ فَأَلَ كَلَ رَسُولُ لِللهِ صَلى لِلهُ عَلَيهِ وَسَلَمُ الْحِنْ مَنْ اللهِ السَّلَامُالْتِدُومِ ٥ حَدَثُنَا لِبُوالِيَهِ إِن المَشْعَبُثُ ٤ أَبُوالْرَيَادِ المَسْكَلْمُ تَابِعَهُ عَبْدُ الْحَرِثُ لِيَ خَوْلِ لِللَّهِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ فَيْ الْمُؤْمِنِينَ فَي اللَّهِ اللَّهُ اللَّ ممكُن عَمْرِوعَن لِيسَلَةُ حدنا سِجِينٌ بُنُ أَيدُ الرَّعِينِي اللهُ الْنَافِيةِ اخبرين بن بن جازم عَنْ أُنْوَبَ عَنْ مُجْرِعَ نَا أُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّ صلى السعليه وَسُم لديكين البرم بمرالا تُلتُّاح وَجِينُ الْمُراكِمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل حدنا چَمَّادُۥڹ َنْ يُدِعِزَانُهُ بَعْنُ عُمْرِهِ عَنْ أَيْهِ مُنْ اللهِ عَنْهُ عَالَى اللهِ عَنْهُ عَالَى اللهِ لمربكنه ابره يم عليوالسكور الانكاث كرايات شِنبَيْن مُنْ فَي ذَاتِ اللَّهِ عَرْدَ جَلْ قُولُهُ إِنِي سَعْيِمُ وَتُولُهُ بِكُرْفِعَكُهُ حَبِيرُهُمْ مَلَا وَمَالَهُمْ اللَّهُ دَات يوم وسُارَهُ إِذَا يَعَلَى حَسَرَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اللهِ مَا وَفَاتِهِ إِنَّهِ الْمُنَالِكِهُ يَا يَا يُرِيمُ وَسُارَهُ إِذَا يُعَلِّى مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا مَعُهُ امْلُ أُمْنِ أُجْسِرُ النَّاسِ فَي سِلَ اللهِ مَسَّالَهُ عَنْهَا فَفَالَمَنْ هَلِي وَلَكَّا لَهُ عَنْهَا وي مِنْ اللهِ عَنْهَا فَفَالَمَنْ هَلِي النَّاسِ فَاللَّهِ عَنْهَا فَفَالَمَنْ هَلِي ٥٠٠ با سارة البين عَلَّا وَجِدُ الأَدْضُ مُعْمُ عَيْرِي كَغَنْ الْهِ الْمُدْفُعُمْ مُعَمِّدُ عَنْ الْمَالِلَهُ الْمَالِمُ الْمَالِينِ فَالْسَلَلِ لِمُهَا فَلَا لَهَالَهُ الْمَالِمُ لَلْهُ الْمَالِمُ لَلْهُ الْمَالَمُ لَلْهُ الْمَالَمُ لَلْهُ الْمَالَمُ لَلْهُ الْمَالُمُ لَلْهُ اللَّهُ اللّ

وَهُ إِنَّهُ الْمِرْبُعُ

80/

يُنَا وَهُمَا بِيهِ فَأَنْ ِذَ نَفَالَ ٱدْعِى لَهَ لِيهَ لَا أُضْرَكِ فَلَعَتْ إِلَيْهِ فَأَطْلِقَ مُّرُّنَا وَلَمُ اللَّهَ نِيهَ قَانُخِذَ مِثْلَهَا أُواتَدَ فَغَالَ أَدْعِيلَةً لِيهِ كِلاَ أَصْرُكِ وَلِيعَتْ فالطِنْ لَاعَ يَعِيْنَ جَيْتُهُ وَمَغَالَ إِنَالُورُكُونَا لَقَّ بِي مِالْإِسَالِ الْمَا الْفَيْحُوبِي بِشَيْطَالِ المُعْلَمُ الْمَاجَى فَاتَتْهُ وَهُوَفَا يُمْرِيكِمْ فِي الْوَمَاسِكِ مَبْهِ وَالْتُرَدَّ اللهُ كَيك الطَّافِهاوالفَاجِرِينَ بِخَيْ وَأُخْدَمُ هَا جَرُ فَالَ اللهِ هُرَيْنَ فَإِلَى آمَلُمْ يَا يَنْهَمَا وَ المُمَارِّ وَحَدِّنَا عُبِيكًا لِهُ بِن مُوسَى الوابِنْ لَكِيرِ عَنْهُ المِالِنُ جُبِّعِ عَلَيْ مِنْ عَجُهِمِ عَنَ مِن مِلْ اللَّهِ عَلَا مُرْسُرِيكِ رَضِي اللَّهُ عَنِمَا ان يَسُول اللَّهِ صَالِلَهُ مُلِدُوسُكُمُ الْمُنْبِنُولِ الْوَزُغُودَةُ لَكُ أَنْ يَغِينُ عُلَا الْمُهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَ حَكَمْنَا مُفْرِنَ مُعْوِلًا مِنْ عَالِي الإعْدَارُ وَالْمُعَالِّينَ الْمُعَالِمُ مِنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وص السفنة كالما تُركُّ الدين امنوا وَكُرَّ بليسوا إِيمَا يُهُمْ تَنْظِيدُ وَانَا مَا رَسُولَاتُهِ الكُونِطُ لِمُزْنَعُ سَهُ فَاللِبَ حَمَا نَعْفُونَ لَمْ يِلسِّوْ الْمِكَانَهُ يُظْلِمِ لِسِّدُ إِ وَكُوْلُسُعُوا الَّى فَوْلِ لُغَمْ لَيْكُمْ بِمِوا بُنِّي لا تُشْرِكٌ مَا بِلَيْهِ إِنْ لَلْيَرِ كَ لَطَلْمُ عَظِيمُ : مِرْفُونُ النِّسَالَا نَهُ فِي اللَّهِي حَسَالَ السَّوَيُ الْأَلْمِيمِ رُنُهُ مِن مَا أَبُوالُسَامَةَ عَنْ أَيْ حَيَانَ عَنْ أِي فَرْعَةَ عَنْ أَيْ هِمُ رَبِيَّةِ بِصَيْ مُّوَالْ النِّيْنِيُّ سَدَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِعِمَّا لِخَيْمِ وَفَالَ إِنَّ الْفَرَجُمُّ وَمُرالِعِمَةُ الْوَلِينَ فَي عَلَيْهِ مِن فَي مَعَيدٍ وَاحِدٍ فَيُسِمِعُهُمُ اللَّهِ عَنْ فِيْنُ فُصُرِ الْبَعِيَرُ وَلَانُوا الْوَلِينَ فَالْاَحْرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسِمِعُهُمُ اللَّهِ عَنْ فِينْ فِي لَا مِنْ الْمِعْرُ وَلَانُوا الشمُنْ مَهُ وَنَكُرُوبَ الشَّفَاعَ وَيُلُونُ الْمِيمِونَ عَوْلُونَ أَنْتَ بَيِّ اللهُ وَلَيكُ

مِنْ الْأُرْضِ الشِّعَ لِنَا إِلَى رَبِّكَ فَيقُولُ فَكَلْكَ زِيَانِهِ نَفَسِّي فَشِي أَفْهِمُ الكَوْسِيَانِعَهُ السُّعْظِ البَيْ سَكَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ لَ جِسَلَمُ الْسَاعِيْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ المِلْ المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المِلْ عَبِرالله الموهدُ بن جبر عِرَا الله عَزَ أَنُوبَ عَنْ عَبِلِاللهُ بن عَدْدِ نَجْ الرِّعْ اللهُ عن الزعبا برصي لله عَنْهُ عن المني صلى الله عليه وَسُلْم قُلَ مِنْ حُمُوا لِللهُ اللهِ عَلَى مُعَالِم لُوكَ ابْنَاعِكَتُ لِكَانَ نَعْزَمُ عَينًا مَعِينًا فَالْانْصَارِيْ حَدِينَا ابْنُحُبْنَ الماكبين وكثير فجيك تنى قال افي عُمْنَ وَالديسُلَمِنَ عُلُونُ مَ سَعِيدُ جُبِيْرٍ فَفَا لَمُاهِ كُلِدَ احَتَّنِي لِبِي عَلَيْ فِي لَا تَبَلَ لِبِهِيمُ بِاسْمَعِيلُ فَاتِي عَلَيْهِ وَهُي نُصْعُهُ مِعِما شَنَّهُ لَرْيَفُهُ الْمُعَالِّينِ إِلَيْهِمِ وَبِابِهَا اسْمَالُ وَمَا عَبُوالِهِ بِنُ مُحَمَّرُ عِنَا الرَّنَاقِ الما مَعْمَرُ عِنْ التَّعِيدَ إِنِّي وَلَشْمِ نَ عَلَيْ ا بُرْعِياسِ اوَّلُ مَا إِخَّنُ الْنِسَاءُ الْمِنْطَقَ مِنْ جُلِلْمِ اسْمِعِيلُ عَلَيْنَ مِنْ الْمِنْ الْبُرِينَ الْمُنْ الْمِنْسَاءُ الْمِنْطَقِينَ الْمِنْطَقِينَ مِنْ جُلِلْمِ اسْمِعِيلُ عَلَيْنَ مِنْ الْمُعْلِ الْبُرِينَ الْمُنْسِلِينَ الْمُنْسِلِينَ الْمِنْسَاءُ الْمِنْطَقِينَ مِنْ جُلِلْمِ اسْمِعِيلُ عَلَيْنَ مِنْ ا ك ما ما كان ما ما كان أَنْ مُرْحاً. لهما الرهيم وبأنبها السمعيارَة في المنظمة المعين المنظمة المنطقة المنطقة ا من المنطقة الم جَيْرِ مِنْ مُنْ الْمِيْتِ عِنْدُ دُوْجِهِ فَوَقَدُمْ مُرَدِي أَعْلَى الْمَعْدِيلِ فِي اللَّهِ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمِيْتِ عِنْدُ دُوْجِهِ فَوَقَدُمْ مُرَدِي أَعْلَى الْمَعْدِيلِ فِي مَكَ يُومِينُوا مِن وَلَيْسُ مِهَا مَا وُنُوسُومَا مُنَالِكُ وَوَضَعَ عَلَاهُ الْحِيرِ ويه مَرُ وَسِقًا مُنْ فِي مِنَا مُ شُرِقَتِي بِهِيمِومُنْطَلِقًا فَبَعَنْهُ إِمُّا مَعِلَمُ اللَّهِ ابَهِ مِمُ أَيْنَ نَلْنَاهَ فِي وَتَنْ تَرَكُنَا بِعَدَا الْوَادِي لِلَّذِي لَيْنِ مِنْ أَبْسُ فَعَ لِيسَ مَعْاَكُ لُهُ ذَلِكَ مِرَارًا وَجَعَلَ لِأَيكُمْ عَنْ إِلَيْهَا نَقَاكُ اللّهَ الذِّيكُ مِنَاكَ لِعَلَمَا أَلَ

مُوْقَالِتُ إِدَّا لَا يُشِيِّفُنَا نُدِّرَحَعَتْ فَانْطَلَقَ ابِكِيمِ حَتَّى ذَاكَا نَعِنَا لِلْتِنْيَةِ تُلْابِرُونَهُ إِسْتَقْبَلَ بِمِجْهِ والْبَيْتَ تَمْرِعَا لِهِنْ لَا وَالْكِلَاتِ وَرَفَعَ بَلْيْرِ فَعَالَ بَدِرِ إِنَّا أُسُكُنْ مُنْ مُرِّدُ مِينَ بِقِادٍ غَبْرِ ذِي نَعْ جَيَاعِ لِلْمِ اللَّهِ الْم وُجِوَكُ الْمُرْاسِمِيلَ لِنَصْغُ إِسْمِعِيلَ وَلَدَّيْنِ مِنْ اللَّالِمَ مِثْلَةَ الْفَادُ مَا فِي السَّنَا بَعَلِيشَةُ وَعَطِشَ إِنِيْهُ وَجَعَلَتْ مُنْظُرُ إِلَيْهِ بَبُلَاكِ إِنِيَّا لِمَا فَاضْلَفَتْ وَ اللَّهِ اللَّهِ عَوْجَرْتِ الصَّفَا أُقْبُ جَلِيدٌ الأَرْضِ بَلِيهَا فَفَامَتْ عُلِيْهِ عُلْسَعْبُكَتِ الْوَادِيَةُ ظُرُهُ لَلْ مِنْ كَالْجُدُّا فَلَمْ سِّمَا أُمَّا فَمَهُ كُتُ مِنَ السَّفَ متحافاً بلَعَتِ الوَادِيُ رَفَعَت طُرْفَ دِرْعِهَا نُمْسَعَتْ سَعْ الْإِنسَانِ لِجَهُوْدِ مِمْ طُورَتِ الْوَادِي ثَمْ أَنْ ِ الْمُرْوِيَّةُ فَعَامَتْ عَيِّمَا وَفَظَرَتْ هَلِّ عَرَى أَجُدًا فَكُمْ وُرُاحِمًا فَهُوكَةً وَلِكَ سَبِعَ مُرَاتٍ قال بن عَباسٍ فَاللَّهِ صَلَّالِهِ عَلَيهِ وَسِكُم فَلْمِلْكُ مَنْ كُلِنا مِنْ يَعْهُمُا فَلَمَا أَشْرُفَتْ عَلَى لِكُرْوَةً مِمَتَنْ صُوتًا فَعَالَتْ جِمَهُ تُولِيْ فُسُولُ الْهِ لَسْمَتُ فُسَمِتُ أَيْشًا فَفَاكُ قَدْ الْمُمْتَ انْكَا لَجُمَالًا خُوانِهُ فَإِذَا وَيُللَّاكِ عِنْدَمُوضِعِ نَعْرَمُ فَهُجُتُ بِعَقِيهِ اوْقَالَ جَنَاجِهِ حَتَّ ظَهُمُ الْمَا نُجْوَكُ المُخْفُطُونَ وَتُعْوَلُ بِبِرِهَاهُ كَذَا وَحَعَكُ تُغَرِّفُ مِزَلِكَا وِ فَي يَقِلَيهَا وَهُوَ بَفِ وُدُ الله المرافزة على المنافزة المراكب المنافزة المراسم الدي المراسم الدي كُنُونُومُ وَهُ لَا لُولُدُ تَوْفُ مِنْ اللَّهَ وَلِكَ النَّهُ وَمُرْمُوعًينًا مِعِينًا اللَّهِ مِنْ

 كُلُونِيَّةُ وَلِدُهَا مِنْا لَهِكَ الْمَكَانُ لِآتَ أَفُوا الصَّنِيعَةُ فازِهَا هُنَا أَبِيَّتُ اللَّهِ يَنْنِي

هَذَالْفَادُمُوالُبُوهُ وَأَنَّاللَّهُ لَا يُشِيِّرُ أُهْلَةً وَكَانَ الْبَيْنُ مُرْتِفًا مِلْأَنْضِ ڪاڵٳؘؠؽۄؘڶ۫ؾؚٚۅٳڶۺۘۑؙڮڬؘڶٲؙۼڹٛۼۼؽؠؽۄۅٙۺ۬ٵڸۄڡٛػٲٮۜ۫ۘۮڒۘڶڬڿؖ<sup>ڰ</sup>ڗؘؙۺ۠ بهر وفقة دُرْنِي في واهل سيت مِنْ في في منابل من طريق المالية وْلِسْفَلَصُّلَةَ فَلُواْ الْمَلِيَّ لَكُوا عَلِيقًا فَقَالُوْا اِنَّ هَذَا الطَّايِّ لَيْدُونُ عَيَّى الْ لعَهُدُنَا هِكَذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِمَا كُانْسَكُوا جَرِيَّا اوجَبِيِّسْ فَاذَاهُمْ اللَّهُ مُعَدِّدُنَا هِمَا اللَّهِ الْعِيْمِ الْمُعْلِمِينَ فَاذَاهُمْ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعْلِمِينَ فَاذَاهُمْ اللّ فَأَخْنْ بَرُوهُ وِالْمَاءُ فَأَقِبُلُوا قَالَ لَهُ أُمُّ اسْمَعِيلَ عِنْكَالْمَاءُ فَعَالَوْ النَّا ذَيْنَ كَ 'ٱنْنَ بِرِلَعْلِكَ فِغَالَتْ فِيهُمْ ولَكِنْ لِآجِقَ لَكُوْ فِي لِمَاءِ فَالْوَاعِمِ فِي اللَّهِ عَبَاسِ كَاللِّهُ مُعَلَى لِعَمَلِيهِ وَسَلَمُ فَأَنْفِي ذِلَكَ أُمُّرُ الْمُجَيِّلَ وَهِي بَّبُ أَنْ نُسَيَّةً قارسَلُواۤ الِيَّا لِمِلْمِهِمِ فَنَ مَلُوا مَعَهُمْ حِتَّادًاكَانَ بِمَا الْمُلْأَابَاتِ مِنْهُمِ فَ وَاسِلُواۤ الِيَّالِمِلْمِوْمِ فَنَ مَلُوا مَعَهُمْ حِتَّادًاكَانَ بِمَا الْمُلْأَابَاتِ مِنْهُمِ فَا الغُلامُ وتعلَّمُ العَرِبِيَةِ مِنهُمْ وَأَنْسَهُمْ وَأُجْبِهُمْ حِينَ تَبَ مِلْمًا الْمَلَكُ روي أمن منهم ومانت المراسميرك في أبره بيري من من المراسمة المراسم يُطَايِعُ تَنْ عَنْهُ فَلُو يَجِلُ إِسْمَعِيلُ فَسُأَلُ الرَّاتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ هَجِيلًا فَالْكُ مُ الْهَاعَنَ عَيْشِهِم وَهُنُهُمْ فَفَالَئِكُنُ إِسِّ فَنِ فِي مِنْ وَسَلِّعَ فَلَاكُ على فَاكِنَا بِهِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّالِمُ وَقُولُ لِللَّهُ لِينَ يَرْعَتُ مَا بِعِلْمَا مِنَا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ السَّلَّمُ وَقُولُ لِللَّهُ لِينَ يَرْعَتُ مَا بِعِنْهَا لِمِنْهَا عَلَيْهِ اسميدادكا فَمُ السُّرِينَ عَلَيْهِ الْمُلْعَ لِمُ مِنْ الْمِيرِينَ الْمُلْعَ لِلْمُلْعِ الْمُلْعَ لِمُلْكِينًا المهيدادكا فَمُ السُّرِينَ عَلَيْهِ الْمُلْعِلَمُ مُرِينًا مِنْ السَّعْمِ حَالًا الْمُلْعِلِمُ الْمُلْكِينِ ال فَسَالِنَاعَنَكَ فَاكْتَبَرَّهُ وَسُلَاكِي كَيْفَ عَيْشَنَا فَاخْتِبْرِنَهُ ٱلْآَلُاكِيُّهُ لِيَسْلِطُهُ مَا لِنَاعِنَكَ فَالْخَنْبَرَّهُ وَسُلَاكِي كَيْفَ عَيشُنَا فَاخْتِبْرِنَهُ ٱلْآَلُهُ فَي فَالْمِنْ فَالْفَهُ لَافْضَا كِنْ شِي قَالْتَ نَعْمُ الْمُرَبِي أَنْ لَمُ الْعَلِيكَ السَّكَمُ وَتَعَوّلُكُمّ و

عَبُدُهُ اللَّهِ قَالَ ذَاكِ إِنِّي وَقَلْ أَمْرَ بِي أَنْ أَفَارِ قَكِ الْحِيقِيا هِلِكِ فَطَلَّقْهِ إِ لَكُنْتَ مِنْهُ وَلُخْرَى فَلَبَتْ عَهُمْ الرِّهِ بِيرْمَاسًا اللهُ نُولِنا هُورِيْكُ فَكُرِيكُ فَدُّ عُلِمُ النِّهِ وَسَنَّا لَمَا عَنْهُ وَعَاكَتَ خَرَجَ يَسْبَغِ لِنَا عَالَ كَيْفَ انْتُمْ وَسَالَهَا عَنْ عَيْضٍمْ فَهُسِتِهِمْ فِغَاكَ يَجِنْ جَنْ جِنْ فِي وَسَعَةٍ وَالثَّنَّ عَلَى لِللَّهِ فَقَالَ مَا طَعَامُكُمْ فَالْسِالْلَا مُوْ قَالَ فَاشَرَابُهُ ۚ قَلْتُ ٱللَّهُ ۚ قَالِهِ لَهُ مُرادِكَ لَهُ مُرْفِظ اللَّهُ وَاللَّاءُ مُاللَّنِينُ مَكَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلِم وَلَم يَلْ لَهُمْ يُوَمَدُيدٍ جَبُّ وَلُوحَانَ لَهُمْ لَدُعَالَهُمْ فِيرِقَالَ فَهُمَا لَا فِي لَوْعَلَيْهِمَا اجْدُ بِغَيْرِمْتُ فَي الْأَلُونُو أَفِغًا هُ قِالْ فَا ذِدَاجًا وَ وُنُولِكُ فَارْتُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَمُرِيهِ إِنَّ شِيْتِ عَتَبَةً بأَبِهِ فَكُما مَا كَالْمُعِلِّ فَالْمُلْأَنَا كُمْ مِنْ كُورًا مَالَتْ نَعُم الْمَانَ عِنْ جَمِينًا لِمُنْدِ وَانْتُ عَلَيْهُ وَمِنَا لِنعِنك فَأَحْبُنُّهُ وَمُنَّا لِهِي عَبْشَنَا فَأَحْبُنُّهُ أَنَّ إَجْبُرِ قَالَفِا وَصَالِكُ لِمِنْ يُ ولك تعمره وكيت را عمليك السّلام وكأمرك أنْ تُسَبّت عَنيَهُ بَايك فاك وَالْوَابِي فَانْتُوالْعَبَهُ الْمُرَى إِنْ أَمْنِكُكُ مُولِثَ عَنْهُم مَا شَاءُ اللَّهُ مُرَجِيًّا \* بِّلُ فُلِكَ وَاسْمَعِيلُ بِي بِيكَ لَهُ تَجَتَّ دَوْجَةٍ قِيبًا مِنْ مَنْ مَعَلَما رَأَهُ فَأُمُ اللَّهِ فَصَنْعًا كَمَا يُصِّنَّعُ الوَالِدُ الولْدِ وَالولَدُ بِالْوَالِدِ مِّرَةَ لِعِالْ مَعَيلُ أَنَّ اللهُ رَبِي إُلْمِرِهَ لَ فَاصْنَعْ مَا اسْرَكَ رَبُّكِ قَلَ وَنَجْدِ بَنِي قَلْ وَأَجْذِنُكَ ثَالَةً لَ المِينَانُ أَبْغِهَا هُنَّا الْبِيَّا وَاشَا رَا لِي الْكَمَةِ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا جَوْلَهَا فَآل مُعِنَّدُنكُ رُنْعَا الفَّوَاعِدَمْ لِلبَيْنِ فَجْعَلَ مِعَيْرِيانِي الْجُعَارَةِ فَالْمِعْمُ رَنِي

حَىٰ ذَا أُرْتُغُ الْبِنَا ُ عَأْهِكَ الْجِرُ فَوَضَعَهُ لَهُ فَنَا مَ مَلَيْهِ وَهُوَ يُرْبَيْ الْمِعِلْ يُنَاوِلُهُ الْجَالَةَ وَهُمَا يُقُوْكُ نِ كُبِّنَا غَنَهُ مِنَا إِنْكُ أَنْتُ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ فَالْ ۼڮڮؽڹؚۨؽٳڽڿؿؘۧؽۘڒڣڒڵڿڒڮڵڮؿڿ؋ڡؙٵۜێۊؗڮٳڹڗڹٵۜڣؾؖڮٵٳۜٳ<sup>ٳڸڷ</sup> السِّمِيمُ العِلَيْمُ ٥ حِكَّتُ اعْدُلُاهِ بِزُنْهُمْ تَدِي ابْوُعَامِرِ عَبْدَ الْمَلَكِّ بْنَعْسِ<sup>ن</sup> فالهابر فيفر أن فع عن شير بن سير المرعن عبد وبرن من المرعن المرعن المرعن المراب المرعن المرابع المرعن المرابع الله عَيْما فاللَّ إِكَانَ بِسِنَ الْمُفْتِرَفُ بِسِنَ الْمِلْفِيرَ وَأَسِنَ الْمِلْفِيرَ وَالْفِي اسمَعِيلَ وَمَعُهُمُ سَنَّةً فِيهَامًا وُلِحَكُنُ أُمُ اسمَعِيلَ شَرْجُ مِن الشُّنَّةِ فَيُلِّلُ لُأَنْكُ عَاصِيْتِهِ الْحِيْقُ فَالْ مَكَنَّهُ فُوضَعُهُمَا يَتُ دُوجَةٍ مُرجَعًا بِهِيمُ اللَّهِ لِهِ فَالْبَعْثُ الْمِرْسَمِيلَ حَيِّ لَمُنَا لِلْعَوْالْكُلِّ الْمُادِينِّةِ مِنْ وَأَرِيهِمُ الْمِنْ الْمِيْمُ الْمَنْ الْمُو الْمِرْسَمِيلَ حَيِّ لَمُنَا لِلْعَوْالْكُلِّ الْمُادِينِينِ الْمُعْمِدُ الْمِنْ الْمِيمُ الْمَنْ الْمُعْمِدُ قَالَ إِلَيْهِ قَالَتُ رَضِيتُ مِا بِلَهِ فَالْفَجَعَتُ خَعَلَتْ لَشَرَهُ مِنَ لَلْتَ لَهُ وَيَهِا لِبُهُمُ اعْلَى مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الْمُ وَالْفِنْهُتُ فَصَعِلَتِ الصَّفَا فَنَظَرْتُ وَنَظَرَتْ هَلَّيْ فَلَ أَجُلًّا فَلَمْ يَحِنُّ الْمُ ْفَكَ اللَّهَ عِلْهِ اللَّهِ عَلَيْتُ وَأَنْتِ الْمُرْوَةَ فِغَعَلَتْ ذَلِكُ الشَّوْاطَا نُمُثَّالَتْ لِهِ وَهُنْ فَظَرْتُ مَا فَعَلَ تَغِنْ الصَّبَى فَلَعَبَتْ فَاذِا هُوَ عَلَى الْوِكَأَنَّهُ لَيْنَكُمْ: لِلْوَنْ تَكُونِيْتُ وَهَانَشْكَ افْغَالَتْ لُودْ هَبَّتْ فَنظُرْتْ لَكِلّْ الْحُبْرُلُحِكَا فَلَا مِنْ الْمِن اللَّهُ مِنْ اللَّهِ ا الصَّفَا مَنْظَرُ وَنِظَنَّ فَلَمْ خُسِلَجُ الْحَيْلَاتُ مَنْعَاتُمْ فَانْتُ فَانْتُ لُوْفَيْمِ نَظُونُ مَا نَعَا فَكَ فَإِذَا هِي مُونِ وَيُعَالِّنَا أَنْكُ أَنْ أَكُنْ فَأَوْلَا لَا مُعْرَفُونَا فَالْمُعْ

ومبرك ففاك بعقبه هكذا وعنمزعقيه على لأمضاك فأبثن ككأف فلفِينَ أَمْرُ اسمَعِيلَ فِحَكَتْ تَحْفِينَ فَأَلَ وَفَا لَابِوالعَسِمِ صَلَابِهِ عَلَيْدِوسَكُمْ لُوَسُكُنَّهُ كَانَ اللَّهُ وَظَاهِمًا قَالَ فِعَكَتْ نَشَّهُ مِزَلِكَا وَيَدِيدُ لَكُنَّهُ عَلَى بِلِّيمَا الْ فَمْنَ نَاسُ مِنْ جُرِهُ مِينِظِ لِلْوَادِي فَاذَاهُمْ يَطِيْرِكُ أَنَّمُ الْكُرُولِ ذَلَكَ وَقَالَوْا البكون الطِّيرُ إِلاَّ عَلِيَّما وَ فَبَعَثُوا سَوْلِمِ وَفَظَرَادَا أَثُمُ مِالِمَا وَفَانًا هُمُوا فَجَهُمْ الْوَّالِيهَا نَفِالُوْا مِالْمُراسِمَيلَ نَاذَيْنِ لَنَا انَ وَنِ مَعَكِ اوِنَسَالُنَ مَعَكِ فَبَكَع بِمَا فِيَ فِيهِمُ مُنَّ قَالَمُ اللَّهُ بَكِ الإِبرَهِ بِيَرَفِقَا كَأَ إِنْ كَلِيعٍ وَيَكِيّ قَالَ فِيَا وَضَلَمُ لِأَعْلَمِ عُالْ إِنْ مَعِيلُ فِعَالَتِ ٱمْرَأَتُهُ دُهَبِيصِيْدُ قَالَ نُولِي لَهُ ادَاتَا عَيْنِ عَنَبَهُ الِلْ فَلِمَا كَا أَنْ مَنْ أَوْلَا لَيْتِ ذَاكِ فَا ذَهِنِي لَيْكُولِكِ فَالَّانْقُ ابِنَهُ مَلِكُ لا بُعْيَم لفَّاكِيَّا هُلِوا نِي طُلِعٌ تَرْبَعَ عَالَجَا وَفَالَ ابْلُسْمَوِيلُ وَفَالَتِ الْمُرَاتُهُ دَهِي صِّبْ فَعَالَتْ أَلَا يُرِكَ فَظُمْ مُؤَلِّشَ فَعَالَ وَمَاطِعَ الْمُلْمِ وَمَا سَلِكُلْمُ وَكَنْ طَعَانُكُ اللَّهِ وَشَرَابُا اللَّهُ أَلَ اللَّهُمَّ بارِكَ لَمُرْفِي طَعَامِمُ وَشَرَّابِمِ وَالْفَاك بوالعَسِم صَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَم رَكَةُ يَدِعُوهُ الرَّحِيْمُ قَالَ نَمْ بَكُمُ الارْجُعُمُ فَعَالَ لاهرلوا ف ُطِّيعُ مُزَّجَى جَنَّا عُوافَق اسمعيلَ مِنْ وَزَاءُ نُعزِمِ يُضِطْ نُبُلاَّكُهُ فَعَالِياً السَمِعِيلَ إِن مَكِ الْمُرَىٰ أَنْ أَبْنِي لَهُ بُيْتًا قَالَا لِمِ رَبِّكِ قَالِكُ وَ فالعرب أن فوينغ عَلَيْهِ قَالَا ذَا افْعَلَ الْوَاقَ لَهُ عَالَ مِعْمِهُ أَيْ فَاسْمَعِلُ نِيَا فِلْهَ الْجَهَارَةَ وَيَغُولُانِ رَبِّيَا مُنذِّلِهِ اللَّهُ السَّمِيهُ العليمُ

قَالَحَقَّادِتَنعَ البِّنَا وُصَعُفُ الشَّيْحُ عَكَى نِعْلِ الْجِيَارَةِ مَثَا مُعَكَى حِبِرِاللَّهَ َ الْمِ مَعِلَ عِلْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ وَكَبُوكَ إِن رَبَّنَا غُنْبَالْتِنَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ نُورِ تَضَالِهِ عَنْهُ فَالْفَاتُ مِسُولِ اللّهِ ايُ سَجْدٍ وَضِعَ فَى لَا رْضِ لَذَكَ فَاللَّهُ عِلْهُ اللّهِ الحُوَامُ وَالْفُتُ نُقُلِيُّ وَالْأَلْأَشِي كُلِّتُ كُمْ بِيهِمَا فَاللِّعِبُونَ سَنَّةً مُنْ الْمُ أُدرَكَكُ الصَّلَاةُ بَعْدُ تَصَلِّهُ فَإِنَّا لِمَغْلُ مِنْ فِي هِ مِنْ الصَّلَالَةِ بَنْ اللهِ بَنْ أُدرَكَكُ الصَّلَاةُ بَعْدُ تَصَلِّهُ فَإِنَّا لِمَغْلُ مِنْ فِي هِ هِنِي الصَّلَالَةِ بِنَا اللهِ بَنْ اللهِ عَنَاكُ عِنَ مِن عُمْرٍ وَمُولَى لِلْقِلْبِ عِن الْمِنْ بِعَالَكِ رَحُواللَّهُ عَنْهُ السَّوْلَ الهِ سَالِسِعَلَيهِ وَسَاطِعَ لَهُ الْخِلْفَ الْ مَنَاجَبُكُ وَبَنَّا وَجُبَّهُ اللَّهِ ابه يرجُرُّمُ مُتَّةَ وَإِي إِنْ إِنْ مُرْمَا بَيْنَ لا يَشْهَا رَقَا هُمِّدُ اللَّهِ الْأَيْفِ المني على الله عليه ويسمّ في حِدَثُما عَبِكُما اللهِ بْنِي يُوسُفَ أَمَا مُاللُّهُ عَنْ إِنْ اللَّهِ عن المرِّبْغَ بِاللهِ البِيلِ احْسَرَعَبُ اللهِ يَعْمُرُ عَنَ اللهِ الْعَالِيهُ عَلَيْهُمْ رْدِجَ السي صَلِي اللهِ عَلَيهِ وِسَلَمُ ازْ سَولُ الله صَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُرْتَّ عُلْ نَوْمَكِ بَنُواالْكُوبِيَةُ افْضُهُ الْعَلِي قِوْاعِدِ ابْضِيمُ وَغُلْتُ بَالسُولَ لِسَولَ اللَّهُ الأَرْدُ فُ عَلَ قِوَاعِدِ ابِصِيمُ وَالْكُوّلَا حَلَنّا نُ قَوْمِكِ الصِّينِ فَعَالَ عَبُدُ اللَّهِ نُعُمَّدُ الكُ كانتْ عَايِشَةُ سِمِعَتْ هَذَا مِن سَوُلِ اللهِ صَلِيلِيهِ وَسَلَمُ مَا الْدِي سَكِيرِ اللهُ كانتُ عَايِشَةُ سِمِعَتْ هَذَا مِن سَوُلِ اللهِ صَلِيلِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ مَا الْدِي سَلِي الرَّكْنَيْنِ اللَّيْزِيْنَ لِمِسَانِيا بِحِراللَّا أَنَّ الْبَيْتَ لِمُرْمُنِيَّمِ عَامِلِا مِهِيمَ وَقَالَ الرِّحْنِيْنِ اللَّيْزِيْنَ لِمِسَانِيا بِحِراللَّا أَنَّ الْبَيْتَ لِمُرْمُنِيَّمِيِّ عَامِلِا مِهِيمَ وَقَال المُعِيْلُ عَدْ اللَّهِ عَدِيلَ لِي وَ حَدَيْكُمُ فِي اللَّهِ وَعِيمُ المَالِكَ عَلَيْكُ اللَّهِ وَعِيمُ المَالِكَ عَلَيْكُ

المتحد

أبزاق كريز مجتد يوسور ويزج فيرعز البدوع عكرون سيكيم الزرقي الجري ُ ٱلْوَجُمِينُوالسَّاعِدِيُّ رَضَى لَهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ قَالَوْا يَا دَسُولُ لَهُ لَيْفَ نُصُلِّعُ فَلَيْكُ فَفَا رسُول السَّلِ المُعَلِيهِ وَمَنْ لِمَ قُولُوا اللهُ مَّ صَلَّ عَلَى حَبِّدٍ وَأَنْ وَاجِهِ وَدُرْبَتُ وَكُمَّ صُلْيَتُ كَالُلِابِهِيمْ وَمَارِكَ عَلَى عِمَّدٍ وَاذْوَاجِهِ وَذُنْسِتُوكَا مَارَكَ عِلَيَّاكِ الرقيم اَنْكُ حَمِيلُ عَمَدُ ٥ جِدْمَا قَيْسُ مُنْ حَفْصٍ وَمَوْسَى بِلْ مَعِيلُ فِالا سَ عَبُلُلُواحِدُبُنْ عِبَادٍ ٢ ابوقُرَّةُ مُسُلِمٌ بِنُسَالِمُ الْمُمَكَا فِي صَعِيدَ عَبُلُاسِ عِيسَ سَمِعَ عِلَالِمِنْ أَيُلِ إِلَى اللَّهِ عِلْدَ لَهِ مِنْ عَنْ فَعَالَ لِا الْعَلِي لِكَ هَرَيُّ مِيعَنْهَا مزالسي تكالمه عليه وسَمْ فغلن بلِّي فَاغْرِهَا لَي قَقَالَ سُأَلْنَا رَسُول لِيَّهِ صَلَّى السَّالِي وُسُمُ مِلْنَا مَارِيُولِ اللَّهِ كُمِنَا لِمِلَّةَ عَلَيْكُمْ الْمَلَالْبَيْتِ فَإِنَّا لِلَّهُ قَدْ عُكَّمَا كِيفَ لِنَكْمِ فُلْ فُولُوا اللَّهُ مُرَسِّلِ عِلْ عَلِي المُن عَلَى مُعِيدًا عَلَى مِن عَلَى اللَّهِ مِما مَان حَمداتُ تُجِيلُ اللَّهُ وَمَا رِكَ عَلَيْحُ وَعَلَى اللَّهُ مِنْ كَا بَارِكَ عَلَى اللَّهُ مِنْ وَعَلَى اللَّهُ مِ إِنَّكَ حِيلْ بِحِينُ ٥ جِيكَ نُنَاعَمْنُ ثُنَا وَيُهِمْ عَمِينُ عَنْ مَصُورِ عَنِ النَّمَا لِ عن ميدين جُبُ برعن انتهار وضى الله عنه كما فاكت أن المن تلك السعلمة عم يَعُوذُ الْجُسَنَ وَالْمُسَيْنَ وَمَيْولُ اللالمُأَكَانَ يُعِودُ بِمَا المِمَعِيلَ وَالْجِقَ اعُوْفُ عِلَات اللَّهِ النَّامَةُ من كُرِيِّتُ عِلْمَ إِن وَهَامَةٌ وَمَن كُلِّعَيْنِ لا مَّهُ . فَوْلَهِ عَزُوجَاً فَنِينُهُ مُرْعَنْ ضَيْفِ ابْرِهِ مَرا دُدَخُلُوا عَلَيْهِ الكَبَهُ لَانْعَبِلَ لِاَنْخَنْ قُولُهُ وَلَكُ لِلنَّامُ مِنْ تَلْبِي مِنْ الْجِدْبُنَ عَلِي

المرادان الم

حدينا ابن وَهِيْ إِخْبَرَ بِي يُوسْ عِن أَبِن مَا إِعِنَا يَ كَلَةً بُرْعَ بِإِللَّهِ مِن يَعَلَّمُ الإلى المنطق على المستوفية المنطقة الم احَقُّ الشَّلِّ مَلْمُهُمُ ادْ فَالْمَتِ أَرُكِيْ مَنْ يَجُوالُويَّ فَالْوَلَمَةُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاجِنْ لِطِئْدُنْ قِلْمِ وَمُرْحَمُ اللَّهِ لُوظًا لِعَلَيْكَ أَنْ إِدِي الْمَرْفِ سَلَيْدٍ وَلُولِيْتُ الْمُمَا لَذَ مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ لَوْظًا لِعَلَيْكَ أَنْ إِدِي الْمَرْفِ سَلَيْدٍ وَلُولِيْتُ طِوْلَمَالِكَ بِوْسُفُ لِأَجْتُ الدَّاعِيَ الْجُعْتُ الدَّاعِي الْجُعْتُ الدَّاعِي الْجُعْتُ الْعَالَةُ الْخَالْحُ الكَالِيَّمِيلَانهُ كَانُصَادِ قَالْوَعْلِ حَسَّلْتِمَا فَنَكَةُ بُنَ عِيدٍ عَلَيْمَا يَرِيدِ بِزاع عُبِيدِ عِن مِلْمَةَ بِزِلِياً كُوجٍ وضِ لِسْعَنهُ فَالَمِزَ الْبِيْ عَلَيْ السَّعَلِيةِ فَا عَلَيْفَ وِمِزالِهُمْ مِنْفُولُونَ فَفَال رَسُولُ لِلهِ صَلَّالِهِ عَلْيُوسَكُمُ الدُّولِ بِوَالْمَجِيلُ فانلاكم كأن كالميا المواؤانائم بخفارت فالفائسك احد الغريين الميكم مَعَالَ نَسُولُكُ لله صَلَى لِشَاعِلِهِ وَسَلَمُ مَا لَكَ مُرِلًا تَرْمُونَ فَعَا لَوْا مَا رَسُولَ لللهَ كَيف نُومِ وَأَنْتُ مَهُمُ قَالَ الْمُوا وَانَا مَعْكُمْ كُلُكُمْ مِلْ الْمُعَتَّى لِقِمْ الْمُعَى ابَنِيَ مِهِ بَمِ صَلَّى اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمْ فِيهِ النَّ عُمَرُ وَاللَّهِ مُنِينٌ عَنَالِيهِ عَلَيهِ وَيَل امكنتُم شُكَا أُوْجَ صَرَاعِيقُوبَ الموتُ الى فَوْلِهِ وَجَنْ لَهُ مُسْلِمُ فَ حَرِينًا العِنْ إِنْ الرَهِيمِ الْهُ سَمِعُ المُعَيْرِ عَن عُسِيلِ لِللَّهِ عَن تَعَالِبُ اللَّهِ سَعيدٍ المَتْ بُرِيِّ عن الح فريرة رض إلله عَنْهُ قال قَرْلُ اللهُ عَلَى إلله عليه وَسَلم سَنْ الدَمُ النَّاسِ عَلَكِ دُمُهُمُّ أَنَّنَا هُمْ وَالْوَامِا نِي اللَّهِ لِيسَ عَزَهَدَ الشَّالَكُ وَالْفَالْمُ النابر نُوسُتُ بِحَالِقِ ابْ بِنَ إِنْ بِحَالِقَ بِخِلْلِاللِّهِ قَالُواْ لَيْسَ عَنْ لُمُ اللَّكَ

طَلَعُونَ عادِرَ العَرَبِ مَسَأَلُونِي قَالُوا نَغِيمٌ فَا لَحْيَا ذُكُمْ فِي كِلِمِليَّةٍ خِيَا زُكُم فِيلاسْكُم أَوَا نَعَنَّمُوا مَا بِضَ فَ وَلُوطًا إِذْ قَالُ لِنَعْبُ وَٱلْمَانُونَ لِلْغَاجَبَةَ وَاسْمُ سِبِرُونَ الْبِيَنَا لُولَنَا نُونَ الِيَجَالَ شَهُوَّهُ مِنْ دِوْنِ النِيسَآ ؛ بَلْ الْمُشْيُرُ قُومُ يُخْتَهُونَ فَاكَانَ حَوَابَ فَتَمْ وِالْاانْقَالُوا أَخْرِجُوا آلَ الْوَطِمنَ فَيَرْكُمُ الْهُ كُواناس يَطِيرُونَ فالجينَاهِ وَالْهِلَهُ الاَامْنَ أَتَهُ قَدَّرْنَا هَامِنَ الْغَابِرِينَ فامطرناعليم مطرًا فسَا مُطلُلنُذُرِينَ وسَوسُ ابواليّانِ المشعَّبْ حسالبؤالنا دعزالاعرج عزابي فكركية دضاسكنه أزالبني سلاسعليم فَسَمُ مَالَيْغَوْرُ اللهُ لِلوُطِ الْحَانَ لَيادِي لِي لَهِ سَكِيدٍ مَا مِنْ فَالْعَانُ الكؤطِ المرسَلوُنَ مَالا مَكُم فَوَمُ مُنْتَكُووُنَ بِدِيْدِ مَنْ مَعَهُ لا مَهُمْ فَوَتَهُ مُوكِنوا يُمْيِلُوا فَانْحَرُهُمْ وَجَهُمُ وَاسْبَنْتُكُومُمْ وَاحِدُ بُمْعُونَ ابْسْعُونُ دَايِرَآجَ أَبْحُهُ هُلُكُةٌ للنُونِ مِن للنَاظِرِينَ لَيْطِيقِ كَلْمُ الْمَالِقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سُنَا يُنعن ي إستح عن الإسترد عن ما يقد رَضَّ لله عنهُ كَلَّ قُلُ اللهُ عَلَى السَّعْلِير وسَمْ فَعُلْ مِنْ فُدُرِ ما بِ وَل اللهِ تعالى وَالنَّهُودُ اخَاهُم صَابُّنا كُذَّا إِحَابُ لَحْرِ وَصَعْ مُولُد وَاما جَنْ جِي حَامُ وَكُلْ مَنْ عِنو جِي مُجُولُ وَلَجِي كُلْ مَا أَعْ بشيِّتُهُ وُمُ الجِزَّتُ عَليهِ مِن الأَرْضِ فَهُ وَحِيرُ وَمِنهُ جَبِكُمُ البَّيْتِ جُرًّا كَأَنَّهُ شَنَقُ مَنْ مُحَطَّوْمٍ مِثْلُ قِيْلِ مِن مَنَنَوْلٍ وَيُقَالَ لِلْأُنْثَى مِن لِكُنْلِ إِلْجَنْ وَيُقَالَ للْعَقِلِ رَجُوْرُوَجِي وَامِّيا جُجُو البِّمَامَةِ فَهُوكَمَنِولَ حَسَسْنَا الْجُوَيْ مَا سُفَيَانُ ٢

هِيَا وْيُنْ عُرْقَ عَزَابُهِ وِعَبْلِاللَّهِ بْنِرْمَعَةً كَالْسَمِعِتُ اللَّهِ صَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَكُم وَذَلَ الذِيعَنَ وَالنَا فَهُ مَغَالَ ٱلنَّلَبَ لَمَا رَجُلُ دُوعِنِّ وَسُعَةٍ فَيُعَةً وَكُلُكُ عزعَبْواللَّهِ أُرْدِبَا وِعِنَ أَبْرِعُ مُرَاصَ لِللَّهُ عَنْهُمَا الْسَبُول لله صَالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا أَنْ الْ الجَرْفِيْنَ وَ يُؤْكُ امرُهُرِّ أَنْ لِاَيَشْرَبُوا مِن بِلْرِهَا وَلَا يَسْتَعُوا مِنَا فَعَالُوا مَعَيْنًا مِنَا وَاسْتَقِينَا فَأُمُومُوا أَنْ كُلْرَجُوا ذَلِكَ الْعَبَيْنَ وَيُرْمِقُوا ذِلْكَ الْمَا ۗ وَيُرْكِ عن بُرَةً بُنَ مُعَبِّدٍ وَالحَالِشُونِ لَا لِينَ كَالِيهِ عَلَيهِ وَسَلَمُ أُمْرِ بِالْهَآ وَالطَّامِ وَفَاك ابودَرِعَ لِلهِ صَلَّى اللهِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ سَرِاعَجُنَ مَ آيِهِ فَلْيَلْقِيدٌ ٥ حَبُّ رِمَا اللَّهِ مِي مَا لِللَّهِ اللَّهِ وَمُرْسَلُم مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِينَ لِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنَا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ ال الناسَّ زَلْوُ الْمَعُ رَسُول للهُ صَلَّى للهُ عَلَيهِ وَسُمْ الْرُضَى وَدُ الْحِبْ وَفَاسْتَفُو الْمِنْ فَي وَعَيْنُواْ فَامْرَهُمْ رَسُولُ لِللَّهِ صَلَالِلهُ عَلَيْهِ وَسَلَمِ النَّهِ يُولِيَّوْ امَّا اسْتَفَوَّا رَبْعُ إِنَّ تُأَنْكِي لِفُوْا إِلاِ بِلَا لِجَينَ قَامُرَهُمُ النَّيْسَةَ فَوَامِنَالِبِ بِرِالِّيَّ عَانَتْ مِنْفَا الناقَدُالبَعَهُ اسَامَهُ عَنَّ فَافِعِ ٥ حَسَدَثَى حُدُاما عَبْدَاللَّهِ عَنْ مَعْمِرِ عَلِ الْعُدِي اخْبَرَىٰ سَالِمُ بِنُجَعِلِلَهِ عَالِهِ إِنَّا لَنَّبِي صَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ لَمَا مُرَّا لَجَبْرِةً كَ كَانْنْ خُلُوْاسَيَاكِنَ الذِينَ ظَلَوُا انْفُسَمُ الْأَانْ تَكُونُوا مَاكِينَ أَنْ فِيسَالُمْ مَا ُ أَصَا بِهُوْ نُوَّنَفَنَهُ بِرِحَ إِبِوهِ هُوَ عَلَى النَّحْلِ هِ حَدَّنَهُ عَبْدُ اللَّهِ £ وَهُبْ <sup>ع</sup>َ الْكِ عَيْنَ يُونُنَ عِنَ الزُّورُ مِي مُنْ الْجِرَانَ أَنِ عَمْنَ فَالْهَالِمَالِلَّهُ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ

عَلَيهِ وَسَلَمِ لاَ نَدْخُلُوا مَسَاكِ زَالِهِ بِي ظَلَمَ الْأَنْسُهُ عَلِيهِ وَسَلَمِ لاَ أَنْ تَوْلُوا مَا بَهِينَا ثُنْ يُعِيبُ كُمُرْثِكُ مَا السَابِهُمْ فَالْمُ الْمُحْدِثِينَ الْذِحْسَلِعِيقُولِتُ مساسية يُن مُنصوب المعبدل العمر عبد الحرث عبداله عزائيد عُنْ اللهِ عَمْ رَصَالِسَ عَنِي اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَّا أَيَّهُ كَالْ الْكِرِيمُ الرَّ الكَّرِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ الكويورئوسُتُ بزيعٌ قَدْبُ بُناسِجَتْن لِأَرْهِ بِعَرَعلِهِ لِلسَّلَامُ مَا بِ فَوْلِللَّهِ تَعَاكَى لِغُدِكَانَ فِي بِوُسُفَ وَالِنْوَيْتِ فِي الْمَاتِ لِلسَّابِ لِينَ **حَسَّا عَ**َيْنُ مِنْ السَجَبِيلَ عَلَىٰ كُلُسَامَةَ عَنْ عُبَيدِ الله اخبرَى سَعِيدٌ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنَ أَبِي هُرِيرَةَ وَضَالَةَ عَنُهُ فَالسُّئِلُ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عليهِ وَسَالِمَنْ أُكْتِرَمُ النَّاسِ قَالَ لُفًّا هُم قَالُوا ليرَّ نَصْرًا نَسُالُكَ قَالَ مَا تُحْرَمُ الناسِ يُوسُفُ نِيُّ اللَّهِ ٱلْبِي بِمَالِلَّهِ بِنِيجُ اللهِ ابرخليللله فالذا ليست ففذا شكاك فالفعن معادب المركبة كسألؤ يزلناس مَعَادِن خِيارُهُم فِي الْحَالِم فِيارُهُمْ فِي الْمُعْرِفِ لا سُلَام الْجَافَةُ هُوا ٥ حدثتي حدام المُحْبَكُ عُنْ سِيلِ اللهِ عَن عَبِيعِ فَا مِن مُن مِن عَن الله عَلى اللهُ عَلىهِ وَسَلَم لِمَدَا ٥ حساسًا بَدَا النُ الخُبِيِّوا ما شَعَيْهُ عَنْ صَعْرِي مِنْ مِنْ مِعْ صَمْعَتْ عُرْفِيَّةٌ مِنْ النَّهِ مُنْ اللَّهُ عَنَا اللَّهِ عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِّمُ اللَّهِ عَلَى مُوكِاما بَكِنْ يُصِلِّي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَمَا لَسُيفٌ مُتَّى عَيْمِ مِنا مَكَ دُقَّ فِيَا دُفَادَتْ فَالْ فِفَالَ فِي لِللَّهِ أُواللَّا بِعَهُ ابْتُ نُ صُوَاجِنُو سُفُ مُرُوا أَمَا يَكِنْ ٥ حَتَى ثَمَا الرَّبَيعِ مِنْ يَحِالْجَرِيُ ٢ فَالِيَهُ عَنْ عَبِللْكِكِ زِعْمِيْرِعَن بِيُدْةَ عَنَا بُحِوْسَ عَزَابِيهِ فَالْحَرِضُ البني طَالِيَعْلِيمِ

وسَمْ مَثَالَ مُولِالْمِ بَكِرْ مُلْهُ مِنْ لِاللَّهِ مِنْ النَّالْثِ أَنْ أَبِالْجَيْرَ دُجُلُ فَعَالَ مُنْلُهُ مَثَالَتُ مِثْلُهُ فَغَا لَصُرُونُ إِنْكُنَّ صَوَاحِتْ بُوسُفَ قَامُ الْوَيْرَ تَجْحِيَاةِ النِّيِّ الله عليه وَسَمَا فِعَالِ حُسَيْنُ عَنْ زَآيِي رَجُلُ فِيقٌ ﴿ حَسَيْنَا الْعِلَاكِ المَّشْغِيثُ عَالِهِ النَّادِعِنَ الإعرَجِ عَلَى الْمُرْبِيَةُ وَصَالِقَةٌ عَنْهُ قَالَةً لَيَّوْلُ اللهُمَّا جَ الولدين الولياللهُ ما نِج المُستَّفَّةُ فَيَنَ مِنَ المُومِنِينَ اللهُمَّ أَتُنْكُ وطأُنْكُ عَلَى مُنتَرَاللَّهُ مُراجَعًا لَهَا سِنِينَ حَسِنِي يُسُفُ ٥ حسل عَبْلُاللَّهُ ابن مُحَدِّدِ بِإِن مِنَا اللَّهِ مُعِينِيةَ ٤ مُجَدِينِيةَ السَّمَا عَنَالَاكِ عَلَا لِمُعِينِّ ابن مُحَدِّدِ بِإِن مِنَا اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مِن مَا مَعَلَيْهِ مَا مَعَلِيدًا مِن اللَّهِ عِلَا لِمُعْمِينَ ان عدين لُسَيِّ وَالمَا عَبَيدِ الْخُسِّرَا وَعَنْ اي فُرَيرَةً بِضَالِهُ عَنْ وَاللَّهِ عَنْ وَالْ كَالِيَسُولِ لِللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسُمَّ مُرْحُمُ اللَّهُ لُوطًا لَعَنْكَ أَنَ مَاوُ عِالَيْكُونِ سَنَوبِ وَلَوْلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَا لِيَتَ يُؤْمُنُهُمُ أَنَا فَالدَّاجِ فُكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمُ اللَّ مُن سَلَاهِ الله المِن يُضِيلِ عَجُد يَنْ عَن عَن مَن عَن مُوقِي ه السَّالَةُ الْمُ الْعَالَى اللهِ وَهِ الْمِرْعَالِيَّةَ عَمَّا قِلْ كَيْهَا مِ قِلْ اللَّهِ بِيتَّا انامَعَ عَالِيتُهُ حَالِسَارِ نَادِدَ لِيَت مَا مِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَمَّا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَالِيسًا إِنَّا لَهُ عَلَيْهِ ع علينًاٱمُّلَ ةُمِنَاكُا نِصَادِ وَهِيَ فَوْلِ فِعَالَهَ لَهُ لَا يَنْ وَفَلَى لَتَّ فَقُلْتُ لِمُّ فَكَتْ إِنَّهُ مُنَّا ذَكَرَ الْحَدِيثِ مُعَالَتَ عَآلِينَةً أَيُّ يَرِينُ فَاكْتُ مِنْ اللَّهِ عَلَم ابونبكر وتسؤل لله صلى الله عليه وَسَمْ فَأَلَتْ فَنَتْ مُعْشِيًّا عَلِيمًا فَالْعَاتِيمَا الاوعليها لمُعَيَّنِهَا فِين فَهَا وَالبَيْحَ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَفَالَ مَا لِهَ فِي فَلْتُ جَي

خَذْتْهَا مِنْ أَجْلِ جَدِثِ نُحُزِينَ عِلَى فَعَمَلَتْ فَعَالَتْ وَاللَّهُ لَيزٌ جَلِفَتْ مُلْ نَصْدَانُو وَلِيزِلِعَنْذَرْتُ لِا يَضِّ زُرُونِي فَهُ إِلَى مَنْلُكُمْ صَّ مَثَلِ لَعَقَوْتُ وَبَنِيهِ فَاللّهُ لمسنيا نفحق تصيفون فاضرت المبنى صلى بسعليه وسكم فانزل الله ماأنزل فاجرها فَنَاكُتْ عَمِراللَّهِ لِالْهِيمَةِ أَجَدِ ٥ حَدَثَا عَيْنَ بَكِيرُ ١٤ اللَّيْ عَنْ عَنْ إِلَّهِ عُلْنَ شَهَابِ احْبَرَى عُرَفُ انْهُ سَالُ عَآيِشَةُ دِضَ لِسِعَنَا دُوْجُ النِّتِي صكله عكيه وسلم ارايت فوكه محتى خرااستياش لرسل وظنو التفرقك كُنِبُهَا فالت بَكْ كَذَبُهُم قومُهُم مَفَالتُ وَاللَّهِ لفَول سُتَيَعُوا الْ فَوَمَهُمْ كَنْبُوهُمْ وَمَاهُوَ بِالطِّنِّ فَعَالَتْ بَاعْتُرَبِّهُ لِقَرَّاسِتَنِقَنُوا مِذَلِكَ قلتُ فلعكها اوكُذَّنُوا وكُتِّمْعًا ذَالشَّلُوْ تَكُنْ الرَّالُ ظُنْ وَلِكَ بُرَيْبًا فَاما هَنِهُ آلاَيَةُ عَالَتَ هُمُوالْبَاعُ السِّلِ الدِينَ أُمَنُو الرَّبِصِ وَصَدَّ فَوُهُمُ وَطَأَ عَلَيْهِم البلاءُ وَاستَأْخِر عَنهُم النَّتَ وحتى إذا استَناكُ سَنْ مِنْ كَ نَهُمُ مِنْ قَوْمِهُ وَظَنَوُ الْآنُ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ كَاللَّهِ اللَّهِ عَلَّاللَّهِ ستيشُوا افغلوامن بُيْتُ مِنهُ من يُوسُفُ لاَ تَيْسُو ا مِن وُج اللهِ مِنا ٥ الرَجَّانُ وَاحْدَى عَرَفُ مُ عَدُلُهُ مُ عَدُلُهُ مُ عَنِيلًا لِمُعْرَعُونَ الْمِنْ عُمر رضى لله عنها از المنى صلى الله عكده وسلم كالالكريم ابن اللوسرابن الكريوان الكويونويسُّفُ بن يَعِيقُب سَايِّحِين البَّهِيم عليرالسِلامُ مابُ مُولِللَّهِ نَعَالَى وَالِوِبَ أَذَ أَدَى بَنَّهُ الْمُستَّىٰ لِصَنْ وَانتَ ارْحَمُ الْلَهِ مِينَ

كُنْ إِضْرِبُ بَنْكُ صَوْنَ مَيْدُونَ ٥ حِدَثْنِي مَالِيةً سِ عُكِرِ الْجَدِّى درىعىدالرزاق امام من عن هُمَّا مِول فِي رَبُّ رَضَ الله عَنْهُ عَلَى اللَّهِ صلالله عليه وسلم فالبنت الوبعليوالسلام يغتسو عربانا خرعك رِجْلِ حَرَادٍ مِنْ هَبِهِ فَعَالِجُهِ فَي قَرْبِهِ عَادَى رَبُّ فَي الْمُنْ الْمُرْ الْحُنْ أَعْدَنْ أَعْدَنْ أَعْمَا مُرى هَلَ بَلِي الرَبِّ وَلَكِنَ الْعَدْمَ عِنْدِكُ مِلْ ه وَاذِكُونَا لِهَا بِيهُ مِن اللَّهِ كَانَ نُعْلِمًا وَكَانَ لَسُولًا نِينًا وَمَادَيًّا وَهِانَ لِ الطُّورِ الأَيْنِ وَقِينًا هُ جَيًّا وَوَهِ مَا لَهُ مِن حَيْنَا أَخَاهُ هُمُونَ سُيًّا لَهُ اللَّهِ للواجد والاسنين والجبيع بخي ونيتاك خلصوا خيبًا اعْمَرَا والجياء الْجِيَةُ بَنْنَاجُوْنَ تَلَقَّفُ مُلَقَّمْ كَا جِلْ مِنْ مَالْمُعْ مُلَا مُعْلِقًا مَعْوَلًا مُعْلِقًا مَعْلَ يكُمُّ إِيمَانَهُ نُولُهُ الْفَولَةُ مُسِّنَ كَلَاكُ حَلَيْ الْمَالِلَيْنِ حَدِينَ غُنَيْلِ عِنْ البِينَ مُارِيمِ عِنْ عُرُقَ فَالْ قَالَتُ عَالِينَهُ وَعَلَا لَهُ عَمَا لَنَكِم المنى قبل الله عليه وسُمُم إلْيُ خَدِيكِهُ بُرِجُفُ فَأَنْطَلَفَتْ بِعِلْ لِلهِ أَنْ لِلهِ الْعَالَةُ مِنْ فَوْلِ كَاللَّهُ مِنْ بِهِ بِهِ مِنْ اللَّهِ عِلْمَا إِلْمُ خَدِيكِهُ بُرِجُفُ فَأَنْطَلَفَتْ بِعِلْ لَهِ لِلَّهِ مِنْ فَوْلِ كَاللَّ رَمْلاَ نَضَّرَ فِي لِحَاهِلْبَةِ مِسَرًا لِالْمِنْ لِمَالِعَرِيبَةِ فَغَالَ وَرَقَهُ مَاذَا لِتَّرِ<sup>ي</sup> فَأُخْبَوْ مُغَالَ وَرَقَدُهُ هَذَا النَّامُوسُ لَلْهِ كَانُوكَ اللَّهَ عَلِيمُ عَبَّى وَانْ يُدْرِيكِني يَومُكَ أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُؤُرِّدًا النا مُوسُ صَاحِبُ السِّرِيُطِلِمُهُ مِمَا لِسَّنْكُ عَنْغَبْعُ مِ**ا بُ** \_ قَولاللّه تعَالَحَ هَالِنَاكَ چَدشْ مُوْسَى اد را عَازًا الْحَوْلُهِ بالواد المعتبر طوي آست الصرف فارًا لع لمّ السَّدُومِنَا بقيس الآية والنّ التّ

المُنتَّ رُالْمَا كَكُ طُوْيًا سِمُ الوَا دِي سِينَهَا جَالِنَهَا وَالنَّهُ وَالنَّيِّ النَّيِّ مِلْكِنَا إَلَهُمَا هَوَى شَوَى فَارِغَاالأمن كِرَمُوْسَى رِدْاُسُهُمْ يَرْفِي وَيُبَاكُ مُعِينًا اومُعَيْنًا سَّطِشُ وَنَبْطُشٌ مَا مُرونَ بِيشاً ورونَ والجِدْوَةُ قِطعَةُ عَلَيطةُ مَا لِحَسَبِ لبس فيها لحبُّ سَنَشُكُ شَنْعِينُكَ كُلِّمَا عَزَّنْتَ شُيًّا فَقَدْ حَجَلْتَ لَهُ عَضَالًا وَفَاكَ عَبُنُ كُلَّا لَمِينَظِقْ بِحَرْفِ اوفِيهِ قَتْمَةُ اوَفَا فَا أَهُ فَيَحُفَلَكُ أَزُّرِي ظَهْرِيُ يُسجِنَكُمُ فْيُلِكِكُنُو المُثْلَقِظَ بْنَيْنَ الْأَشْلِ عَبِوُكُ بِي يَكْمُونُهَا لَهُ خِيلًا لُشْلِحُ إِن الْأَشْلَ مُ ابنؤُا صُفًّا يُفَاكُ صُلَّأَيُّتَ الصَّفَّ البِّيمَةِ عَلِيهُ المُصلِّي لِذِّي يُصرِّكُ فِيهِ وَانْ حِسَلُ صَرِ حَوْفًا مُلْهُبِ الوَاوْمِنْ خِيفَةٍ لِكَسْرُةِ إِلْحَالَا فِي جُدُوعِ الْعَزْلَ عِلْ جَدُوعِ خَطْرُكَ إِلَك مِسَاسَ صُلَادُ مَا سَهُ مِسَاسًا لَنَسْيِغَنَّهُ لَنُذُرِئُكُمُ الصَّخِلُ الْحِجُ تُصَّدُ وَأَنْبَعُ أَثْرُهُ وَمَلَى يُونُ انْ يَنْشَلُ ٱلْكَلَامُ لَيْنُ فَفُتْنُ عَلَيْكَ عَنْ خِنْبُ عَنْ غِيْرٍ وَعَنْ جَنَّا بَوَّ وَعُزِلُجِنَابِ وَاحِدُ وَالهُ عَامِنَ عَلَى قَدَرِ مَوعِدِ لاَ تَنْسَالاً نَصْعُفَا مَكَا نَاسِوَى مُنْصَفُ بَنِيْهُمْ يُبِيًّا مِأْ مِنْ دِينَةِ الْفَقِيمِ إَلْجُلِيُ الْذِي سَنْعَارُوا مِنْ لِيكُونَ فَغُلُونُهُما ٱلنَّيْنَاهُٱلْقَى مَنَعَ فَعَنِي مُوسَى هُمْ يَعُولُونَهُ احْطَا الرَّبُّ الْكَبِّرْجَعَ الْبَهِمْ فُولًا تِهُ الِعِبْلِحَةُ لِنَالُمُ مِنَهُ بَنُ خَالِدِ ما هُمَّامٌ ما فارَّهُ عَنْ أُنِينٌ بنَ اللِّ عَنْ مَالَكِينَ صَعْسَعَة انْ سُولُ المصلى المعلِّيهِ وَسَلَمَ حَدَّتُهُمْ عَنْ لَيْلَةُ الْسِرِيَّةِ حَيالَيّ التَّمَّا النَّامِسَةَ فَايْدَا هَرُونُ قَالَ مَنَا هَرُونُ فَيلَةً عِلَيْهِ فَسَلَّتُ عَلَيهِ فَرَدُ نُوقَالَ مُرحَّا بِأَلْخِ الصَّالِحِ وَالبني الصَّالِحِ ثَابِيهُ ثَابِثُ وَعَبَّا دُبنَ إِنْ عَلِيَّ عَزَ الشِي عَلِيل

اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ مَا صُلَّى فَوْلِللَّهِ نَعَالَى وَهَلْ أَنَاكَ عَدِيثُ مُنْ يَ وَكُمْ اللَّهُ عَنَ نَّ لِيمَّا حِلْ الرَّعِيمُ مِنْ مُوسِيًا ما هِيَّا أُونُ بُوسُف اما مَعْرُعُ الرَّودِي سَعِيدُ بنالْمُسَتَّبِ عَنَالَمْ هُرَيَّةِ رَضِيالَةً عَنْهُ فَالْ فَلَ رَسُّولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيهِ فَ لَيْلَةَ الْسِرِكَ هِ رَالْيَتْ مُوْسِيَّ قِلْإِدَا لَكُلْ خُرْبٌ نَجُكُ أَنَّهُ مِنْ جَالِ شَوْءً وَلَأَيْثُ عِيسَ فَاذَا هُوَكُ وُلُوكِ مُلْ الْحُنْ رُكُا مُمَا خَرَجَ مِنْ مَاسٍ وَاناأَشَهُ وَلَا الَّهِمِي بعِ ثَمْرًا نَبِثُ مِا إِنْ أَنْ فِي الْمُدُومِ الْبَنْ وَفِي لَا خُوجَتُ وْفَالْ ٱشْرَا لِيْكَ الْمَكَ اللَّهِنَ فَتَرَبَّهُ مَعْيِدا كَخَذَتَ النِّطْنَ المالْأَنَّكَ لَوْا خَذْتَ الْحُسْرَعَوْتُ أُمِّنْكَ © حَلْ مُحَدُّدُ بِكَالِيَّةِ ٢٤ عُنْدَنُ ٢٠ مَنْعَدُهُ عَنْصَادَةً ٥ كَاسِمَعَتُ الْإِلْعَالِيَةِ ٤٥ إِنْكُمْ لِيلِم يَعِني نِعَبَاسٍ عِزلِهِ فِي إِنهِ عَلِيهِ وَسُلِمَ قَالَ لَا يَسْبَغِيلِ عَبْدٍ أَنْ يَقُلُ أَنَا خَرِيمِ و برور الله عليه الله عليه وسلم قال لا يستبغ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولُ أَنَا خَرِيمِ يُوسُنَّنَ مَنَّ وَمُسَّهُ إِلَيْهِ بِوَوَذَكِمَا لِبَيْ سَالِعِهِ عَلَيْهِ وَسَلِم لِمَا أَسُرِيَهِ مِنَا ال<del>َّثِ</del> يُوسُنَّنَ مَنَّ وَمُسَّهُ إِلَيْهِ بِوَوَذَكِمَا لِبَيْ سَالِعِهِ عَليْهِ وَسَلِم لِمَا أَسُرِيَهِ مِنَا الْعَ آدَمُولُواَكِ كَأَنِّهُ مِنْ يَعَالِيَّنُونَ وَكَاعِسِيَحَ مِنْكُمْ يُوعُ وَذَكَرِمَالِكُمْ هَالِثَا النارِ وَذَكَالدَّجَالَ ٥ حَسَرَ شَاعَىٰ بِنَجَيِلاَتِهِ ٢ سُفَيَا نُ ٢ُ أَيِّنِ الْمَعْبَيَا فِيُجْفِ أبن عبيب بمري وعاري المنافقة المنافقة المنافقة المالية المالية المالية المنافقة المن فَيْمَ لِلَّذِينَةَ وَجَلِهُمْ يَصِبُومُونَ بَوْمًا يَعِنْيَ عَاشُورًا فَفَالْوَا مِنَا لِعَمْ عَلْمُ وَلَهْ ف يَوْمُ لِحَيِّ اللهُ فِيهِ مُوتِي وَأَغْرَقَ لَ إِفِي فَا مَرِمُونِيَ ثُلَّكُمُ اللَّهِ فَفَالَ الْأَوْلِ بمؤسَّى مَهُ فَصَامَهُ وَأُمْرِيصِيَامِهِ مَا بِمُ فَصَامَهُ وَأُمْرِيصِيَامِهِ مَا بِمُ لَلْنُيْرَلِلِهُ وَالْمَسْنَاهَا لِعِشْرِ فُنَّرَ مِيقَاتَ رَبِّهِ الْبَعِيرَ لِلِهُ ۖ وَقَالَ وُسَيَكُمْ

مُرُفُنَ ٱُحْلُغِنَى فِي وَمِي وَاصِلِ وَلاَ سَٰنِعِ سَبِيلُ الْمُنْسِدِينَ وَلَمْنَا جَأْمُوسَى لِيقَاتِنَا رَحَلَّهُ رُبُّهُ مَاكَ رَبِّ الْإِي عَلَيْظَ وْ الْدِيكَ قَالَ لَنْ تَراين الى قِلْهِ وَإِنَا اوْ لُالمُونِينَ مُقَاكَ دُكُهُ ذَاذَلُهُ مُدُكِّنَا مَدُكِكُن حَجَل كِبَالِ كَالوَاحِدَةِ مَا قَلَ اللَّهُ وَإِلَادَ ضَ كَانْنَارُنْقًا وَلَوْنَةُ إِنْكُنَّ يُنْقًا مُلْشَيْقَنَيْنِ الْمِرْبِوْ الْوَبْ مُشْرِبُ مَنْبُوخُ قَلَ النُصَابِل بْعِسَنْ الْغِينَ وَادْسَنَفْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا ن حَسَنْ الْغِينَ بْوَسُفَ عسفيان عنعمروبن محج عزابيه عزائ سجيلية بضامة عنه عزالبني سالس عكيث وتم فألالناس بصغفون بعمرالقتمة فاكون أولكمن فيوفلذا انابوس كأخداهنا بمنة مِنْ قَالِيمِ العَيْنِ فَلاَ اذْرِي فَاتَ قَبَلْ أُمْ جُوْدِي بِصَعْفَةِ الطُّورِ ٥ حَدَّ بْحِيلًا المن محمَّد الجنِّعة ين عَبْدُ المرزَّاق المعمّرُ عن همَّا مِعَنْ إيمُرَنْ وضايَّة عَنْدُ وَلَقُلَ البنح كالسقليه وَسَلِم لَوْلاَ بَنُوا استَل لِهٰ يَخْتُ يَزِاللَّجُهُ وَلُولاً جُوِّي كُفر نَخُنْ انْتَى حِقاً اللَّهُ مَا يُنْ طُوفَانُ مِنَ السَّيْ لِعِمَالُ اللَّهُ مِنْ الصَّيْدِ وَلُوفَانُ المُتَّمَّلُ المِمَنَاكُ يُشْبِهُ صِنِعَادَ للْإَلَمَ حَمِينَ عَنْ يُسْفِظَ كُلُ مُنْ يُومَ فَعَنْ سُقِطَ فِي لَدِهِ ٥ حكيبنك الخضِرِمَعَ مُوسَى عليهما السلامُ حَسَلَهُما عَمْرُونِ مِهِ يَعِقَونَهِ ابن رهيم حدَّثي الدعن سَرائ عن ابن شهاب العُبيل الله وعد بالله احتبي عرابن عَارِمانهُ مَا رَيْهُوَ وَالْجِنْ بِنَ فَيْسِ لَفَ زَادِيْ فَي مَا حِبِ مُسَى قَالَ إِنْ عَبَّا الله فُوحَضِ مُرَيما أَبِي بُ كَتِبِ فرعاً وَابْرَعَالِ فَفَالَا فَارَثُ أَنا وَصَاحِيهُ وَأَ فى الدِي الذِي الله السِّيلِ الْفِيدِ وَالسَّمِينُ الله صلى مد عليه وَمُ

يَرِّكُ رُشَانَهُ فَالَ فِحْرِسَمَعَتْ رَسُول الله صَلى الله عَلى وَسَلَمِ مَوْلُ بِيمَا مِنْ كَلَا يِنْ يَهُ إِبْرَا يُرَاكُمُ أُو رُجُلُ فَعَالَهُ لَا فَكُلُ الْمُلْكِ مَا لَكُمْ فَالْحُمَالَةُ اللَّهِ إِلَّ مُوسَى بَيَعُبُدُنَا خَضِ نَسَأَ لِعِنْ صَالِبَ لِللهِ فَيَوَلَهُ الْجُونَ آيَةٌ وَهَلَا لَهُ اذَا مُغَلَقًا الْجُوْنَ فَارْجِعُ فَانَّكَ سَنَلْفَاهُ فَكَانَ يَسَّبُحُ الْجُونَ فِي الْحِرِفَقَالَ لمُورَيُّ أَوْلَيْتَ الْحُرُّالُولِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ وَمُعْالَمُونِي ذَلَكَ مَاكُنَّا شَعْ فِادْتُدَّا عَكَانًا لِهِمَا تَصَمَّا فَوَجَدَ ا خَضَّا فَكَانَمِنْ ۚ أَيْمِا لَذِي تَضَّلَهُ فَكِنَا بِهِ ٥ حَالُهُ فَيُ اللَّهِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حساسْفَيَانُ ٤ عَمَرُوبِيْ دِينَادِاحبَرَىٰ سَعِيدُبِيُ جُبَيْرِهُ لَقِلتُ لَأَبْعِ الْعِي إِنَّ فَوْقًا البِّكَ إِيَّ يَعْفُرُ ان مُسَى صَاحِبَ الحَضِ السَّفْوَ مُوَّى مِنَا مُزَّا لِلَّهُ مُورُورً كَا فَنُ اللَّهُ عَدُواللَّهِ لِي حِيدُ لِنَا النَّهُ كَدِيعِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلان مِنْ عَلِيهِ السلامُ وَامْ خَطِيبًا فِي مَنْ الْهِلِيلِ الْمُسْلِلِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه رسان وي نَعَسَى اللهُ عليهِ إذ لديورُد العامرُ الدِيهِ فِغَالَ البِيلِ عَبِدُ بِي المِيرِ فِهُ عَامَ مِنْ المَامِنَ ال وقت اللهُ عليهِ إذ لديورُد العامرُ الدِيهِ فِغَالَ البِيلِ عَبِدُ بِي المِيرِ فِهُ اعْلَمْ مِنْ الْمِيرِ فِي ايَرِبُوصَ لِهِ وَمُرْبَا مَالَ مُفَالِ وَكَبِفِي فِي قَالَ نَا خُذَ جُونًا فَعَدَا وَكُنْ فَيَكُلِّ حَيْثُ مَا فَفَانْ يَ الْجُوْتَ فَهُوَنُمْ وَرْبَهَا فَلَ فَهُومَتُهُ فَاخَلَجُونًا فَجَعَلَهُ فَيَكُلِ يْرِانِطَلَوَهُوَ وَفَنَا هُ بُوشَعُ مِنْ فَوْنِحَى اتَيَا العَيْنَ وَصَعَا رُوسُهُمَا فَفَا مُنْكَ وَاصْطَرَبَا بُونُ وَخَجَ وَمَنْفَطَ فِي الْمُغِرِفَا خَلَا سَبِيلَهُ فَى الْمَحِرِسَةِ وَأَسْلَطُ اللّهَ وَإِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهِ وَمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

بَغِيهُ لَيْنَا وَبِومَهُمُ احتى الْحَافَ وَلَا عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا سُفَرِنَا هَذَا نصمًا وَلِيزِ عَبِهُ وَسَى لِنصَبِ حِجَا وَزَجِيثُ المَ اللهُ فاللهُ فاناً ، الْأَيَّ إِذْ أُونِيا المالعَخْرَةِ فِاني لَسَيتْ الجونة وَمَا السَّاسْ لِيهِ الاالشَّطِانُ أَنْ اداً لَنْ وُ وَاتَّخَذَ سَيلَهُ فِي الْحِرعَةِ الْحَالَ لِلْوْتِ سَرًّا وَلَهُمَا عِبًّا وَلَلْهُ مِنْ وَلَكَ مَا كُنَّا نَبْعِ فَارْتُدَّ اعْلَى الْأَدْهِمَا تَصَمَّا رَجَعَا يَتْصَارِ أَمْا يِهَا حِنْيَ النهْسَا الْالصَّنْ وَادَارُجُلْ مُشْبَعَ يَعَنِي فَسُلِم وَسُي وَدَّ عليهِ فَعَالَ وَالْدِيِّ لِأُرْضِكَ السَّلَامُ قَالَ 'انَامُوسَى قَالْمُوسَى بَيْنِ سَوَّا لِي قَالِ الْعَمْرُ أَنُدْنِ كَ لِنُعُلَّهُ مِمَّا عُلِتَ رَشْكُ ا مَال مَا مُوسَى الْي عَلِي عِلْمِر مِنْ عِلْمِر اللهِ عَلَيْنِ فِي اللهُ لا تَعَلَمُ وَانْتَ عَكَوْ لِمِن عِلْمِ اللَّهِ عَلَّكَ أَلَا أُعْلَمُ وَالْعِلْ نِعْتُ قَالًا بَكَ لَنْ لَسُنَّ عِلَيْم مُحَصِّبًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى ٱلْرَيْخِيطِ بِو خُنْجًا الْ قِلْدِ أَمْدًا مَا نَظْلَفَا عِشِياً فِ عَى الْإِلَهِ وَمُزَّنْ بِيمَا سَفِينَةُ كَلُّوهُمِ أَنْ يَجِمِلُوهُمْ فَعَ فُوا الْخَضَحُكُو بغير تُفْلِ فَلْمَا رَبِ فَالسَّفْنِيةَ مَا تُعُمِّقُولُ فَوْفَعَ عَلَى حَنْ السَّفِينَةِ فَنَفَرَ كُلِي ِنُفْتُرَةٌ اونَفْ تَيْنِ قَلَ لَهُ الْمَضْهُ المُوسَى مَا نَفْصَ عِلْمَ عَمَلَكُ مِنْ عِلْمِ اللّهِ الاسْلَمَ الفَصَ فَ زَا العضعوُ وبمنقارِهِ مِنْ الْجِوادِ الْحَدَ الفَّاسَ فَكَنَّ عَلْوْجًا ۗ قَالَ نَكِرُ عِنْ عِنْ الْمُونِينَ لِكُونَكُ فَلَعَ لَوْحًا بِالشَّدَوْثِمُ فَقَالَ لَهُ مُوسَيِّ مَا صَنَعْتَ فَو حَمَلُنَا بِغَيْرِيُوْلِ عَمِدٌ تَ إِلَي سَغِينَيْمُ فَخَرُقْنَهَا لِنُغِيْ قَالِهَا لَفَدْ جِيْتَ سُيُّا إِمْرًا فَالَالَوْأُ قُلْ لِلْ لَنْ لِنَسْتَطِيعَ مِنْحِيَّةُ فَالَىٰ لَوْأُخِذْ بِي مِالسِيتُ

وَلاَ نُوفِقْنِينَ أُمْرِيعَ بْسُرًّا فَكَانَتِ الأُوْلَى مَعْ مُنَى شِيَانًا فَلَا حَجَامِلُ لِحِ مُرُوابِغُلاً مِرَيِّعَبُهُ مِعَ الغِلمَانِ فَأَخَنَ الْحَضِمُ بِأَسِّهِ فِافْنَاهَ فَهِ بَيْهِ مَلَنَا واحَبُّ سُفِيانِ ما لِمُرَافِ أَمَّا بِعِيمَا مُنْ يُعْظِفُ شُنَّا فَغَا لَكُهُ مُوسَى افْلُتُ نَفْسًا مَجَيَّةً بِعَيْرِيَنِسْ لِعَدْجِيْتَ شَيًّا نُكُوًّا فَالَالُوُّ افْلَالُكُ لَنَّ شَتَّطِيمُ مَعَ مُبًّا قَالَ النك عَنْ يُعْ بَعْرَهَا فَكَانُسَاجِبْغَ قَدْ بَغْتَ مُزَلًا مُؤَلًّا فَأَنْطَلْقًا جَعَاءُ الْسَيَ أُهْلَ فِي يَدِ استطعا اهلها فابدُ النُيْنِيقُوهُما فَحَدَا فِها جَالًا يُوبِدُ انْ مُعَنَّى اللهِ ا ومُأْ بَيْهِ مَكَذَا وَاشَارَ سُفَيَانَ كَانَهُ يُمْتَحُ شَيًّا الْيُوقُ فَلَمْ اللَّمَ مُسْفَيَانَ بَلْكُ مَا لِلَّا الِارِقُ قَالَ قَوْمُوا مِنْ الْمُرْفِلْدِيفُومُوا اللَّهِ وَالْجَمَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ڵۅؾ۫ؾ ڵٳؾٚڂڵؾٛۜڴڵؿٳڿٵۿڶڡؘڵٳۏؚٲؿؙؠێؽۘۊؘؠێؽؚػؘ؊ؙڹؽڮ ۺٲؘڮٳ<u>ڟ</u>ڵۅۺڰ عليه صريرًا كالله على الله عليه وسلم وَدِدْ مَا الله وسَكَان صَبَرَ فَعَمَّرًا لِللهُ عَلَيْنَا مِنْ عَالَهُ عَنَاكَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ بَرَحُمُ اللَّهُ مُنِيِّ لَوْكَانَ صَبَرَ لَقَتَ عَلِينَا مِنْ المرهما وتراأ أبن عبابر لمامهم ملك تاخذ كأسعينه صالحة غصبا وأسالغلام فكان كالراوك وكارك والمفينين م فكالم أسفين وكيف في أن من وحفظته وَاللَّهُ مَا لَكُمْ مُواكِمُ مُواكِمُ مُواكِمُ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ وَالْكُ ا جَلُعَ زَّعَبْرِ وعَبْرِي مَعَدُهُ مِنْهُ سُرَّيْنَ وَلَلَّاثًا وَجَعِظنَهُ مِنْهُ ٥ حَــَّنَ الْمُحَلَّبُ سَيدِينَ لِلاصِهَا فِي الما ابْنَالْمُا زَكِ عِنْ مَعْ يَهْرِعِنْ مَنَا وَبِنْ مُنِيِّهِ وِعَلَى هُمَا ۖ وَهُو عنهُ عن السي عليه عليه وَسَمَ قَالَ مَنَا بُنِي الْحَضِرُ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَا

لل

*ڡؿق*ؙؾؙڗ۫مزغڵۏ؞ڿٚۻڗٳؠ<mark>ٳ؞</mark>ٛ؎ڡٮؿۼ؈ۊؿ؈ڝٚڕڡۼؠؙۘڵٳڵۘڒٳۜۜۊڠۘ<sup>ڽ</sup> مُعَرِّعَ فَمَا مَرْسُنَبِّهِ إِنَّهُ سَمِّعُ أَمَا هُدَينَ نصابهُ عَنهُ يَغُولُ قَالَ سُولا لِسَطَالَةً علىروسكم قبل لبنج لسرآ يل وخُلوْ اللّابَ سُجُدًّا وَقُولُوْ إِجِيَّطَةُ مُدَّلُوْ افْلَخَلُوا رَبِّحُونُ على أُسِّنّاً مِهْ وَقَالُوا إِحِيَّهُ وَنَشْعَرَةٍ حَسَلَتْهِ الْبِحِينُ بْنَا بَرَمِيمِ ٢ رَوْحُ بِنُ عُبَأَدُةَ سعوف عن الحسّن وجي وخارس عن اي فيرية وضاله عنه وكريسول لله صلالتلبر فَسَلَمِانِ فُهِي عَلَيهِ السَّلَامُ كَانَ لَحُلًّا يَجْسًا سُتِترًا كَا نُوى مِنْ خَلْيهِ شَيْ أُاسْحَيَا مِنْهُ فَأَذًا هُمَنْ أَدَاهُ بَيْنِ إِسْرَايِلِ فَفَالَوْ امَا سَيْتَ تَبْرُ هَذَا اللَّهُ تُرُا لاَ مَنْ يُبْب رَجِلْهِ امَّا مِصُ وَامَّا أُدَنُّ وابَّا أَنَةُ وَانَّ ابتَهَ لَادَا نِيكِرْ يُهُمِّمَّا فَالْوَالِمُوكَ فْنُلابُومًا وَحِنَّهُ وَضُمَّ شَّا بَهُ عَلَى لَحْكِرِثُمُ اعْتَسَكُونَتَ فَعَ اقْبِلَ لَيْنَا بِعِلْيَا خُرُّهَا وَالْ الْحِبَرِعَ النَّوبِ وَفَاخَلُ مُوسَعَصًا هُ فَطَلَبَ الْجَرُ فَعِلَ يَقُولُ تُوبِحَجُرٌ ثُوبِحَجُرٌ حَمَّالُهُ فَي إِيهَ لِهُ مِنْ مَنْ مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَأَبُراكُ مِنَّا يتولونَ وَقَامُ إِيجِكُ فَاخَلَ بَوْبَدُ فَلْسَدُ وَطَفَقَ الْحِجَ صَرًّا بِعِمَاهُ فَوَاللهِ ان الحِرِلْنُدُيّاً مِن أَرْضَرُهِ مِلانَا اوارهًا اوخَمْسًا فِذَلِكَ فَوله عَالَيّا بُهِمَا النِينَ امنُواكَ نَكُونُوا كَالِذِينَ أَذَوْا مُوسَى فَكِدَّا السما فَالُوا وَكَانَ عِنَدَاللَّهُ وَجِيُّها ٥ حسد شاا والوليد عشعبه عن المع عَشْ قَال سَمِعتُ الم وَآبِل السَّ سمحتُ عَبَالسِ وَضِ الله عَنهُ وَالفَسَم البني صَالِله عَليهِ وَسَلَم فَسَمًا فَفَالَ يَجُكُ الْهَنِهِ أَفِسْمَةُ مَا ارْبِيلِ بِهَا وَجِهُ اللَّهِ فَأَنْيَتُ اللَّي صَلَى اللَّهُ عليهِ وَسَلَم فَأَ خَبَّرتُهُ

نَعْضِبَحَى رَايْتُ العَضَبَ فِي مَعْمِومٌ قَلَ مِنْ مُرْاللهُ مُوسَى قَدْ الْهُ أَنْ مَا كُنْتُ مِنْ هَذَا الْصَبْرُ مَا جُبِ عَلَى الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُعَالِمُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُعَالِ وَلِنُتَ بِرُوا نُيُمِّرُوا مَا عَلَوْا مَا غَلَبُوا حِتَ رَسَا يَعِيَ نَكِيرِ ٢٥ اللَّيُ عَنْ المَّلْمُ وَمُلْكُ مِنْ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ كُنَّا مَع رَسُولُ لِنَّهِ صَلِى اللهَ عَلِيهِ وَسُلُم جُنَّ فِي الْكِبَّاتُ وَارَّقَ رَسُولُ لِنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِي فَالَعِلَيَكُمُ مِالْاً سُودِ مِنهُ فَا بَقُ الطِّبُهُ فَالْوُالْأَنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ فَالْ وَهَلْ الادَوَّنْ يَعِيَاعَا مِا جِي وَادْقال عَنْ عَلَيْقُومِ وِالْسَايَالِ وَمُ انْقَلَجُولُ بَتَةٌ أَلَايَةً وَالِبُوالْمِالِيَةِ الْعَوَانِ النَّسَفُ بَيْنَ الْكِبْرِ وَالْعَرِمَةِ فَالْفُصَ لاَذَكُوْلُ لَرْيُنِيِّ لِمُمَاالِمَلُ تُشِيرُ الْأَبِضُ لِيَنْتُ بِذَكُولَ شُبِّيرُ الْأَنْفَعَ لَا تَعْلَىٰ في الحِمْثِ مُسَلَّمَةً مِرَاّلُهُ مُوبِ لَمَ شِيئَةً لِأَنْيَاضَ عَنْ رَّأُ الْنَّذِيثِ سَوْدًا فُونَيَاكُ فَد كَقُولِهِ جَمَا لاَتُ مُعْنُ فَأَدَّا رُأْتُمُ الْخَلَقَتْمُ كَالِي مِنْ وَفَا فِعُوتَ وَفَا لِي مُ مَبِدُ حَسَّلَ شَا مِي مِنْ مُوسَى عَبْدُ الزَّرَاقِ المِامَعَمَرُ عَنَّا بِرِهَا وَسِعَالَ مِنْ عزايه مُبِيَّةِ بِصَالِقَةُ عَدَهُ فَالْأُر سِلْمَلَكُ الموتِ الْحَوْسَ عِلْمِمَا السلامُ فَلَمَا حَلْ صَكَّه ُ فِيجَا لَكِنِّهِ فَفَاللَّكِنْ لِيَعِيهِ لا يُريدُ الْمُوتَ قَالَ أَجْمُ الَّيْوِ فَفَنْلْ لُهُ يَعَنَى عَلَى مَنْ وَرِ فَلَهُ بِمَا عَطَّتْ يُهُ بِكِلِّ شَعْمَةٍ سَنَةُ أَيْ بِيَّ تُوْمَا ذَا عَالِثُواللُّونْ غَالْثَالاً نُ مُسْأَلُ اللَّهُ تَعَالَلُ ثُنَّ يُدْنِيهُ مِنْ لَأُوْرِ لَلْفَكَّ مُعَالِدًا بحجيرة لابؤه ربخ دخل سوكته ففاك رسول سوسلاس عليو وسلم لوكن م

لْأَرْبَتَكُورَيْنَ إِلَى اللِّرِيقِ تَتَ الكَيْبِ الْأَجْسَرِ ٥ قَالَ حَبَرَنَا مَعَمَّ عَظُمْ حساابوهُرين عزالسي صَالِه عليهِ وَسَلِم فَوَدُهُ ٥ حدساابوالمَانِ السَّعيبُ عَزِلْالْهِ مِنَ احْبُرَىٰ ابُوسَلَةَ بن عَيد الرحِين وَسَعِيد بن المستبّل اللهُ مُنَّ ا فالاستنب دَجُكِ مِزَالمُسلِمِينَ وَرَجُل مِن المهدُودِ فَفَالَ المسْلِمْ وَالذِي صَّفَعَى مُكُلُّاصُلِالله عَليهِ وَسَلَم عَلَى لِعَالِمَا لِمَينَ فِي فَسَرِيفِسِ مُربِهِ فَفَاكَ الْبِهُودِي وَالذِي اصْطَغَى مُوسَى على لِعَالَمِينَ فَرُ فَعِ السِّلِمُ عَنْلَ ذَلِكَ مَيْنَ فَلُطَّ مَا الْيَهُودِيَّ فَلُهُبَ البَصُودِيُّ الْكَالِبِينِ صَلَا لِسَعَلَيْهِ وَسَلَمُ فَانْخُسِرَهُ الذِيكَ أَنْ مِنْ أُمُنْ وَامِرالْمُسْلِم مَفَالَ لَا خَنْ بِيرُواعِلْ مُوسَى فَإِنَّ لِلنَّاسَ لَصِيْعَقُونَ فَالُونُ اولَ مَنْ بَغِيقُ فَإِدَّا مُنَّ الطِشُ كَا شِلِلْهِ مُنْ فِلَا أُدرِي أَكَا نَ فِيمَنْ مَعَقَ فَأُفَا فَا فَكِيلًا وَكَانَ مَنَ اسْتَفْر اللهُ ٥ حسكَ تُهاعبُ العِن بن عَبد الله عابر هيم بن سَعْدِ عَن أَبْنَ هَا إِعَن صُلِّ ابزعَبِالحَمِنِ إِنَّا هِرُبِنَّ رَضِي لِسُعَنَهُ مَاكَ قُل رَسُولُ لِلَّهِ صَلَّالِلَّهِ عليهِ وَسَلم إحبَحُ ِ وَمُ وَمُوسِيَ فَغَا لَهُ مُوسِيَانِّتَ آدَمُوالَّذِي لَخَرَجَنِّكَ خَطِيُنَكُ مِزَلِجَنَّةِ أَفَال فَغَالَهُ ٱدَمُ أَنتَ مُبِيَى لِذِي صْطَفَاكَ اللهُ بِرِسَا لا نِهِ وَبِكِلاَمِهِ ثَمْ لَكُمُ بِي عَلِمُ الْمُر فُرِدَعُكَ عَبْلُ أَنْ أَخُلُوَ فَعَالَ رَسُول سَمَال الله عَليهِ وَسَلَم فَجُرُ آدَمُ وَسَيَ مُرَّبِّنْ حسدساسدد عيضين بن نيرع خصين بن عبد الممن عرصيد بنويريو عزلزعَبَّا مِرضى اللهُ عَمْما ماكخجَ عَلَيْنَا البني صَالِه عَلِيهِ وَسَلَم يومًا فَالْعُرِصَتْ عَلِّ الأَمُ وَدَائِتُ سَوَادًاكَ ثِيرًا سَدَّ الأَنْ فَعَيْلَ هَذَا مُوسَى فَ قُومِومًا بُ

نُولِاللَّهِ تَعَالَى وَصَرَبَ اللَّهُ مُنْكُلِلا بِيَ إِمَنُوا أَمِراً وَ فِعُونَ إِلَى قولِهِ وَكَأَسَمُ الفَّارِنِينَ حِسَّرِ شَامَحُيُن جَعْفِرِ عَ وَكِيعُ عَنْ عَنْ عَجَّمَ وَكِيعُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ مَرَّدُ وَكِي الهُنكَ إِنَّ عَلَى مُوسَى مَضَى لِسُعَنَّهُ مَّلْ رَسُولَ السَّمَ لِ السَّمَلِ وَسُلْمَ حَمَّلَ مِنَ لِيَجَالِكِ تَبُرُولُونَ بَكُمُلُ مِنَ لِنَسَآءِ الآأَسُتَهُ إِمِرَانُتُ فِيْعَوْنَ وَمُنْبِكُمُ بِنْ عِبْرَاكَ وَانْفَسْلُ كَالِشَاءَ عَلَى انسَاء حَفَسْل الرَّبِدِ عَلَيَ اللَّهِ عَالِمَ بَا بِصُولِ اللَّهُ ال اوُ إِللَّهُ وَيَوْ لَا بِرَفِّعُهَا الْمُصْبَةُ مِزَالْهَا لِينَاكُ الْفَرِمِينَ الْمَرْجِينَ فَكَأَنَّ ٱللّهُ مِثْلُ الدِّينَةُ أَنَّ يُشِعُ الرِّنْ فَلَنْ فِيزِ وَيَغْدِدُ وَنُوسَتُ عَلَيْهِ وَلَهُنِينَ وَالْمِلْ اَ أَغَا فَمْ شُعْبِهَا المَا فَوْمُدْبُنَ لِأَنْ مَذْنَ بَلَكُ وَمِثْلَهُ وَاسْوَالِعَدَيَةُ وَأَسْتُلِ العِيرُ بعناهِ لِالفَرْبَةِ وَاهْ لَا لِعِيرِ وَلَا أَكُمْ طِهْرِيَا لَمُ نَلْفُونُ الْإِبَّهِ ْ لِمَاكَ إِنَّا لرُنِتَقِ عِاجَتُهُ ظُرُتَ عَاجَتِي حَجَلِننظِهُرِنَّا قَالَ الظِهْرِيُّ انْنَّا خُدَ عَابَّكٌ ا و قَا النَّطْهِ لِيهِ مِكَا مَنْهُمْ وْمَكَا لَهُمْ وَاحِلُ يَعْنُواْ اِعِيشُوْ الْمَالْسَ تَحْزَنْ الْبَي 'اَجْرِيْنُ وهَاللَّمِ مَنْ إِنْكُ كُمِّنْتُ الْجَلِيمُ الرَّسْيُدُ بَيْسَتَهْ رَوْنُ بِهِ وَهَا لَجُا إِلَى الْمُلْكُ الأنيكة نُبُوغُ لِلطِّنَّةُ وَاطْلَالُ لَا الْعَامِ الْعَنَائِ عَلِيهِمْ مَا سِلْمَ وَلَا لِلَّهِ تَعَالَى وَانْ أُوسُ لِمَالِمَ سَلِينَ الْيَوْلُومُ مُنْ عَنَا هُمْ الْيَحِينِ وَرُا تَكُنُ الْمُاجِلِكُ اذنادَى وَهُومُ كَفُلُومُ حَظِيمُ وَهُومَ عَمُومُ وَالْمُحَاهِلُ مُلِدُمُ مُنْ اللَّهُ وَنُ ٱللُوقَدُ فَلُوكَا إِنَّهُ كَا ثَهِ زَلِكُ بِجِينَ لَا أَيَّ فَنَكَذْنَاهُ بِالْعَزَاءُ نِوْجُواكُمْ رْفُ أَنْبُنَّنَا

43/

عُلَيْهِ شَجِّزَةٌ من يَقْطِن مِزْعَرِّ ذَا بِـٰأَ سِل لِلْهُ يَأَ ۚ وَكُوهِ وَارسِلْنَا هُ الْمَصَّةِ أَلْفِ الونولوك فأمنو المسعّا هر حسك الشامسك و المجيع عن سُعْبان حدث المعسّن وحسك شاابونعني سنفيزع ألأعمس عالم والرعن عبدالله بصالله عندع النع صلىله عَكَيْهِ وَسَلَمُ قُالَكَ الْمَهُولَنَّ أَحَدُ كُوْ إِنَّ خَيْرُ مِنْ لِهِيْسُ وَزَادَ مُسَلِّدُ لُولُسُ أَبِرُثُتُّ ٥ حــ دِناحَفْنُ بُرغُمُرِ عُشْعِيهُ عَزْفِنَا دَةَ عَزِلِهِ الْعَالِمُةِ عَزَلَيْنِ عُتَّاسٍ رَضِي للهُ عَنْهُ اعزالِه وَ صَلِي للهُ عَلَيهِ وَسَلَمَ هَا لَمَا يَنْبَغِ لِعَيْرُ أَنْ بَقَوْلُ إَنْ خَيْرُ ينْ فِينْ بْنِ مَتَّى وَنَسْبَهُ إِلَىٰ بَيهِ ٥ حَكَ شَاعَتَى نَكْرِ عَزِ الْلَبْثِ عَظَّيْلًا الْوَيمِز ابن الحاكمة عرعيلية بين لفضيل على العبرة عن إلى المربعة وصلى الله عنه فاكتنا يَهُوكِيُّ الْعِرِضُ تِلْعَنَهُ الْعُطِي مِهَا شَيًّا كَيْرِهُهُ فَفَالَ لَا وَالَّذِي لِصَطْغَ مُوسَيًّا البسروسمَعة رَجُل من لانصار فَفا مَر فلطمر وَجْمة وَفاك تَقوُك وَالداصطفي مُوسَى عَيَا لَيَثَرِ وَالبَيْ صَلَّى لِلهُ عَلَيهِ وَسَلِّ بِينَ أَظْهُونَا فَنَ هَبَ الْبَيْرِ فَقَالَ مَا يُكا الشِّيم إنَّ إِذِمَّةٌ وَعَهْدًا فَمَا بِلَكِ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْعِ فَفَاكَ لِوَلَطَمْتَ وَجْمَهُ فَكُكُنُ فَغَيْبَ البِنْمَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حِنى زُنْكُيْ وَجَهِدِ ثُمَّ قَالَ مَا نَفُضّا لوا بَيْنَ اللَّهِ وَاللَّهِ فَا نَهُ يُبِغُو ﴿ فِي اللَّهِ وَلَيْمُ عَلَّى مِنْ إِلَّهُ السَّمَواتِ وَمَنْ إِلَّا مَنْ شَأَ اللَّهُ تُمْرَ مُفِعُ أَنْ فِيهِ الْحَرِي فَالَوْنُ اوَلَ مِنْ فِتْ فَاذِدَا مُوسَى أَخِينُ مالِعَرَشِ فَلَا أُدْرِى لُحُوسِ بِمَنْعَفَٰهِ تَعِمَ الطُّورُا مِنْ أَنْ كَا أُنُّوكَ إِنَّ أَجِدًا افْضَلُمِنْ بُوِيْسُ بِنَ بُنِي ٥ حَسَرَتْمَا الولدي شَعِيدُ عَنْ سَعِيدِ بِنَا بَرَهِ مِيمُ

سَمِعَتُ خُمِيْكِ بِي عَبْدِ الخَمْنِ عَنْ أَيْ هُرِوَ وَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَزِل المِنْ عَلَى الله عَلَيْهِ فَكَمْ ٥ كلاسبغلغ بدان عَوْلُ أَنَا حَنْ بُرُمْ يُعْنُونَ وَمَنَى كَا بُكُونَ وَاللَّهُ عُرِالْعَرِيةِ الدّي كَانَتْ حَاضِمَةً الْجُعْرِا ذَهَبَدُونَ فَالْمَثَبْتِ يَتَعَدَّوْنَ يُعَلِّوزُونَ الْخُ التعير ميدالله مورسمتهم نوعا شوارع الحوله كونوا وردة كاستنا بسيتالي و قول الله تها كي وَأَنْنِيا دَاوْدَ رَبُوْرًا الزُّرُ الكِّنْ وَإِيرُكَا أَنْهِدُ زَعْرِتُ كَتَبَتْ وَلَفَدْ الْبَيْنَا دَاوْدَ مِنْهَا فَضْلَا يَاجِبَاكَ أُوتِي مُعَةُ فَالْحُكِاهِ لُسَجِي مَّحَهُ وَٱلْنَا لَهُ الْجِيرِي أَرِناعَلْسًا بِعَاتِ الدِّرُوعُ وَكُنِّ تُدْفَلَ السَّرْدِ السَامِيرُ فَالْجُكُ وَلاَيْرِ قَالِمُمَارَ مَنِيسَلْسَلُ لَ لَأَيْخُطِمْ فَيَغْوِمْ أُفِرِعٌ أَنْزِكَ بَسْطُةً رَيَادَةً وَنَصْلًا قاعلوا مَلِكِ الْهُ مَا تَعِلُونَ تَصِيرُ حَسَنَ الْعَبْدُ اللَّهِ يَنْ يُحْدِيدَ عَبْدُ الدِّزَاقِ ما مَعَمَرُعِ فَمُمَّا مِرِعِنَا لِهُ مُرَةً رَضَ السُّعَنَةُ عِنْ لِنَي عَلِيهِ وَسَلَّمُ كَانْ عَقَّ عَلَي داوُدَ عَلِيهِ السَّلَامُ القِرانُ فَكَانَ بَأَنْ وَبِدَ وَإِنِيهِ فَنُسْتَجُ فَيَقُوا الْفُلَاكَ فَبْلَ تُسْرَّج دُوَّاتُهُ وَلاَ مِأَخُلُ الامن عَمْلِي مِوَاهُ مُنتَى نُعْقِبَهُ عَن عَفَانَ عَنْ عِطَاءُ بْرِيسَارِعَنَ أَبْ صُنَرِينَ عَنَ الْمِي كَالِهِ عَلْيِهِ وَسُلَم ٥ حِسَ رَشَالِي فَيُنْكُمْ عِيااللَّبْ عَنْ عَزِعَ لِإِن شَهَارِ السِّعِيدُ بِاللَّهُ مِنْ وَابالِكَةَ بْنَ عَبِدالحَمِنُ أَنْعَبِدُاللهِ مِنْ عَنَي وَصَى اللهُ عَنْمُمَا قَالُ حَبِرُ رَسُولُ اللهِ صَلَاللهُ عليهِ وَسَلَمُ أَنِّي أُقُولَ وَاللَّهِ لَأُسُوسَ الهَادُ وَلاَقُوسَ اللَّهِ اللَّهِ مَا عِنْتُ فَالَّ لدنتولُكُسه صَلِيابَتَهُ عَليهِ وَسَلَمُ انتَ الَّذِي تَعَوُّكُ واللَّهِ كُأْصُومَ تَالَّهُمَّا دَوَكُمْ تَعَي

والطيرح

اللركماء يُتُ تُلَّتُ قُنْ قُلْتُ مَا لَ إِنَكَ لاسْتَطِيرُ ذلكَ فَضُمْ وَافْطِلْ وَفَرُو نَفُرْ وَصُمْ مِنْ المَسْمِ ثِلاَتَ مُنْ أَمْ إِمْوا بْنَ الْحَسَنَةُ بِعِشْرِ الشَّالِمَ اوَدُلُكُ مِثْلُ صِيام الدهي مَّفُكُ الْمُ الْمُعْنِ كُنْ مُنْكَ مِنْ فَلِكَ مَا رَسُولُ لِللَّهِ قَالَ فَصُمْ لَوْمَا وَٱفْطِرْ بِوَمِيْنَ فَأَكَ قلتُ الحاطِيونَ افضَ رَمِن خَلِكَ قالَ فَصُمْ بَيِّمًا وَافطِورُ بَوْمًا وَذَلِكَ صَبَامُ دَاوُدَ وُهُوَكُوْكَ الصِيَامِ وَلِتُ الْحُالِيقُ افْصَلَ مِنْهُ مِنْسُولَ اللَّهِ فَالَى لَا فَضَلَ مِنْ ذَلَكَ حسك شاخَلاَ دُبن عِي سَامِسْعُ رُسَ جَيب بنائ كَابْرِ عَلَى العِبَالْمِعَنْ عِبِلاَةِ بنعَمَ وبنِ لَعَاجِ فالسنة كَاللهِ عَوْل السسَالِ عَليه وَسَلُ اللهُ أَنْياً انكُ تَقُومُ الليل وَتَصُومُ النَّهُ مَا مُعْلَت نعَم فَغَاكَ فَانْكُ إِدَا فَعَلْتَ ذَلِكُ حُمَّتِ العِبْنُ فَنِهَكِ المفسَنُ صُمْ من كِلِّ شَمْرِ للآكَةَ ايا يُرِفَد لِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ قِلْتَ إِنّ أُجِنْ بِي قَالَ إِسْعَتْ رَبِينِي فُوتَا كَالْفَصْمُ صُوْمُ دَاوُدُ عَلَيهِ السَّلَامُ وَكَانَ عَيومُ بُّومًّا وَيُغْطِئُوهِمًا وَلَا يَقِي ُّراخَا لَا فَيَ مَا بِئْكُ لِمِي الْجَبُ الصَّلَاةِ إِلِاللَّهِ صَلاةُ دَاوُدَ عَلَيهِ السَّلامُ وَاجَّتْ الصِّيامِ الْحَالَةِ صِيَامُ دَاوُدَكَ أَنْ مَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَغُورُ ثُلْتَهُ ويَنامُ سُلْسَهُ وَيَعُومُ يَوْمًا وَيَفِطُونُومًا وَكَعَلَى وَهُوَقُوك عَلَيْتُهُمُ اللَّهُ السِّيرُ عِنْدِيكُ آبَا مِي السِّيرُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عسر ويزويناد عزعمرو بزار في المفغ ميم عَمَالا به سَعَمْرو فَافْ لَا يَسُولُكُ السَّعَلِيهُ وَسَلَمُ إِنِّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ تَعَالَى صَيَامُ دَاوُدُكَ اَنَ يَعِينُومُ يُومًا وَيَنْظُن يومًا وَاجِبُ الصلاِّهِ المالِقِهِ عَ يُجَلِّصلًا أُدَّاوُدكَ أَنَا مُ نِصْفَ اللَّيْلِ

وَيَعُومُ ثُلْنَهُ وَيَامُ سُلْسَهُ مِلَ الْمُسْدِينَا وَاللَّهِ مِنَا وَاوَدَ وَاللَّهِ الْمِنْ الْوَابُ إِلِهِ وَلِيهِ وَضُولِ الْحَيْطَابِ قَالَجَاهِدُ الْهُمُ فَى المَضَاءِ وَكَالْسَطْطُ تُسِي عَاهِدِنَا اللَّهِ وَآوَا لِصِّرًا طِلْ إِنَّ هَذَا أَنْجِيلَةُ شِعُ وَنَسِعُونَ نَغِيةً يُفَاكَ لِلرَّامَ فَعِيةً وُيْقَاكِ لِمَا النِمَّاشَاةُ وَلِلْجَهُ وَاجِنَّةً فَعَالَكَ عِلَيْنِهَا مِثْلُ وَلَقَالَهَا رَكَعِهَا صَمْ ا وَعَذِي عَلَيْنِ صَالَا عَرْمِنْ الْعُرْزِيَّهُ جَعَلْهُ عَرِّياً يَوْ الْحُواَبِ بِقَالُ فَالْحُافَةُ مَالَعَنْظِكُ سِنُاكَ نَعِبْنَكَ الْغَاجِهِ وَانْكَتْبِيُّ اللَّهِ الشَّرُكَ اللَّهِ السِّنِي اللَّهِ قِلِدِانَمَا فَنْنَاهُ فَاللِّبْ عَابِرِلْجُنِّكُواهُ وَقَلُ اعْمُرُ فَتْنَاهُ بَشُورِ لِلنَّاءُ فَأَسْفِغُنَّ رَبُّهُ وَخُرْ زَاكِمًا وَانْأَبُ حِيلًا شَاكُمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَنْ عُلِهِدِ فَٱلْقِلْتُ مِنْ يَرْعَلَمُ إِلَا سَجُدُ فِيضَ فَقَدَّا وَمَنْ فَيَتَا وَمُولِكُمْ حَيْ أَيَّ فِيهُ كَاهُمُ النَّايِ فَعَالَ ابْ عَبَّا إِرْضَى اللَّهُ عَنْمُنَا شَكُمُ صَالِلهُ عَلَيْهِ وسَلم مَنْ الْمِرَا أَنْ فِنْ سَدِي مِمْ ٥ حَسَلَمْنَا مِنْ يَنْ الْمَعْيِلُ وَفَيْفُ اللَّهِ عَزَعُكُ مُهُ وَلَهُ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنْهَا كَاللِّينَ صَى مَعْ لِعِلْمُ الْمُخُودِ وَكَالِيسَةِ خلاله عليه والمسجدُفي المادك ا نوالعَدُنُ أَنُهُ أُوابُ الراجِ المنيبُ وَقُولُهُ عَبْ لِيُلْكَلا سَعْنُ عَيِن عَدِي وَقُولُهُ وَالتَّغُوامَانُنَا فِي الشَيَاطِينَ عَلَيْمُ الْمُنِسُلَّيْنَ وَالْمِلْيِمِ الْمِي غَلُومُا شَّهُ وَلِيَاكُما وَالتَّغُوامَانُنَا فِي الشَيَاطِينَ عَلَيْمُ الْمُنِسُلِّينَ وَلِمِنْ لَيْنِينَ الْمِيْعَ غَلُومُا شَهُ وَلِي نَّهُنْ وَاسْلَنَالَهُ عِينَالْفِطِرْ اذَبْنَالُهُ عَيْنَا كِيدِ وَمِن لَجَنِينَ بِعَمَلُ بِيَالِيَّ المقوله منهاريب قال عامِن بُنيان عادوُن العَمُودِ وَمَا بَيْلَ وَهُوَا لِلْهِ

الأجهاكمة

75/

حَكِيَاضِ لِلإِبلِ وَقَالَ أَبْ عَباسِكَ أَجُوْبَ مِن لأَدْضِ وَقُرُورِ وَليَاتِ الفقولوا الشَّكُونُ فكنَّا تضيّناعليهِ المُنتَ مَا دَلَهُم عَكَمُ وَيْنِو الادَابِيّةُ الانضِ الأرضَهُ نأتَ أَن مِناً تَهُ عَمَاهُ فَكَا حُوالِ قُولِهِ المُبِينُ عُبَ الخَيْعِ فَرْخِ لُو نُبْغِي مِن خُورٌ بِي فَطَفِقَ مُسْعًا مِالسُّونِ وَالْأَعْنَاقِ مِسْخُ اعْرَافَ الْخَيْلِ وعَرَامِيهَا الاصقا والوَيَّا نُ عَالَ مُحَامِدُ الصَّافِيَاتُ صَغَنَ لِفَرَسُ وَ فَم احركِ يِحِلْبُهِ حَتَى تَكُونُ عَلَى طُرُفِ لِلْهَا فِراجِبَادُ السِّوَاءُ حَسَدًّا اشْبِطَانًا تُخَاطِيبَ حُيْنُ أَصَابَ حِبْنُ شَا فَاسْنَ أَعْطِ بَيْرِ حِيَابِ بَعْيْرِ حَرِي صَاحَجَ لَيْنَ لبُنَّارِ صُحُونُ وَحَدْ فِي مَا شَعِدُهُ عَنْ مُحَدَّثُ ثَنَا جِ عَلَى فَهِ مِنْ وَصَاللَهُ عَنْهُ عِنْ النَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَعِيضَ مِنَّا مِنْ الْجِنِّ يَقَلَّتُ الْبَالِيحَةِ لِيقَطُّعُ عَلَي مَلاَّ فأمكننوالله منه فأخف فأكدت الأبطه عكياد يمسوار بالسجار جِى مُطرول اليهِ كُلَمُ فَنَكُرْتُ دَعِوْةَ الْجَي كُيْنَ رَبِ مَبْ لِهُلْكًا كَا يَشْعُ لُأَحَلِ عَلِي عَرِدُ دُتُ هُ خَاسِيًا عِفْرِتُ مُمُ رِّدُ مِن السَّلِ وَجَانِ مِثْلُ مِنْدُ حَمَاعَتُمَا خَاعَتُ لِلْهَا بِيَّةُ ٥ حَسَلَتُهَا عَلِي مُخْبِرَةُ بِرَعْمِ إِلْحِرِيْنِ الجالزناد عَز الْإُعرَج عزالح هُرَرٌ وضالس عَنْهُ عزالسي صَالِسه عَليه وَسَلم ةُلْهَاكُ سُلْمِنْ ثُنْ وَاوْدِ عَلِيمَا السلامُ لأَطُونَ الليلَة عَلَى سَبِعِينَ أَمْرُاهُ فَيَولَ كُارُاةٍ فَارِسًا عَاهِدُ فِي سِيلِ اللهِ فَفَال لَهُ صَاحِبُهُ فلانشااس فلم تفل فلم تحمل شيًا الاواحدًا سَافِطًا إحْدَى سِقْبُ وَ

مُغَالِلْ يَصَالِ لِلهَ عَلِيهِ وَسَلَمْ لِوقًا لَمَا كَاهَدُوا فِي سَبِيلِ لِللَّهِ فَالسَّعِيبُ وَابْنُ إِلَا لِيِّنَا وِلِسَعْبِينَ وَهُواْ أَحَةً ٥ حس بِي عُمَّرُهُ بِنْ حَفْضِ الْ الاعتَرْبُ البَهِيرُ التِّيمِ عَزاسه عن الحذر رضالله عَنَّهُ وَالْعَلَّ بَالسُّولِ اللهِ أَيُّ سَعِيدٍ وَصْعَ أُوَّلُ قَا لَالْمَتِيدُ الْجَرَامُ وَلَتُ ثَمَّا أَيُّ قَالِ لِلْمَنِيلُ لِلْأَفْكَ مُّلْتُ كُمِكَ أَنَّ بِمُنْمَا مَالَابِجِنَ ثُمْ قَالَحْيْثُ مَا دَرَّتُكُ السَّلَاهُ ثَصَّلُ وَالْأَرْضُ لَكَ سَبِّعِلُ ﴿ حِسْ تَدْسَالْبِوالْمِيَّا نِ الماشْعَيْبُ عَالِبِوالْوَنَادِ عَنْ عَبْالِرْ مِنْ كَنَّهُ الْهُ سَمِّعَ أَبِالْهُرِينَ نِضَالِيهُ عَنْهُ الْهُ سَمِّعَ لِسَوْلُ اللهُ صَلَّى اله عَليه وَسَا مَفُولِ مِنْ لِكِي مَثَالِلنا سِكَمَنُولَ وَاللَّهُ مِنْ فَكَ مَا رَاجُهَ لَا لَهُمَا ثُنْ وَهَنِهِ الدِّوَابُ تَعَعُ وُلِما ، روَّ الصَّانَتِ أَمْزُانَانِ مَعَهُمَا إِمَا هُمَا حَبَّ إِ المِنْبُ فَلَفَ بِابِرِلْحِهِ مَا هُمَا فَفَالَتْ لِمَاجِنُهُمَّا امْا ذَهَبُ بِالْبِكِ فَقَالِتِ الأُخْرَي لِمُ اخْدَة بُرِالْ فَعِي كَاللَّهُ الْحَافُد فَعَنَى مِ للكِّبْرَي فَيْتِ لَهُ يَهُمُ مِنْ وَإِدْمُ فَاحْبَرَنَاهُ فَقَا لِلسِّوْبِي بِالسَّحِيْنِ أَنْفُعُ مُنْهُمُ الْفَالَة الصَّغْرِي نَفْعَلْ مِرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَابِنُهَا فَضَى بِدِللصَّغْرِي وَال وِهُرَيْنَ والله المُتَعَانِ السِّكِينَ لا مِمَنْ وَمَاكُنَّا لَقَوْلُ الدالْمُلَيَّةِ والمستعملة المتعالية المتعالية المتعالية المتعالية الْ فَوْلِهِ اللَّهِ لِيَنْ يُولِي الْمُؤْرِ وَلَا نُصَيِّرُ الْإِعْرَاضَ الْحَبْدِ مستري الوالوليان وشعبة عنالاع بشرعن الرفيم عزعلية عن

عَبْدِاللهُ وضالله عَنهُ فَاللَّا وَلَتُ الذِينَ أَمَنُوا وَلَمْ يَلْسِنُوا إِيمَالِهُمْ يَظِّلِم كُلْصَحِابُ المني عَلَيهِ وَسَلَم أَيْنَ لَمِ مُلْسِرًا مِمَا نَهُ بِظُلْمِ وَمَنْزَلَتْ كُلْسَيَكُ ° الساناليَّرْك لظلم عُظِيمُ ٥ حِدَّ لهْ يَعَق أَمَاعِسَى مِن فُولِيْنَ الْإِحِشُ عزار مرعز علقية عرت الله وضاله عنه كل لما نزلت الذين المنواوكم بْلْبِسُوْا إِيمَا نَهُرُونُطُلْمِ سَوَّدُ لِكَ عَلِيلُسُلْمِينَ مُفْالَوْا مَا يَسُولُ أَلِيَّةِ اتُّمَا لاَ بُظِّلْمُ نعشبه كاللسرخ لك ابمنا أمواليشرك المرتشمك إماة المقمن بالبنه وهو بِعَظُهُ بِابْنِي لِاسْتَرْكَ مابِيَّهُ الْلِيِّرْكَ لَظُ فَهُمْ عَظِمْ مَا فَيْ وَاحْتُ لْمُرْمَّلًا احِجَابِ العَرْبِي وَهَا لَهِ مِنْ مَكَنَّزُنَا فَالْمُحَافِيدُ شَكَدْنَا وهَالْ بِنُ عَارِيطا يُزُكُمْ مَسَايِبَكُمْ مَا بِبُ مُ عَلِيهِ فَوَلِ اللهِ ذَكُر رَحْمَةٍ رَبَّ عَبْكَ نُصْرَانُ الْذِمَادَى تَهُ مُودًا نُحُفِيثًا قُلَ رَبِّ الْحَهُ مَنَ الْعَظْمُ مِنْ وَاسْتَعَلَ الراسُ تَشْبًا الى قَوله لَمُ فَعِكُ لُهُ مُن قِبل بَمِيًّا كَالِن عَياسٍ مِ لِكُ تَقَلُّ لِهُمِّيًّا مُرْضَيًا عِنتًا عَصَيًا بَعِنوُا فَالدَبِ أَنَّ كُونُ لِغُلَمْ الحقولمِ للآكُ لِيَالِي وَلَيْ وُنْيَاكَ مِجِيمًا فَحْرَجَ عَلَى قِيمِهِ مَنْ لَحُوابِ فَاوْحَىٰ لِيهِمْ انسَجُوا لِكُنَّ وَعَبْشًا فَاوْحَ فِأَشَارَ مَا يَحِي خُذُ الْكَابِ مِنْ قَ إِلَى قِلْهِ وَيَوْمِ نُعِثُ مُمَّا حَفَيًّا لَطُبَقًا عَانِوُ الذكرُ والانتِي سُوَا وُحِيلُ مُل هُورَهُ بِرِجْ خِالِدِي هُمَّا مُرِينَ عِيكَ مَنَا وَهُ عَزِلْشِي عَالَكِ عَنَا لَكِي بن صَعْمَعَةَ انْبَيْ السَّوْسَلِ السَّعَلِيهِ وسَلِيحَلَّ تُم

عن لِهَ أُسْرِيَهِ رِثُوصَعِدَ حَتَى كُالِيمَا وَاللَّانِيةَ فَلَهِ خَفْجٌ قِيلَ مَعْكُ فَالْمَ

حِبريك فِيل صَمْ مَعَكَ قَالَ يُحْمَّلُ مِل قَلْ السِلَالَيْهِ فَالْحَمُوفَا الْمُخْمَلُ عَلَيْهُ فَإِذًا مح عِيسَى وَهُمَا ٱبْنَا خَالْصَةٍ مِالَهُ مَنَا مِحْ وَعِيسِي فَيْلِمْ عَلَيْهَا فَسَلَتْ مُنَدًّا شُوقالاَ مُنْحَيًّا مَا كُلْخِ الصَّلَحُ وَالنَّبِيّ الصَّلَحُ مِلْمُ مُنْكِ لَوْ اللَّهِ الصَّلَحُ وَالْمَنْ وَاذَكُونُوا الْكَابِ مُرْمِيرا فِهِ النَّبُرُدُّ صَرَاعِلْهَا مِكَانًا شَوْمِيًّا ادْقَالَتِ المُلْكِلَةُ مَامُرْ يَمُونَا لَا لِللَّهُ يُنْتُدُوكِ مِسِكُلُهُ إِن اللَّهَ أَصْطَعِي كَدَمَ وَنُوجًا وَٱلْأَابِهِيمَ وَالْحَدْمُ لَاكُ مُلَاكُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ لَا يَعْدَلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَٱلْجِمْرَانَا لُوْمُونُ مُنْ لِلْهِ جِيمُ وَٱلْهِضِّرَانُ وَآلِياً جِينَ وَالْجُومِالَالَةُ عليه وسَلم مَعُولِ إِنَّ أُدِيلِ لِمَا بِمِنْ بِيهِ بِهِمَ لَلَّذِينَ أَبْعُوهُ وَهُوْ الْمُدِمِنُونَ وَهُمَاك ٱلْجَيْقِبِ ٱلْمُلْ يَعَفُّ بِاذَا صَعَرُوا الْنَّ رَدُّوْهُ اللهُ صَلَّى الْمُالُ مِعَ اللهِ المِمَانِ المَّنْيُنْ عَزِلَا فَرِي عَنْيَ عَدُينَ السَّلِي المَّالِمِ المَّالِمِ المَّ ابو هُريرة بض لِقه عَنهُ سَمِعتُ رسَوُ الله صَلى لَه عَليهِ وَسَلَم لَقُولَ كَا رَبَّ الْهُ عَلَيْهِ مَنْ لِهُ وَالإِيمَةِ أَلَسْ يَطَالُ حِنَ بِيُلِدُ فِيسَتَهَانُ عَارِخًا مِنْ مَثَّلِ الشَّيْطَانِ غَيْرَ مريروالبها شريغوك ابو مبرع واني عيدنها يك ودرينها مزالستطال الهيم مَا حِسْ فِي اللَّهِ مِنْ إِمِرِيمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّا الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل وَاصْطَمَا لِذِي عَلَى إِسَا العَالِمِينَ ما مِرْيُوا قُنْهَ لِذَبُكِ وَاسْخِبُدِي وَالصَّبِي مِ اللَّهِينَ ذَلَكِيْمِ الْمَا وَالْعَيْبِ مُعِيواللَّكِ مَا كُنْتُ لَيْرَمُ ا دَلِيْعُوالْفَلْامُ الموريف لكرير وماكنت ليرم ادعنهموك بقال تهدل يفه هاها

مخففه لبس ض كَفَالَةِ الدُّنُونِ وَشِيْهَا حَكَمْ تُنْهَا عِدُيْرُا بِيجَادٍ مَا النَضْ عُنَ هِ شَامِ احْبَرَ بِي اي سَمِعْتُ عَبْلَافِهُ بُنَ الْحِجِدُ فِي سَمِعَتُ عِلْيَا رَضِيَ الشُّعَنةُ بَعُولَ مَعِتُ السي صَالِيهِ عَلَيْهِ وَصَالَم بِعَوْلَ خَنْبُرُ نِسَابِهَا مُرْيُرُ الله عِمْرَاكَ وَحَنْيُرُ نِشَابِهَا خَرِيحَةُ م<mark>ِابِبُ</mark> المُلاَكَةُ مَا حَبِّيمُ البِقِولُو فَا مَا يَقْوَلُ لَهُ كُنْ فَيْلُونُ يَبِشُورُكِ وَيُبْتَوْرُ كِ والمرور والمسرورية والمرابع المتيم المتيم المتربق وفاكم المواكول الْمِسَلِيمْ وَالاحمَهُ من مُصِرُ ما لِهَ أر وَلا يُصِّدُ واللَّيْلِ وَهَ لَ غِيرُهُ مَنْ يُولَّلُ عَي مسترشاادُمْ عَ شَعِيدُ عَزَعَمرَ وَبِنِيمُنَ سَيَعَتُ مُنَ الْعَمَدُ إِنَّ يُحْرِيِّنُ عَنْ كُنُوسَى الدَّسْعِيرِيِّ دِينَ اللَّهِ عَنْهُ فَأَلَى اللَّهِ صَالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَضْلُ عَالِيسَةً عِ النِساً وكفَضْ الذرب عَلَيها برالطعام حَمْلَ مَن لِهَ عَالِ كَبْرُ وَلَوْ عَلَيْنَ النَّنَا وَالاَمْرُمُرْنَتُ عِمْرَانَ وَأَشِيَةُ أَمَالُتُ وَعَوْنَ ٥ وَهَالَ بِنُ وَهِلِ حَرِيْ يُونْسُ عَنَ الْمِنْ الْمِنْ الْمُسِيدِ اللهِ الْمُربِينَ الْمُسَافِ اللهِ سَلِي الله عَليهِ وَسَلر مَقُولُ لِيسَاءُ وَيُشِحِنْ بِرُنِسَا إِد رَكِبْنَ لَا بِلَأْخِناهُ عِلْمَ طِفْلِ وَأَرْعَا هُ عَلَىٰذَوْجِ فِي خَاتِ بَيْ مَقُل ابو هُرِيزَةَ عَلَىٰ تُرِذَٰلِكَ وَلَمِرْكَبُ مُرْيَمُ مِنتُ عِبِّرًا وَطَنا بِعَهُ ابْ الحَالِ هِرِيِّ وَالْجُونُ الْحَكَلِيمُ عَنِ الزهري ما م - توله ما العل الحاب كانغلوا في يتل وكانتفولوا الم السِّوالدا بَحَنَّاغَ اللَّهِ عِنْ عِينَ بُنُ مُن يَرَاتُ وَلَ اللَّهِ وَحَالَتُهُ الْقَلْمَا إِلَيْ يُسْتِكُ

وَدُوحُ مِنْهُ فَالْمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَكَا تَعَفُلُوا مَلَاكَ أُيَّا إِنَّهَ وَاخْرِيَّا لَكُمْ إِنَّتَا السَّالَة وَاحِرُسُهَ إِنَّهُ ان يُؤْنَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِالسَّوَاتِ وَمَا فِأَكُنْ فِي فَكَيْ مِاللَّهِ وَكِي لِكُ فَاللَّهِ عُبَيْدٍ كِلِمَا لَهُ كُنُ فِكَانَ فَفَالَ عَيْرُهُ وَلُوحُ مِنْ فُ اجِيا ، فَعَلَهُ رُوجًا وَلاَ مَعُولُوا تَكَثَّهُ مِسَ اصْدَقَهُ بِاللَّفَ إِلَيْكُ علاونَاعِي مَلنِّيعٍ مُسَرِّرُ بَهَا فِي مَنتَى خُبَادَهُ بْنَالِمُ لُمِّيَّةً عَنْعَ اَدَّهُ مَنْي عنهُ عزالمبي تعليه مُعليه وَسَلم فَكُ مُرْسَتُ هِذَا إِنَّا الْهُ اللَّاللَّهُ وَعْبِي كُنُّو لِكُنَّو لِكُنَّ كُنْ يَحِدُ اعْبُنْ وَصَولُهُ وَأَنْ عَبِنُ اللَّهِ وَصَولُهُ وَكَلَّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْبَرَ وُدُوحُ مِنهُ وَالْجِنَّهُ مُ الْمُنْ اللَّهُ اللّ َ عَالَالْوَلِيدُ مَعْيَانِجَابِرِعِ عُبَيرِعِ مُجَّادٍ أَوْزَادَ مِنْ لُعَابِ إِيَّادٌ المَّالِيْدِ فِي - وَاللَّهُ مِنْ مِنْ الْجَابِرِعِ عُبَيرِعِ مُجَّادٍ أَوْزَادَ مِنْ لُعَابِ إِيِّنَاهُ المَّالِيْدِ فِي وَاذِكُو فِي لِكُمَّا مِي مُرْيِمُ إِذِ أَنْ مَنْ كُنْ مِنْ أُولِهَا مَنَكُ الْفَيْنَا وُ ٳۼڒڮؙٮٚٚۺۜڔؿؖٳؖۻٙٲؠڸڸڂٞڒػؘڡؙٲۼٲؙڡٵڶؙۼۘڵؿؠٚڿؿؙڎۘٷؗؽؾؖۘڷٵۨڴ۪ٲؙڡٵۻ<sup>۠ڴ</sup>۠ تَسَاقَطْ قَوِيًّا قَامِيًّا فَرَبًّا عَظِيمًا عَلا بِنِهَا أَمِنْ لَيْنَا الْوَالْنُفُيُّا وَفَاعُنُ الِنَّنِيُّ الْحَقِيرُ وَقَالَ الْعُوَا كَا كُلِتُ مُرْيُوا أَنَّا الَّهَا يَدُونُفُنَ وَجَنَّى كَتْ الْ كُنْتَ نَهْنِيًّا وَهُ لِ وَهُمْ عَنْ مَا يَرِي عَنْ الْمَا يَعْنَى الْمُرْدُولُونِ الْمِنْ الْمُرْدُولُونَ الْمُرْدُولُونَ الْمُرْدُولُونَ الْمُرْدُونُ وَلِي الْمُرْدُونُ الْمُونُ الْمُرْدُونُ الْمُر ڣٳۺؙڔڲٳؽۣؿٚۊ٥ڂۘۜۘػۺؙٲۺڵؠؙٷؙ؈ۼؠ*ڿڿؽؗٷٚڿڰڿ*ڋڔۻۨۼڔؽٷۨڴ هُ مِنْ وَجِ اللَّهُ عَنْهُ عَزَالِهِ عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَمْ قَالَ لَوْ يَتَكُمُ وْفِي إِنَّا لَا لَكُنَّا عِيسِهِ عَالَهُ فَا مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

عليه م

وُاصُّ فِقَا لَتْ اللَّهُمْ لِلْ يُحْتُ مُ حَقَّ شُرِيهُ وَجُوهُ ٱللهُ سِاتِ وَكَانَجُمْ لَكِي مُوْمَعِنه وَفَعَرَّحَتْ لَهُ الرَأَةُ وَكَلَّمْتُهُ فَأَبِّي فَأَتُّ كَاعِيًّا فَأُمْكَنْنُهُ مِنْ فَيْسَا فُولَكَتْ غُلَامًا فَغَالَتْ رِنْ جُهُ فِأَنَّوْهُ فَكَسَرُواصُوْمَعَتُهُ وَأَنْزُلُوهُ وَسَبُّوهُ فَنُوتَنَّا وُسَكَةُ مُراكِنَ المُلاَمَ فَعَالَمَنَ أَبُوكَ بَاغُلَمُ فَاللهَاعِي قَالُوا سَبِنِي صَعْمَعَنُكُ مَ يُحْجَبِ قَالَهُ الامرْطِينِ وكَانَتِ ٱمنَاهُ تُنْضِعُ إِنَّا لَهَا مِنْ يَجْلِسَ إِلَىٰ فَمَرَّ بِعَالَجُلُ تَأْكِ ذُوُسًا كَنْ فَقَالَتِ اللهُمَّاحِلْ بني شَلْهُ فَنُوكَ تَلْبِهَا وَأَقْبَكَ الراكِدِ فَفَالَ اللهُمُّ لِاحْجَابِيْ شِلَهُ ثِمَا مَنَاكِمًا مُنْ مُكَالِيهِ مُرِيَّ كَا فِي الطُّرُ الْ النِّي مَا مِلْهُ عليهِ وسلم يُورُ إِجْدُ عَمْ مُن أُمِّهِ فِعَالَتْ اللَّهُ مَلِ الْجَعَلْ بِي شَلْهُ إِنْ فَتَرَكَ نُذْبَ كَا معاللالهُمَّراجع لذي منلها معالت لوذاك مَعَاللالكَ حِبَّالْ من الجبارة وهذه الْأَمَةُ يِعِوْلُونَ سَرَّقَتَ زَنْيَتْ وَلِمِ تِغَدِّلُ ٥ حَسَلَتْنَا مِعِيمِ نَصُوسُمُ اللهِ مِشَامٌ عَن معمر وكتفئ كؤدع بالترزان المعمل عزلا فري اخبرى سعيك والسير عَنْ وَصُوسِيَّةُ مَا مَا مَا مُعَنَّهُ مَا لَهُ لَ رَسُول السَّل السَّمَل وَسَلم لَيلةَ النَّرِيُ فِ لْفِينَا مُن وَالْمُوتَ الْمُؤْلِدُ الْمُجْلِ حَيِينَا الْمُؤْمِلُ وَجَلِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُن اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّالِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل يَجَالِتُ مُنْ أَنُ أَكُلُ وَلَهْتِتُ عِيسَى فَعْتَهُ السي مَالِيه عَليهِ وَسَمْ فَعَالَ رِنَعَهُ الْحَسَر كُلْمَاحْجَ مِنْ مِمَارِ معنى لِحَامَ وَلَايتُ ابرَ هِيمَروانا اشبَهُ ولَدِي بِهِ وَالْحَالِبَيْنُ بِإِنَّا يُوْلُحَكُ مُمَالِينَ وَالآخِرُ فَيْ وَحَمَّرُ فَقِيلَ خُذَا يُمَّاشِينَ فَاخْزَتْ وَ للن فُسَرِيَّة فَهَيل إِهْدِيتَ الفِطرة اواصَّبْتَ الفِظوُّةَ اما (نَكُ لُو إُخَلَّتُ

الحُنْدُعُونَ أُمنَّكُ ٥ حسكَ رَسَالحُهُ بُنُ كَمْرًا مَا اسْ أَلْ اما عَمِنُ بِنَ الْمُغِينَّةُ عَرْجُ إِهِدِ عِنْ أَبِي عُمْرِ رَضَى اللهُ عَنْمُ مَا فَ لَ اللهِ صَلَّى الله عليه وَسَمْ مَا يُعْلَمُ وَمُوسَةِ وَارَهِيمُ فَامّاً عِيسَ فِاجْمَرُحَعُلْ عَرِيضٌ لِلسَّدْدُ وَاما مُسَى فَأَدُمُ حَسِيمٍ سَبِهُ كَأَنَّتُ مِزْرِجَالِ الْذُلُو ۚ وَجِ كَشَالْوَهِمُ مَالَمَنْ ذِ ٥ الْعِضْمَ فَأَكُمْ الْمُعْدَةِ ٢ عَنَا فِعَ هَا كُوْلُ عَبْدُ اللَّهِ ذَكَرًا لِبَيْ صَلَّا لِللَّهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فِيمَّا بَيْنَ طَهَرَ كَالِمَا اللَّهِ عَنَا فِي الدِّجَالَ فَفَالَالِسلسِ عِورَ الاانالِمبيجَ الدِّجَالَ اعْوَلُالعَيْنِ الْمِنْيَ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةُ طَآ فِئَةُ زَأُلُ إِيْ لِلسِلَةَ عِنْكَ لَكُعْبَةِ فِلِلْنَا مِفَادَا رَخُلُ آدِهُ ڪاچيزنا بُري مِن فَ مِراليِّجَالِ نَفِيْنَ لِمَتُ مُنْ مَنْ عَيْدِ رَجِلُ السَّعْدِ نَيْطُورَالُسُهُ مَا نُواضِعًا مِدِيْمِ عَلَى مَحْبَىٰ دُمُكِينِ وَهُوَ يَبِلُونَ بَالَبَيْنَ فَعَلْنُ مَنْ هُذَا نُعْنَا لُوْ إِهِ مُثَا الْمَبِيمُ بَنْ مُرْتَعَرَ تُعْرَلِبْ وُزَا ۚ أَدُجُلًّا حَجُدًا فَطَعًا أَعْوَلَ عَيْنِ الْمِيْنَكَأَ شُهُومَنْ لَائِتُ أَبِرِنْظِنَ وَاضِعًا مِنْ مِعَلَىٰ لَكِهُ عَلَىٰ لَكُهُ عَلَيْ بالبَيْتِ فَفُلْتُ مُرْفِكَ إَكُوا الْمِيجِ الْدَّجَاكَ مابعَهُ عُبِيدُالْهِ عَنَا فِعِ لَ كُلِّتُمَا احدبن مُحمَّدا لمَهمِّي مَعِتُ امْ هِيمرُ بُن سُوِّي مَن بْخِالْ هُرِي عَنْ مَالِم عَلَيْهُمْ. قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا مَا لَا لَمِي عِلَى لِللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لِعِيسَ لَكُمْ مَرُ وَلَكَنَ آلَ مِنْمَا انا مَا إِم اَلْوُنُ الْلَعِمَةِ فِاذَا رَجُلُ آدَمُرَسَبُطُ الشَّعَرِيُهَا دَيِّينَ رَجُلِنِ يَطِفُ لِأَنَّكُ مَّا وَهُنِّ مَا قُلْنَ مُنَّا نُفُلِنَ مُزَّهَٰ ذَا مَلُوا أَبْ مُرَيْعِ فَلَا مُنْ مُنْ فَاكُنْ مُ احِيَرُجَييمْ جَعْلُ الماسِلعِ وَدُعَيْنِهِ المُيْكِيكَ أَنَّهَ يَّنُهُ عِنْمَةٌ طَابَيَّةٌ فُلْنَ<sup>يْنٌ</sup>

مَعُكُا فَاكُوْ الدَّجَاكِ وَأُقْرَبُ الناسِ مِ شِّبَهَا ابنُ فَظِنْ عَلَا الْمَهْرِيُّ دَجُكُّ تُ خُزَّعَةَ مَلَكَ فِي لِجَامِيلِيَةِ ٥ حسَدَثَا أَبُوالْمَانِ إِمَا شُعُيْبُ عَنِ الْوَمِرِ كِالْخِيرِي الْحُ سُلَةَ ازابا فِهُ رَبَعَ رِضالِهِ عَنْهُ فَاكَ يَمَعَنْ رَسُول لانه صَالِح اللهِ وَسَلِ يَقُولُ انا أُوْلَى الناس عابن مُريَر وَالابنيّا أولادُ عُلاَّتٍ لَبسّن بَيْن وَبديَهُ بَيْنٌ هُ عَلَى هُ مَا الْعُلَاتِ لَكُونُ حسنا فُلِيرُ بْنُسْلَمِنَ عِلِالْ بِنَ عَلِيْ عَزَعَ بِالْحَمِنَ بِنَ الْيَحَسِّرُةُ عَلِي هُرِيرٌ وَالْكَ تسول الله صلى الله عليه وصّله انا اولالناس بعيسيّ ين مُرْيَم في لدنيا وَالأَجْرَةُ وَالْهَنِياءُ الْبِوَّةُ لِيَهِ لِرَّتِ المُّانْهُمُ شَتَّى وَبِيهُم وَاحِدُ وهَ لامِيمُ بِرُحُمُمَات غُنْمُونَ يَنعُقبَةَ عَضِعُوانَ بنُ ليمِ عَطَاءٌ بنِ بِسَادِعِنَا بِهِ فُرِيرَ وَضَاللهُ عَنْهُ كَالِهُ لِي رَسُولُ السَّمَالِ السَّعَلِيهِ وَسَلَّحٌ وَحَدِيدًا السِرْجُ مَادٍ مساعبدالرزاق الممقمر وعضاي فأيوة عزالبني صلامه عليه وسلم فَالْ نَاكِي عِيسِيَّ نُنْ رُيْرِيرِدَ حُبِيلًا يُسْرِقُ فَفَالَ لَهُ اسَرَقْتَ كَلَّ واللَّهِ الذَّكِيا الله اللهُ هُوَفَعَ آلَ عِيسَى آمَنْ إِنَّهِ وَكُذَّتْ عَيِّنِي حَلَيْ الْحُيدُرِي سُفَيا كُ سُمعتُ النهريُّ نَقُولُ احبَرَى عُبِيلِ لِللهِ رَعَيْدِ اللَّهِ عَزَلُ رَعَنَّا سِيمَوْتُ عَمْرَ تصلله عُنْهُ يَقُولُ عَيَالمنبر سَمِعت السي تعليه وسَهم بَقُولُ لاَنظُرُو يِحَمَا ٱلطَّهُ الشَّمَادَيِ لِنَصْرِيرَ فَا بِمَا أَناعَدُهُ فَعَدُلُوْ اعْدُاللَّهِ وَسُولُهُ ٥ حَدَينًا عِمُ ابنُ مُتَ بَالِلا عَبْدُ لِيَدِ إِن حَجَدُ إِنْ جَيِّ الدُجُلِّمْ لِ إِنْ اللَّهَ عَبْدِي فَقَالَت الشعولخبَرَىٰ لِبوبُرْدَةَ عَنَا يُعوسَى الشعكرِيّ دض الله عَنَهُ قَلِ مَلْ السُّولُ

اله صلى لله عليه وصلم إذا أُدَّبَ الرَّجُ الرَّجُ أَلَيْتُهُ فاحسَنَ أُدِسِهَا وَعَلَّمَ افْ حَسَنَ تَغْلِيمَا خُرَّ أَغْنَهُمَا فَسُرُوجِها كَالَهُ أَجْرَانِ وَالْمَاأَمُن يَعِينِ تَمْرَاهُ مَنْ فَلَهُ أَجَانِ مَ وَالْوَبْدُ إِذَا اتَّقَى بَهِمَ وَأَمَا جَمَوَالِهَ فَلَهُ أَجَانِ۞ حَسَلَتْها مُحْرُبُ وُسُفَّ مَنْهِا عِلْلْعَيْ بْلِلْعْزَةُ بِلِلْعْزِعْ تَصِيدُ بِي مِنْ بِي مِنْ الْمِي الْمِي الْمُعْزَةُ مِنْ الْمُ اله مسلاله مَلْدِهِ وَسَلِم نَجْ شَرُونَ حِفَا مَّا عُلَامًا عُذَرًا لِمْ لِلْمُ الْمَا لِمُأْلِمَا كُلُونِ فِيك وَعُرِّاعَلِينَا اناكِنَا فَاعِلِينَ فِأُولَ مَا يَكِينَا بِهِيمُ ثَمْ يُوخَلُنُ بِرِجَالِ مِنْ أَجِعَا إِذَٰكَ اليمين وَدَّاتَ الشِّمَالِفافُول أَجْجَابِي فَهُت الْإِنْمُ لْمِزْالُوْ أَمْرَيْدَى عَلِيَّا عَمَالِيم مُنْ فَأَكُفِّهِمْ فَأَقُولُ كَاقالَالْعَبْدُالصَّاجِ عِيتَى بْنُمْزِيرُوكُنْيَا عَلِيمٌ شَيلًامًا دُمْنَ فِيهِم فَكُمَّا تُوْفَيْنَ يُحَدِّنَّ أَنَّ الرقيب عليهم وَاسْتَقْفِ لِي إِلَيْهِ الغِزيرُ الجَسِّلِيمُ فَالْجِمْ الْفُسِمُ فَكَ ذَبِنَ عَنْ الْحَمَّالِيَهِ عَنْ شَبِيعَةً فَالْهُمُ الذِيتِ ٱڗؾڒؗۏٵۼؘڲۼڡٚٳؠ؉ٙڮۯڣٵؘڹؙۿڡڔٳڣؙڮڔڡۻٳڛڡؾؘۮڡ<mark>ٳڣ</mark>ؙ۫۫ٮڹۯٷڮٵؾ ابن رَبِعِ عَلِيهَا السلَّامُ صُلِّمَا الْعَيْنُ إِمَا يَجِقُوبُ بِنَا رَقِيمٍ ١٠ أَيَّ عَلَى عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلَمُ وَالذِي يَعْبَى بِي لِي لَيْ شَحِّ زَانٌ يُنْزِلَ فِيَكُنُ أَبْنُ مُرَّبِّ جُهُمَّا عَذَكَا نَكُسُرُ الصَّلِيْبَ وَتَقِينُ لَلْكَ بَرْيِرَ وَتَعِنَعُ الْجِزْيَةُ وَيَعْيِضَ لِلَّاكُ جَيْلَ يُقْبُلُهُ أَجَدُ حَيَّ تَكُولُ السِّجِينَ الوَاحِنَّةُ خَيْرًا مِنَ الدَّنِيا وَمَافِهَا ثَمْ تَقَوُّك ابوهُ مَيْنَ وَأَمْوَاوُ النَّ شِيئَتُمُ وَانْ نَ أَعْلِلْهَا بِ الْاَكْمُونِيَ فَي قِبَلَ مَنْ وَلَيْكُم

العِيمةِ بَكُونُ عَلِيهِم شَهداً ٥ حسد مناابن كبير سااللث عَنْ فِينْ عِنْ إِن شَكَابِعِنْ فِي مَوْلِي فِينَا دِي الانتارِيِّ اللهُ صَارِيِّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال يسولاسكالسة عليه وسكركيف انتثراكا نزك ابن مريكر فيكر واكما مكثر مِنْكُورْ البَهُ عَنِيلٌ وَالأُورُناعِيُّ ٥ لِيسْ مِاللَّهِ المَمْ الجَيْمَ مَا بُ مَاذَكُون في إسرا مل حسك وشاموسي بالتمعيل ما ابوعوالة معبد الملك عَنْ ردبتي نزح الرفاك فالمفته أبن عشره كمذيفة الانخيز ننأ ماسم عت مؤسول اله صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم عَالَ الْي مَعْتَهُ بَهُولُكِ انْ مَعُ اللَّهِ اللَّهِ الْخَرَجُ مَا أُونَازًا فَأَصَّا إلنِي ُرْيَالنَّاسُ لَفُنَا النارُ فَالِمَارِدُ وَامَّا الَّذِي ُرْيَالنَّا مِنْ أَمَّا أَفْنَارُ يُجْرَفُهُ لَه دَكَ ذِلَكَ مِنْكُمُ فَلْبُعَةً فَى لِذِي يُرَي بَهَا مَا زُفانِهُ عَنْبُ بَا وُوَكَ فَلَيْفَةُ وسيمعنك يَهُوَّكُ إِنَّ رِحَهُ كَاكَ فِي مَن كَانَ قَبْكُرُ أَنَّا هُ الْلَكُ لِيَغْبِضَ وَجَهَ فَفِيلَهُ هُ عَلِينًا مِن مُن مِن مَا أَعُا لُمُ وَمِلَ أَنظُرٌ فَكَ مَا عَلَى شَيًّا عَبِراً مَّ كُنتُ إما يخ الماسِّ فِي المنيا وَأَجَازِ هِيمْ مَأْنُظِ وَالموْسِرَ وَأَنْجَا وَنْ عَنِ المُعْسِرِ وَادْ خَلَهُ اللّه الجنة فَالَـوسِمِعَنْهُ يَقُولُ انْ جُلاَّحِضَهُ الْمُوتْ فَكَ ايْسُرَصَ لِحَيَا فَاقْ الملااد اانامتُ فَاجْمَعُوالِحَطِّبُاكِ ثِيرًا وَاوقِدِ فَا مِعْدَارًا حِجَّا دَا أَكُلَّتْ لحَمَةَ حُكَتْ إِنَّ عَظْمِ فَا مُنْتَخِيُّتُ فِيرُوهَا فَا ظِينُوهَا نُشَرَّانِظِرُوا بِيمَّا راجًا فَاذْرُف هُ فَالْمُ مَعْكُ لُوْ الْجَعَةُ فَغَالَ لَهُ لِلْمُ فَكَاتَ دَلَكَ فَالْمِنْ خُشْيَنِكَ فَعَفَزَ لِلْهُ لَهُ كَاكُ عَلَى انعَمْرِهِ وَانَاسِ عِنْنُهُ مَعِولُ ذَاكَ وَكَانَ بَأَشًا ٥ حِسَنَتْنِ بِشُنْ رُجِيدِ المَ

الخ المالي

عَبْلَالِيَّهِ أَخْبَرُ فِيهُ حَنَّمْ وَيُولُسُ عَزلِهُم كَاحبَرِي عُبِيلًا بِيَّهُ رَعِبِلِاللَّهِ عَنْ عَايِشَةَ وَابِ عَبَارِ رَضَى الله عَنِهَا فَالاَكَأَ نَزُكِ بِرَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسُلَم طَفِق مُطِّرَحُ بَصْبِهِ عَلَى مَجْمِيهِ فَاذَا اعْنَمْ لَسْفُ عَاعِنْ جَمِيهِ نَفَال وَهُولَذَلِّكُ لَهِنَهُ اللَّهِ عَلَىٰ الْهُودَ وَالْمُصَارَكِ لِحَدُواْ فَبُورًا نِيبًا بِهِم مَسَاحِلَ تَحَلِّلُهُ مَاصَلُكُوا مُعِيدًا فَي أَمْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اباجاز مرفالقاعرت أباه منوع مخسر بنين فسيعنه بجؤت عزالتن علاسه عليه وَسَمْ عَلَكِ أَنَتْ بَنُوا اسْرَآيال تَشُوسُهُمُ الابْنَيَا نُكُنَّمًا هَاكَ بْنَى خُلَفَهُ بْنِينُ وَإِنَّهُ لا بَيَّ بَدِي دَسَكُونُوا خُلُفًا ثُفِيحٌ ثُرُونَ قالُوا فَا نَامُرُمَا قالَ نوُ الْبِينْ عَوْ الْأُورُ وَالْأُوْلُ فَاعْطُو هُمْ حَقَّمْ فَا لَلِهُ سَأَنْكُمْ عَمَّا اسْتَرَعَا هُمْ حساسة برن في تربير عابوغسًا تحديث ذير بن سلم عن على بن سكاد عُنَائِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ بِضَاللهُ عَنْهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَ مَرَّ مِبْلَكُمْ شِبرًا لِشِبْرِ وَذِرَاعًا بِدِرَاعِ حَيْلُوسَكِكُو الْجُرِيَةِ لِسَلَّلَمَّنُ تُلنَا بَارْسُولُ لَشَوِلْ لِيُوكِ وَالْمُصَادِيكَالْفِينِ فِي حَسَرَتْنَا كُلِيْنَ بَسِمٌ عَلَيْكُ الْمُولِدُ الله الله الله المُوكِدُ وَالْمُصَادِيكَالْفِينِ فِي حَسَرَتْنَا كُلِيْنَ بَسِمٌ عَلِيدًا لِللهِ اللهِ حدسا خَالِدُ عِنْ لِيَ مِنْ السِّرِيَ عَنْ السِّرِيَ عَنْ اللَّهِ عَنْ عَنْ فَا لَ ذَكْرُوا النَّا رَوَا لنا قُوسَ فَكَارُوا المَيُّودَ وَالنَّصَادَى فَأَمُرُ مِلاَكُ أَنْ سَنِّفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوْتِرُ ٱلْإِتَ تَرْنَا مُرِينَ يُوسُونَ مِ سُفنيًا نُ عِزَلَمْ عَرْشِ عَنَ أَيْلِ لَهُ عَنْ سَمُ وَتَ كَافُعُ وَهُو لَوْ فَيْ فَيْنَ فَالسَّا لِاللَّهِ فَأَا وَلَكُ تُنْ الصَّالِمَةُ وَلَقُولُو اللَّهُ اللَّهُ ال

كان

2

عَيهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ٥ حَسَّ رَبُّنا مُسِدَّهُ بُنْ سَعِيدِ عَلَيْهُ عنا فِعِ عَزَا يُرِعُنُ وَصَالِمه عَنِهِ عَنْ يَسُولُ لله صَالِمه عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَا لَا مَا أَجَلَكُمْ فِي إِلَى وَ الْمُعْمِ مَا بَيْنَ صَلَّهِ العَصْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْرِ الْمُعْر اليمودى النصارك وبالسنغراغ الأنفأك من بحرار لي المنارج على الم فَرَاطٍ فَرَاطٍ فَعِلَنَا لِبُودُ الْمُضِوِ النارِ عَلِيقِيرًا إِلَّهِ مَا الْمُعْلِيدِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ صَفَالْهُ مَا وَالْحَمَاكِةِ الْعَمْ عَلَيْ مُرَاطِ قِدَاطِ مِنَ الْمِنْ عِلْ مَنْ الْحُ العصرالي غرب الشمر على إطريق المرفاللافائم الدن يعاون من صَلَةِ العَصْ الحَ وَلِلسِّمْ عَا قِراطِين قراطِين الكِدَّ الاجرمُ وَين فَعَنِينَ اليهوُدُوالتَّصَارَي فَقَالُوْ الْحِزْ إِحَتَّرُ عَمَالًا هِأَ فَلْ عَطَانُ قَالَ لِللَّهُ هُلْ طَلْبَكُمُ مِنحَقَكُمُ شُيًّا قَالُوالا فَالْ فَالْ فَانْهُ فَضِرا أَعْظُمُ مُعَنْ شِتْ ٥ حديما على عِمالِيهِ حساسفيا نُعَزَعْبُروعَن طَاوْسُعَ عَبَاسِ فَالْتُمِعَتُ عُمُرُوضِ الله عَنهُ يَفُولُ فاللس فكأنا المرتع لمرا لابق على السقلية وسَلم فالعزاله المهود بحرَّمتُ عليهم الشجو مرفيلوها فباعوها تابعه جابروا بوهركرة عزالبني تلالسقلير وَسُلُمْ ۞ حَسَّ زَمَا ابِوَعَامِمِ الفِحِ أَكُ بِنُ كَخَلِدُ اما الأوزَاعِيُّ عَ حَسَّانُ بْعَطِية غنان كَبْشَةَ عَرْضَهِ اللهُ سُعَمَّرُوا نالبني صَلَّالله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللَّهْ فُوا عَنْي وَلُوْ اَينة ُوَحَرِّنُوْا عَنْ بَنِي سَلَيْل وَلاَ جَرَجَ وَمَنْ كَنْبَعَلِي مُتَعِدًا فلينْ بُوَّا مَنْعُنَ مُنْ لِمَنَادِ ۞ حَسِرِينَا عَبُولَ الْجِنْ بِرَبُّ كُيْ بِمِلِلَّهِ حَلَيْمَا بِهُمِيمْ بِرَسَعَابِ

عِنْ إِلَى مِنْ اللَّهِ مِنْ كَالْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِنْ عَبِلِلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَخَيَالِهُ عَنْهُ وَالزَرْسُولَ سَصَالِ اللهُ عَلَيْ وَسَلْمِ قَالَ اللَّهِ مَوْدَ وَالْمُصَارَى لَا يُضِّبُّ فُونَ فَالِفُوْمُ ٥ جَالَتُهُ مُحُمُّ مَلْتَى كَالْمُحَامُ مَا مَرِينَ عَلَا لِمِنْ عَلِيدًا مِنْ عَلَيْكُ وْهَذَا الْمُنْدِرِ وَمَا بَسِينَا مُنْنُ جَرَثَنَا وَمَا نَحْتَىٰ انْجُونُنُ خُنَابُ لَلْنَ عَلَى وَ السَّلَالِسُّ عِلِيهِ وَسَلِم كَانَ فَهَنَ كَانَ قَبَرُكَانَ قَبَلَكُمْ رَبُّنُ يُهِ جُحُ فَوْعِ فَأَخَانَ حِينًا كُذَّ بِهَا يُنْ فَارَفَا الدُّمْ حَتِيهَاتَ فَنَالِهِ تَعَالَى ادرَيْعَبِدِي بنفسيه وحرمتن عليه الجنة حربيث بناسرًآ يَلُ حَسَّ لَيْنَا حِدُنُ الْسَحَى عَمُونُ عَاصِمَ عَمَامُ ٢٥ استُ زَعْدَالله مستعَبْل الحمِنُ من عَهْزُ الله هُمُ وَحَدَّثُهُ انهُ سَمَعَ البيني المعاليد وسلم و وَحَدَثْى مجد عَبْلاللهُ مْن جَاءِ اللَّهَامُ عن السِّين مَن عَبلاللهُ احْبَرَيْن عَبِلُ لِحِنْ لِي عَمْنَ أَن اللَّهُ مُرَةً جِلَّاتُهُ اللَّهُ سِمَعُ رَسُولُ السِّ صَلَّالِللَّهُ لِي وسم يَنوُكُ انْ لِأَنْهُ تَنْ مِن لِسَرَا بِلُ ابرصَ اقِرْعَ وَالْعَبْى بِدُ أَيِّهَ عِنْ مَكِلَّ انَيْبَ تَلِيكُمْ فَجَتَ إِلَيْهُمْ مَلَكًا فَا قِلْا مُوصَعِلاً يَ وَلَحِثُ اللَّكَ ةَلَوْكُ حَسَنُ وَجِلْ حَبِنَ مَن مُركَى الناسُ قَالَ مُسْتَحَهُ فَانَ هُبَ عَنهُ فاعطِ لِوَلَا حَسَنًا وَعِلْاً حِسَنًا فَغَالَا كُلِلَالِ جَبُ اللِّكَ قَالَ اللَّهِ اوْفَالَ الْمِعْرُ هُوَسُكُ فَخَالَكُ اللَّهُ وَمُو لَا لَهُ عَالِمُ هُوا لا مِلْ وَقَالِهَ هُوا لَهُ وَالْمُوا لَهُ وَفَا لَا مُؤْلِدًا لَ بِيازَكُ لِكَفِيَّا وَأَثَّىٰ كُمُ فَنَّ عُمَّالَ اي شَاحِبُ الْلِكَ هَا لَيْكَ السِّفْرُ حَسَنُ فَيَلْهَ

عنْ فَذَا وَدُوَّذِرِ فِي لِنَاسُ قَالَ فَسَعَهُ وَنَعَبُ وَاعْظِ شِعْرًا حِسَّنَا فَالَ فَأَكُلاَكِ اللكَ قاك المنتَدَ فأعْطَاهُ بِعَرَةٌ جَامِلًا فعَالَ بْبِيَادِّكُ لِكَ فِهَا وَانْنَاكُاعِيَ تَعَاكُ اي شَيْرِ احْبُ اللِّكَ فَالْ بَرْدُ اللَّهُ الْيَ بَصْرِي فَا يُصِرُ بِهِ الناسِ كَالْمَسِحَةُ فَرَدَ التَّهَ الدِّوبَصِرَ وُ فَالَ فَأَكُ المَالِل حَبِّ إليك قَالَ الْعَيْمُ فَاعْطَاهُ سَالًّا قَالِدًا فأُ بَثَّ مَنَانِ وَوَلَدُمُنَا فَكَانَ لَمَنَا وَاجِمِنَا لابِ وَلَمَدَا وَاجِمِن عَبُروَ لَمَذَا وَاجْت الغَيْم شرات أنكالارص فصورت وهد وهد ففال دخل مدي فقطعت الجسن الجلد الحسرة المال بعيرًا البُّلُّغُ عليهِ في عَرَى فِعَالَ لَهُ الْحُقُوثَ عَيْرَةُ فَقَالَ لَهُ كَأِينَا عِرْفَكَ المرتكُن أَبْرَصَ فَتَذِرُكَ النَّاسُ فَقَيْرًا فَاعَطَاكَ اللَّهُ فَفَال لَقَدْوَرِثْتُ إِنَّكَ إِرِعَنَ كَابِرِفِنَا لَانْكُنْتَ كَاذِيًّا فَصَبِّرُكَ السَّالَحَ الْمُسَكِّفُ لَتَ الأَدَّعَ فِعُودِتِهِ وَهُمْتُوهِ فَفَالَ لَهُ مِشْلَعَا فَلَهِ لَهَذَا فَرَدَ عَلَيْهِ مِثَالِمَا رَدَّعليهِ هَذَا سالانكنت كاذبا مصمرك الشالهاكث والالاعمى في صورت وفاك رجك مِسْكِينَ قابن سِبِيلِ وَتَفَطَّعَتْ بِي إِنجِياكِ فِي عَقِرَي فَلَا بَلاَعُ الْمُوْمَ الايالِيَّهُ ثُمَّ لِكَ اللَّكِ بِالَّذِي يُدُّ عَلَيكَ جَرُكَ شَاةً أَنْبُلَغُ بِهَا فِي صَفَرِي فَقَالَ قَدَ كُنْتُ أَعْمَى فَرُدُ التَّهُ لَهُ رِي وَفَتِ بِرًا فَيْلْ مَا شَيْتَ فَوَاللَّهِ لاَ أَجِهِدُكَ البومَ لِسَيًّا حَلَّهُ لِنَّهِ قَالَ أُمسكُ مَا لَكَ فَا مَنَا النُّلِي مَنْ فَقَدُ رَضَّ لِللَّهُ عَلَى وَ يَخْطُ عَلَى مَا لَكِ و قد الله تعالمام حَرِيْتُ الاصحاب الكَمْفِ وَالرَّهِم الأيةَ اللهفُ

الُنْتُحُ فَلِجَيْلُ اللَّهِ فِي الْكَابُ مُ فَهُ مُ مَكَنُونُ مِنَ الرَّفْيِرِينَظْنَا عَيَّ قِلُوبِهِ الْمَمِّنَا لَهُمْ صُنْرًا لُوْكَا أَنْ يُكِطِّنَا عَلَى تَلْمِهَا شَطْطًا إِفِراطًا الوَصِيدُ الْعِنَا ، وَحَمَّهُ وصَايِدُ وَوُصُدُ وَنُعِيّا كَالْوَصِيدُ الْبَابِ مُوصَكَةُ مُظْبِقَةُ أُصَدّا لَمَا بَ وَأَوْصَاهُ بِعَنَاهُم أُجْيِينَا هُزَّا ذُكِلِكُ تُزُرُبُعًا فَضَرَ اللهُ عَلَى ذَايَةٍ فَاكُوا رَحْمًا بِالْفَتُ لَمُ يُسْلَبُ وَقُلْ عِلْمُ النَّرِينَ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ الْمُنْ السَّمِيلُ فَلِيلًا الما عَلَيْنُ مُسِّرِجَ عُسِيلِ القِع عُصَر عزا فع عَزا برعُم وض الله عنها ان والله على الله عَلِيهِ وَسَمَ وَاللِّهِمَ اللَّهُ تَوْنَهُمْ حَنَكَ أَنَ فُلْكُمْ يَشُونَ إِذْ اُصَّا بَهُ مَكَّرُفَا وَفْ إِلَى الْإِنَا لِهِ وَانْطَبُقُ عَلَيْهِمْ فَفَالَعَضِهُم لَبَعْقِلِ لَهُ وَاللهِ مِا هُولِا وَ لَا يَعْمَلُ الاالصِّدْق فَلْبُدْغُ كُلُّ أَيْ الْمُعْلِمُ الْعُلِمُ النَّهُ قَدْصَدَقَ فِيهِ فَعَالَ وَاحِدُيْهُمُ اللَّهُمُّ ال كُنْنَ تَعْلَمُوانَ وَكَانَ لِلْجَرِعَكَ عَلَى وَمِنْ أُرْدِ فَلَمْتَ وَزَكَهُ وَالْعَلْفَ الكِذِلكَ الفَرَفِ فَرَرِعْتُهُ فَصَادَ مِنْ أَيْنِ اللَّهِ الْفِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه اُجرَهُ نَفُلْتُ إِعْمِيلًا لِإِنْكِ الْبَعْنِرِفُسُفُهُما فَغَالَ لِلمَّالِعِيْدَكَ فَرَقَ مِنْ لُدُرِّفَظُتُ لَهُ الْمِيْ إِلَيْكَ الْبَقِرُ فَإِنَّمَا مِنْ فَلِكَ الْعَرْقِ ونَتَا فَهَا فَإِنَّ كَنْ تَعَلَّمُ الْكَ مُلْفِ تَنْكُ أَمُّهُ اللَّهُ كُلِّ اللَّهُ وَيُعْلَمُ اللَّهُ مَا يُعْلَمُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللّل كَ لَهُ إِنْ إِنْ إِنْ كِيْلِ بِكِيرِ إِنْ فَكُنْ الْبِيمَاكُ لِكِيدٍ لِمِنْ عَمْرِ فِالسَّالِيمِ الْمُ لَيلاً فِئْتُ وَقُوْرِ وَقُوا وَاهِلِ وَعِمَالِي صَاعَوْنَ مِنْ فَجُوعٍ فَلُتُ لَا اسْتِهِمْ عَلَيْ يشرب بواي فركفت الأفظم أوكرون الدعمما نيشت كالشرتهم

َلِمُواْذِلْاَ مَنْظِرُ حِيْطَلُوالْفِيْ 'فانْكُنْتَ تَعْلَمُ الْمِغَلَيْتُ ذَلِكَ مَنْ هَنْبَيْكَ فَعْيَّ عُنَافانْسَا خَتْ عَهِمُ الْعَجَنُ حَيِّنظَ رُوا السَمَا وَفَالَ الْآخُر اللَّهُمُ إِنْ كُنْ تَعْلم نَهُ كَانَ لِلبَهُ عُيِّرِ مِنْ لَجَتَ الناسِ لَكَ وَانِعِ وَدْ يُهَا عَزِيَهُ سَهَا فَأَبْتُ ۚ إِلَّا نَّالْتِهَامِبُةِ وَيْنَارِ فَطَلِبتُهَا جَيَّرُرْتُ فَانْتِنْهَا بِمَا فَلَغْنْهَا إلِهَا فَأَمْلِنَنْ نُصُّرِهَا فَكَ الْعَكِتُ بِنَ رِجْلِيهَا فَفَالَتَ أَنِّ لَيْ وَلَا تَغُولَ كَا يَمُ الْا فِي تَقِي عُتْنُ وَتَكُنُّ الْمَايةَ دِينَارِ فَانْكُنْتَ تُعْلَمُ انْعِلْتُ ذَلَكُ ولك مُرْتَسْيَكَ ؟ نَعْرِجْ عَنَا فَفْرَجُ اللَّهُ عَنْهُم فَوْجُوا ما مِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ ال نصى السعنة انه سيمع رسول الله صلى الله عليه وتسلم يقول سنما امرًا " ترضع ابنها إِذْرُبُهُارَاكِ وَهِي تصعفُ فَقَالَتُ اللهُمَّ لا مُن ابني حَمَّ يَكُونُ سِنَّ هَا اللهُمَّ لا مُن ا اللهُ ولاَ يُخْتُكُ إِنْ مِنْكُهُ شُرِيجَ الْمَالِنْدِي وَمُوَّامُنُ أَوْ يُجْتَرُدُ وَيُبْعِبُ بِهَا فعالت اللهُ مَّ لَا تِجَالِ بَيْ شَلِمًا مِعَالِللْفُرَّا جِعَلْنَيْ مِنْلِهَا فَفَالِ امَّا الرَّابُ فَانْهُ كَافِرُ وَأَمَّا المُلُّهُ فَانِهُ رَمُولُونَ لَهَا تَرْبِي وَنَّهُولُ حَبِي إِلَيْهُ وَمِقِلُونَ لَسَّى فَ وَيَقُولِ حَسِي الله ٥ حددا سعىدىن ئىلىد عابن قرير اخبرى جرير بى انورع التوب عن عَدَيْن مِينَ عَنْ عَمْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ وَلَ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم مِمَّا طَيْبُ يُطِيفُ بِرُكِيِّةٍ كَادَيفِنْلُهُ العِطَشُ لِذِ رَأْتُهُ بِعَيْمِ نَعْبَاً بَأَ مِلْ إِلَى فَسْرَعَت سُونَهَا فَشُفَّنَّهُ فَغُرِكُما بِهِ ٥ حسريا عبداً سِين سلمة عزا الدعر انهاب وحبييزع بالحرا أأسمع معاوية بن فسفيا تعام ج عَلَالمنب

رايخ دا جديك مولايزيك والسلطان الأرايا صالت د ا جديك مولايزيك والسلطان الأرايا ا مِنْ اللهُ الله سَمِعَ البين على الله عليه وسَم يَهُ عن شك في وَتَعولُ المَاه لَكَ يُسُو ١ اسرار كرين عن مانسا وفر ف دراعدالعري عيدالله عابرهم مسمع المتحمل والمنافية والمنافية المتحمل والمنافية المتحميل والمتحمية المتحمل هَالنِّهُ فَلْحَانَهُمَا مَنْهَ بِكُورِ لِلاَمْمِ نِيْكُتُونَ وَانَّهُ وَانِحَانَ فِي مِنْ هَ<sup>كِن</sup>ُ منهدا مَنْ مُعْدَرُتُ لُخطَّابِ ٥ حَدِينًا مُحْرَثِ يَشَارِ عَلَى الْمُعْدَرِ الْمُعْدَرِ الْمُعْدَرِ عَنْ شَعْبَةُ عَنْ فَنَا دَهُ عَلَى الصَّلَّةِ فِي النَّاجِيِّ عَنْ السَّعِيدِ نَصْ لِللَّهُ عَنْ عَن صلى الله عليه وسكم فك الشارة على من المراكم والمراكم على المناسكة المنطقة والمسارة المناسكة المنطقة بَسُّٱكْ فَأَتَّى رَاهِيًّا فِسُالُهُ فِفَاكَ لَهُ هَلْكُهُ مِنْ فَوْجَةٍ فَالْكَا فَقَبَّلَهُ فِعَالِبُنَّاكُ مَعْالَلُهُ رَجُلُ إِنِي فَزَّتَ لَذَا وَكَذَا مُادِولَهُ المَوْثُ فَنَا يُصِدَّوْ فَاحْتَصَمَّتُ فِ مَلَايَدُ الرَّهُ وَمُلاَيِثُ العَدَابِ فا وَحَلِسا لِ هَنِ الْنَقِّتَ زَبِي وَاوْحَلِسْ إِلَّهُكِ ٱنتباعدِي وَقَالَةِ سِوْامَا بَيْهُمَا فُوجَدَا لُهِينَ الْوَبُ بِشِيْ بِرِفَفُولُهُ نَ حَدِيثًا على عبل الله عن الوالزاد عن العالم عن العالمة عن الحريد الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عنهُ وَلَ صَلَّى الله صَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَلَاهُ الفَّيْرِ شُرافَ كَالنَّاسِفَةَ الرَّ اللجِنْفِ فَعْالِكِلنَا مُنْ سُجِّعَانَ الشِّوْمَةِ مَّ قَصَّمْ أَمْغَالُ فَا فَي اومِن بِهَا المواللَّ وَعُمْرَوَمَا فُمَا نُغُرُقُ بِهِمَا رَجُكُ فِي غَنِيهِ إِذِعِدَا الذِبُ فَلَقِبَ مِنَهَا شَأَةٍ فَطَلَّهُ

حَقَّ اللَّهُ استنقر كامنة فغاك لَه الذِّبْ هَذَا استنفَذْتَهَا من فِعن لَهَا ولِيسَبِّع نُوْمُ لِلْالْعِي لَهَاعَتْ بْرِي فَفَالَ النَاسُ عُمَّانَ اللَّهِ ذِيبُ بِتَكَامَرُفَا فَإِنَّا فُهْنَ رُهُذَا انَا وَاتَّوْهِ بَيْنِ وَعُمْرٌ وَمَاهُمَا مُنَّ فَ حَسَرٌ تَنَا عِلَى ٢ سُعَيْرُ عِنْ مُسْعِي سَعْلُ الْزَابَهِ عَمَ عَنَائِي سَلْمُعَنَّا فِي هُرِيرَةً عَنَالِمِنْ صَلِّى السَّعَلِيهِ وَسَلِّمَ مِثْلِهِ ﴿ حَدَّنَا السِّحَتُ بنصرا معبدالزاوت تعترع فالم عضائده يرة وضايسعنه كالكالسيكي السَّ عَلَىهِ وَسَلِم اسْتَرَى وَجُلُ مِنْ يَحْلِ عَتَ ارَّا فَوجَدَا لَيْجُلُ الدِّي لِّشْتَرَ يَ الْعَفَا يِدَ فعَعَتَابِهُ جُنَّا فِيهَا دَهُمُ فَغَالَ لَهُ الَّذِي آثُنَّوَ كَالْحَقَّادَ خُذْ ذُهَبَكِمِ مِنْ إِنْما اشتيتُ مِنْكَ الادض لمرابع مِنْكَ الذهبَ وَقَالَ الذيكَ الادضُ المَا يَعِنْكَ الارصُ مَا فِيهَا فَحِتَ كَمَا إِلَيْ عُلِ صال الذي حَبَّ كَالله وَاللَّهِ وَلَذُ فَفَا لَاحَدُهُمَا لْخُلاَمُ وْهَالِلاَحْرُ لِحَادِيهُ قَالَ بَحْوُا النُّلامُ الْجَادِيةِ وَأَنْعِفُوا عَلَى فْفَسْهُمَا مِنْهُ وَنَضَدَّنَا ٥ حَسَكُنُهَا عَدُا لِعندِ نَصِداً لِللَّهِ حَدْثِهُ مَا لَكُ عَنْ مُعَدِّدُ إِلْمُلْلَا ي عَلَى لِلنَّنْ رِمُولِ عَمْدَ بن عُبِيدًا فِيهَ عَزَكُامِر بن سَعِيدُ بن عَقَامِ عَن لِيهِ انتَهُ سمعَهُ بيتًاك أسامهُ بُزنيدِ مَا سمعتَ مِن سُول الله صلى الله عَليهِ وَسَمَ فَي الطَّاعَوُن فَعَنَا ل اسامَةُ وَل رَسُولُ لِللَّهِ صَل الله عَليهِ وَسَلم الطاعونُ رَجِينُ إلىك طائفةٍ من خاصماً إلى الوعَلَى مَنْ وَلَكُ مِنْ وَادَاسِمَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مَلْ مَنْ مِنْ اللَّهِ وَاذَا وَمَع مارضِ وَانْتِمْ مِهَا فَلَا فَرْجُوا فِي الرَّاسِنَهُ في حَسَّتَ شَامُونِي زُلْسَمَعِيلَ ١ وَدُبِّلُ يُ الغراب عقدالله ونبريد عرجي نزيع مرعزعاسة لضالله عنها ذوج المنوصل الله

كليه وسَم ماكن سُألتُ رسُول السعلية وسمم عن الطاعون وَأَخْبَرَى انْهُ عَنَا بُ يَبِيُّنُهُ اللهُ عَلَى وَيِنَّا وَإِنْ اللهُ حَعِلُهُ لِحِمَّ لِلوَمْنِينَ لِسِ مِنْ الْحِرِيَّةُ وَالطاعُونَ مَهُ أَنْ فِي بَالِ صَابِّ الْحُسِبًا لِعَلَانَ مُلْ يَضِيبُ الْمَاكِثُ وَاللَّهُ الْأَكَانَ لُهُ وَالْحِرِينَ وَهُو مِنْ الْتُتَعَالِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ عَلَيْتُ رَضَالَةُ عَنَى النَّهُ الْعَمْمُ مُثَالُنَ المُلَّةِ الْحَرُومِيَّةِ الرَّحَى فَالَهُ أَوْنُ كُلُّم فِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَمَ اللَّهُ الْوَا وَمَنْ يَرْبُ عَلَيْهِ الااسَامَةُ نُنْ يَرِي رَسُولِ الله صَالِية عَليهِ وَسَمَ فَكَ لَهُ السَّامَةُ فَفَالَ رَسُولُ لِللهِ صَالِيهِ عَليهِ وَسَلم السُّغُغ في ويِّرْ خِدُودِ اللهِ تَعَاكَمْ فَامْ فَاخْطَبَتْمَ قَالَ إِنَّمَا أَهُمَاكَ الِدِينَ مِنْ لَلْكُولُ الْفَرْ كَانُوا ادَا سَرَفَهِم السَّرِيفُ تَرَكَق وَادَاسَ فَهِم الضَّعِيفُ أَفَا مُوا عَلِيهِ الْحَبْ وَا يُواللهُ لَوَانَ فَاطِمَّا اللهِ عِرْسَرَتْ لِنَطَحِتُ بَيهَا ٥ حرينا آدمُ C شَعِبُهُ حدناعُدُاللَك بِنُكْبِينَ عَالَهُمَّتُ النَّنْزَالَ بِنَ بَهُ الْحِلَاكَ عَنْ لَينَ صَعْوُلْ رضي إله عَنهُ وَالسَّمِعَ وَجُلَّا فِنا أُوسَمِّعَتْ البَّي عَلى الله عَليهِ وَسَلم نَفَّرا الْحِلاقُها فِيَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَكُمْ فَانْحُنْكُونَ فَعَرَفْكُ فِي جَمِيهِ الْكُواهِيَّةَ وَقَالَ كِلْكُا مُعِينُ وَكَالْخُنْلِفُوا فَانْ فَحِلَ فَالْكُمُ اخْلُوا فَهَاكُوا ٥ هـ الْحُرُ ابن عَنْصِ الاحَشُر عِنْ فَتَعَنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ كَأَيِّي اظْرُ إِلَيْ النَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَا وَضَرَابُهُ فَوْمُهُ فَا دَىنَ وَفَوْسُحُ اللَّمَ عَنْ حَمْدُ وسول اللهم اغفر لفوح والهم كإيولوك والمجدث ابوالوليد عابوعوانه عن

ابإعظاه واغاه

فنادَهُ عَزْغَفَبَة بزعَبْدِ الغَافِرِ عَن لِي سَعِيدٍ رَضَى اللّهُ عَنْهُ عَنِ النَّى سَلَا الله عَلَيْهِ وَسُمْ إِنْ خُلِّكُ أَنْ الْخُورِيَ مُنْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فالواحنبراب وكالفأني لمراعل خبرًا قط فاذالتُ فاحر فون ثم اسجفون ثم ذرُّوين في يَومِ عَاصِفِ نَعِي كُوْ الْجَمَّةُ اللهُ عَنْصِل فَفَالَ مَاجَلَكَ وَالْخَافَاتُ فلُفْنَاهُ بَرَجْمِتُهِ هِي كُلِ مُعَادُ مِنَا شَعِمُ عَنْ الدَّهِ وَمُعَدِّ عَفْيَةً وَعَلَيْهِ سَمِعَتُ الماسعيدالحادك عن النبي سَل المه عليه وسَلم بُونَ ٥ حدد ساسُد دُ عا ابو عَوَانَهُ عَنْ عِبِدِ الملكِ نَعُمَيرِ عِنْ بِعِي مُن حَارِث وَلَا فَالْمُعْبَةُ لِحُنْ بِعَهُ اللَّهِ يَلْنَا مُاسَمِعتَ مَالِهُ في سَلِي الله عليه وَسَلِم عَالَ سَمِعتُهُ بِيَوْلُ أَن رُجُلًا حِسَرَهُ الْمُونُ فَلَكَا ابسُ مَنْ لِهِ إِنَّ أُوصَى لِي الْمُلِواذِ الْمُتُّ فَأَجِعُوالِ وَطَبَّاكَ نِيرًا مُأْوْرُوا فَأَراكَةً اكتُ بِجِي فَطَتُ إِي عَلَى فَنُ رُوهَا فَاطِّنُوهَا فَاذُر وُنِ فِي لِيَمْ فِي وَرِحالِ اولاج نجمعة الله ففال لِمر نعك قال خشينك فضفرله فاعفية وانا سيفنة يَوُلُهُ إِلَّكَ ﴿ حِدِمَامُوسَى الوعوَانَهُ عَمَيْدُالمَلَكُ وَفَالَحَةُ بَوْمِرُاجٍ ﴿ اخراكرالابعشر ينلوه ان السور اولا كالاعتر مسالعن انع براس عارهم عركابل العدالاول بنريع الاخوسد انبن عشري الم غفرالعداط بترالعبا الففه بغابز عدالله العيج از السنبيد وللقاري فيروستمعه و دعاكة بالنوبه والمغفرة وتجميع المسلين الهربليوالعالمين وصا المه على سيدنا مُرْجَرُ مُلْقِهِ وَالله وصِيهِ وسَلَّما كُمَّ الرَّالِينِ حَسِياً الله ونها الرُّكِلْ ٥



المُسْنَدُ مَنْ لَهُ وَ الْخَاصِّ عِسْمِنْ الْمَالِيهِ وَهَمْ وَسَنَيْهِ وَاللَّهِ عِلَيْهِ وَهَمْ وَسَنَيْهِ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فَيْمِ وَاللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللللْ اللَّهُ فِي الللْهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللْهُ لِللْهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ فِي الللَّهِ فِي الللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِي الللَّهُ فِي اللَّهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِللْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُولِي لِلْهُ لِلْمُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْمُلْلِيلِي لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْمُنْلِيلِيلِي لِلْهُ لِلْمُنْ لِلْهُ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلِ

مراسدا لتمزالت الشخ الامام شَيخُ الاساكم سُلْطُون لُجِينِّنَ بَالْمِيلِ الْمُنْيِنَ الْعِ عَمَالِهُ صِينَ الْمُحِينَ اسْمَعِيلَ بَا رَضِيمُ مِنْ الْمُغَينُ الْجَعْفِي مُولا هُمُو الْجُنَادِكِ نغك الله برحمته واكنه فببح جننون تَشَاعَبِوالعِنْ بِعَبْدِالْقِي الْإِنْ عَالِيَهِمْ بِسَعْدِءَ لَا بِنَ مَا إِنْ عَالِيَةً بن عَبِلِ لَهُ مِغْتُبَةً عَن لِي هِ مَرَةً وضى الله عَنهُ أنْ مَسُول اللهِ صَلَّى الله عَلَمُ وَسَلَّم فَكَ كاللهُ أبل بن الناسُ فِكَانَ يَقُولُ لِفِئْتًا اللهُ النِّتَ مُغِيدًا تَعَا وَنَّعَنْهُ لَهِ أَلِهُ الصِّبَ وَذَعُنَّا قَالَمْكُمِّ إِنَّهُ فَعِيلًا وَزَعْنَهُ ٥ حَتَّرَ شَاعَلُا شَوِّحُهُ حدسافيشام المعشر عزائي تعرض المتعرب المتعرب المتعرب والمتعربة والمتعرب المتعرب عنالهنى عَلَاه عَلِيهِ وَسَلَم هَ لَكَ أَن رَبُ كُمْ يِنْ عَلِيهَ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل لبنيدادَاانَامُتُ فَانْحِرُونُ بِيتْمَا لِحِينُهِ تُعرِدَدُ فِينَيْ الرَّحِ فَوَاللَّهِ لِلنَّالَابِ عَلَيْ مِنْ الرَّبِينِ مِنْ اللَّهِ لِمُنْ الْعِينُونِ تُعرِدَدُ فِينَ فِي الرَّحِ فَوَاللَّهِ لِلنَّالِابِ عَلَيْهِ رُ يِلْ يُعِبَدِّ بِي عَلَا أَمَّا عِنْبَ أَهِدًا فَكَ مَاتَ يُعْلَى بِوَذَلِكَ فَأَمْرًا لَهُ الأَرْفَ فَعَالَ حِمْعِيَا فِيكِمْ فَ فَعَوَلَتْ فَاذَا فَوَقَ إِيرُوا لَمَاجِلَكُ عَلَى السَّعْتَ قَلَى اللَّهِ رَبِّ حَشَيْنًاكَ فَعَفْرِلَهُ وَ فَالْغَيْرُ مَخَا فَنُكَ مَارِتٌ ٥ حس سيعَ بالسَّيْنُ مُحْكِ ابن الماء على الله عن الله المعن الله الله الله عنه الله عنها الدين الله عنها الدين الما الله عنها المالية اله سلاله عليه وبهم قَالُ غُزْبِ آمُلُ أَهُ فَي رَوْ سَيْنَا مَا حَتَى مَانَتْ فِلْمُلَتْ فِيهَا النادَكِهِي أَظُعِيْهَا وَكَانِفُنْهَا إِذْ حِبَسْتَهَا وَكَاهِ تِيكُنَّهَا مُا كُلِّينْ

حَشَّاسُ للابض ٥ حَسَانَا الْحَدَرِ فُونْسُ عَرَفُ يَبِرَ عَمَنْصُورِ عَرَابِعِي بَرَحَالِقُ حداً ابو مسعود عُقبَهُ قال قال السي على السع المان عَما ادرك الماسُ يُرْكَكُمُ البنوةِ إِذَا لَهُ لَسُنِّعَ فَأَفَلُ مِاشِيَّتَ ٥ حَسَدِينَا ادِمَ شَعَبُهُ عَيْضُوْر سمت ربعي ن كال عدائه مسعود رخاله عنه والمالين كالسفي الساعليد وَسَلَمَانِ مِنْ أَدِيَّكُ الْنَاسُ مَنْ كَلَامِ اللَّهِ وَالأولَى اذَالمِر اللَّهِ فَأَصْنَعُمَا اللَّهُ يُتَ حُسُّكُنْسَا بِنشُ نَصِرِ عَمْلُاللَّةِ الما ونسُ عَلِلْهُ وِيّلُ خُسِرَى سَلِلْ الْكَانِعُ مُر حَلَّتُهُ اللَّهِ عَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَا لَهِ مِنَا رَجِل كَخِبْ رُ ازُارَهُ مَل يُخْيِكُ وَخُسِفَ بوفهو بتخلي ل ذالأرض الح فيرالقيمة فأبعة عبدالرحمن بن اليون الأمري حسرساموسي بالسمبيل ومن حدى ابن طاوش عنابد عن المفرج وكنى عَنْهُ عَنْ لِين عَلَى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ وَلَ لِحَرْلُ خُرُدُنَ السَّا يَعُونَ لُومَ الْقَدِيمَ فَبِيكِ الْمَدِّ اوتوااكماً بمزقب لنا وأوُنينُ مَامِزٌ بعُرِهِمْ مهذا اليومُ الذي اخْنَاهُوا فَعَدَّا ﴿ ٢٠٠٠ البهرُدِونَعِلغُولِ المنكارِي إلى أنسُلِد فَكُلُّ عَالِم المُونِينُ إِنَّا مِرْفِهُ لِيسَارُ إِسَهُ اللَّ وَحَسِنَ ٥ حَدِينا الْمُورُ عَشْعِبَهُ عَمْرُونِن مُن مَعَت سَعِيدِ بِالْمُسْبَبِ عِيجَ فُالقَوْمُ مُعَوِيهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَلَحْ فَرُمَةٍ قَدَمُهَا فَحَظِيناً فَأَفْرَجَ كُنَّةً مِنْ مُعَنَّرُ فَقَالَتَا كَنْتُ أَدَّكُونَا لَهُ الْمَغَنَّلُ لَهُ مُنَا عَبُلُكُمُونَهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ ع وسَمَّ مَنَّالُهُ أَوْدَ مِعِنَالِوِسَاكَ فَالشَّعِرْ تِنَامِهُ عُنْدُكُونَ عِبَدَ الْمُعَلِّمِ الْمَنْقِيدِ ا المناخب فال مدمعال له مُسَا النَّائِرانَا حَلَفناكُمْ مِنْ حَرِينَ وَأَنْنِي وَجَعَلْنَاكُمْ سُعُوبًا

وَتَبْا بِلَيْكَ ارْفُو إِنَّ اكرَمَلُمْ عنداللَّهِ أَنْفَاكُمْ وَوَلْ مُواتَّفُو اللَّهُ الَّذِي نَسَّٱلُونَ وِ وَالارجَامُ اللهُ كَانَ عليْكُمْ رَقِيبًا وَمَا يُنْهَ عَرَعُوكِ اكجا مِيلِيَّة الشَّعُوبُ النِّسَبُ العَبِيْنُ وَالفَتِمَّا لِلهُ وَنَ ذَلِكَ حَسِينًا طَالُهُ جَنَّ لِوَبْلُو يَرْخُ بِيبِ وَيُو مُنْ مُنْ الْمُؤْمِلُ اللِّي الْمُؤْمِلُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللللَّاللَّمِي الللَّهِ الللَّهِ الللَّا الللَّهِ الللَّهِ اللل اللَّهُ عَنْهَا وَجَعَلْنَاكُمْ مِنْ مُورًا وَقَبَالِ كَاللَّسْعِينَ الْفَبَالِلُ الْعَظَّامُ وَالفَّبَالُ النَّا رالمُجابِنُ لِنَا وِيمَعِيْنُ مَعِيْدِعِنْ عُبِيلِ لِلْهِ حَتَّى مَعِيدُ يُنْ مَعِيْدِ عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن قَ مِضَالِهُ عَنْدُ قُلْ قِلَ مِيسُولُ اللَّهِ مِنْ حُرُولُنا مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُوالَّوْ لْسِوَيْ فِي ذَا لَنَنَا لَكَ قَلَ فَمُوسُمْ مِنْ لِللَّهِ فِي حِسَنَ تَمَا مِينُ يُنْ حَفْظٍ عَبِّهِ حداككُيْثُ بُنُ وَآيِلِ مِن تَبْنَى بَيْنَةِ النِي كَالِهِ عَلِيهِ وَسَلَمَ دَيْبُ ابنَهُ أَيَّلُهُ فَالْقَلْتُ لِمَا أَرْيِ لِلْبِي صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّما كَانَّهُ فِي صُرْفَالَتْ فَيَمْ كَ مِنْ مَنْ الْمُصْرِينَ لَهُ ٥ وَ لَكُونُونُ عَنْ الْمُولِينَ اللَّهُ الْمُعْرِينَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ السي كاله عليه وتهكم فأطُنُهُا زِينْتِ قَالَت مَن النَّي سَكِ السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ عَالَدْ بَأَرْفَا كُنَّمُ وَالْمُفَتِّرِوَالْمُرْفَتِ مَعْلَتْ مَا الْحَبْرِينَ الْمُنْصَلِي المقلية وسَلِمِمِّزَكَ المَعْمَثُ مِن َلِالنَّفِرِ بُنِحِيًّا نَهُ ٥ حَدَّنَى الْجَنِيمِ الْجَرِيمُ عَمَّا لَا مَّا مِنْ عَمَا لَهُ عَنْ لِ دُرعَةُ عزالِه هُريكَةُ رَجُوالِهُ عَنْهُ عزنَ وُللِسَلِ إِسْ عَلِيهِ وَسَمِّ وَلَجْدُولَالًا بَعَادِنَ جَيَارُ مُمْرِفَ لِحَامِ لِينَةِ خَيَارُهُمْ فِي لاسْتَلَام ا ذَا قَفْهُوا وَجَدُونَ مِنْ النابي هَذَا الشَّانِ اسْتَهُمْ لُهُ كَرَاهِيَّةً وْعَرُونَ سُرَّا لنابِ النَّجْمَانِ

لزياته ولادبوجه وهولاء بوجه ودح النافيدية بزعيد المغيرة عن الحالْزِنا دِعز الاعرَج عزل هُرَرَة وضاله عُنْهُ أَنَالِهِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمُ قَالَالنَاسُ سُجُ لِعُرُيْنِ فَهُ هَذَا الشَّالِ مُسْلِهُ مُنْ مَعْ لِمُسْلِهِمْ وَكَا فُوهُمْ نَبَعُ لِكَا فُوهِمُ والنَّا مُعَادِنُ خِيارُ فَمُرِفِي كِالبَيْةِ خِيارُ فُمْرِجُ الإسْكُمْ إِذَا فَعِنْوا تَجَدُونَ مِنْ إِلِنَا سَ التُذَالنَّارِكَرَاهِيَةً لَمَنَا الشَّارِيحَةِ بِغَعَ فِيهِمَا فِي مَا مِنْ النَّارِيَةِ لَمَا الشَّارِيَةِ المُسْلِدُ صلىع عن شعبة حدى عُدُ المُلِكِ عن فاؤس عَز أَيْن عَنَاسِ مَعْ اللهُ عنها وَكُلُودٌ فِي الفُرِي قَل فَفَالَ سَعِيدِ بَرْجُ بِيرِ قُرْ بَي خِيرِ صِلى الله عَليهِ وَسَلم فَفَالَ وَالنبي صَلِي السَّعَليهِ وَسَلَمُ لَمْ رَكُونُ رَبِّلْ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ وَلَهُ فِيهِ قَرَابَ لَهُ فَكُرُكَ عَلَيْهِ الآاكُ تَقِيلُواْ قَرَابُةٌ بِينِ وَبَيْنِ لَهُ ﴿ وَحَبِينَا عِلَيْنَ عَيِدَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى السَّعِيلُ مُ عُنْ فَنْرِعَنَّا بِيَسْعُودٍ يَسِلْعُ بِوالنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ الْحَبُ إِلَا لَفِينَ جُوالمَشْ وَقِالِجُفَّا أُوغِلَظُ الفاويرِ في لفَكَادِينَ أَهْلُ لُو يَرِعن أَصُولِ لذَابِ الإبلة البَفْرِ في مَعِيمَ ومُصَر ه حسكرتما ابوالمِمَا فِي المُعْيِثُ عَزَالُهُمِ ي وَالْحَبُرُكِ الْوَسَلَةُ بِنَ عَبْدِالْمِنُ أَزَانًا هُرِيزَةً وَعَالِمِ عَنْهُ وَاسْمِعَتْ سَوُ الله صَلَالله عَلِيهِ وَسَلَم يَقُول الْفَوْرُوا لَهُ نِيكَة وَلِي الْفَكَّادِينَ الْمَالُوبَرِ وَالسَّلِينَة فحاملا فنجم والإيما فمان والجي ثمة يمانية تبيت المركز لأبهاء يكث الكحبَة وَالسَّامُ لِأَبْهَا عَزِيهَا رِالكَحْبَةِ والمَسْأَمَةُ المِيسَرَةُ وَالبِّلُ النِّسْرَ وَالسَّوُ في وَالْحَانِبُ الْأَيْسَرُ الْأَشْأُمْ مَا مُ مِن مَنَا مِيغُ اللَّهِ الْمُوالِمَانِ

المشيب علل فحري كاك تحمد المتحمد بن المعيد محدث أنه بلغ معولة في عِنْكُ فِي قَيْدِرَ فَيْسِ أَنْعَبَلِلَّهُ بِرَعَيْدُونِ الْعَامِ يُمَدَّثُ اللَّهُ سَيَادُكُ مَلَّكُ مُنْ فَخِطَانُ فَخَضِهِ مُعَوِّيةٌ نَعَامَوا أَنْيَكَا اللَّهِ بَاهْوَأُهْلُهُ ثُمَّ الْمَالُهِ لَا أَوْ لَلْغَنَى الرِّحِ اللَّهِ مِنْ الْمُرْتِكُمْ بِيَدِرُونَا كَإِدِيثَ لَيْتُ فِيكَابِ اللَّهِ وَكَانُو أَشْرِعْ نَتُولُ الشِّصَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَم فَا وَلَيكَ حُمَّالُكُمْ فَالَّاكُمُ وَالْأَمَا فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ سَمِعَ نُ رَسُول للسِصَل للمعَليهِ وَسَمَ بَعُول أَنَّ لَمَذَا الْأَمْرِ فِي قُرُسُ لَا نُعِادِ بِهِمْ اُ جِدُالِآا أَكُبُّهُ اللَّهُ عَلَى جَبْمِهِ مَا أَمَا مُؤَا الدِّبنِ ٥ حَسَّرَ شَا ابْوَالُولْدِ عَلَيْمُ ابزعة وفاكتمعتا يع وأبرغ مريض لله عنهما عزاله في على يعقله وسلم قالمًا يَوَكَ هَذَا الْأَمْرُ وَفَيْشِ عَابِقِي مِهُمُ أَشَارِكُ حِلْسَاسِي بِي كَيْرِي اللَّيْثُ عَنْ عُنْ الْعِنْ الْمُسْتِبَعِ حَدْثَ الْمُسْتِبَعِ الْمُسْتِّ الْمُعْمِلِ ابزعَقَانَ فَالْعَابِسُولُ اللهِ اعطَنْتَ بِحَالُطُلْبِ وَتُرْتُ نَنَا وَامْتَا يُحْرُنُ وَهُمُّ مِنْكَ بِمَنْ يِزِلَةٍ وَاجِرَةٍ فَغَالَ لِسِي عَلَى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اثمَا بَنُوا هَا شَمِ وَسُو المُطَلِيثَةُ وَاحِدُ ٥ وه كاللَّهُ حدى والاسود مُرُعن عُروَةً بالنابع قَالَذَهَبَ عَبِلْللَّهِ مِلْلنبيرِ مَعِ أُنَارِ مِنْ ثِينَ فِيرَةَ إِلَى عَلَيْتُ وَكَانَتْ النَّا شَى القَرَابِيمِ مِن سَوُلِ للهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم ﴿ حَسَدُ شَا الْوَفِيمِ ٢٠ سُفيًا نُعِن سعر و وَالْعَدِ فَوْنِ بِن الرَّهِ مِرَ حَدَثْن لِيعَال مِرْحَدُ لين عَبْلُالْمَ نُ يَنْ مُرْبِرُ الْاعْرَجْ عَنْ الْحِمْرُ يَرَفَّا وَخُلِيهِ عَنْهُ كَالْ كَالْ سِوالله

للمقليه وسَلْمُ وَرَاشُ وَالانصَادُ وَجُهِينَةً وَمُزْتَةَ وَأَسْلَمُ وَالْجَرُ وَعِفَادُ وَكَّ لِسَهُمْ مُولَى دُونَ الله وَتَسُولِهِ ٥ حَكَثْنَا عَلَاللَّهِ مِنْ فُسْفَتِ عِاللَّهُ خُدْشِي بوالأسود عَنْ عُرْوَة ابْلارسْ قَالَكَ أَعَبْلالله بْلارْتَنْوْلْ عَالْمَا لَهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ صكابه عليه وسلم واليجروك أن أبرًالنا بنها وكانت لا مُنسِّل شدًّا إجدًّا خُاهُ الزِّن وَتِلْعُوالانشَدَّةِ تَت بِهِ فَغَال بِنُ الزيرِينْ بَخِلْ نُوخِكَ عَلَى رُبُهَا فَعَالَتْ المِخْنُعُكُمِدَى عَلَيْتُ نُدُنَّا نُرْكَلَّمْنُهُ فَٱسْنَشْفَعَ المِيَّا بِرَعَالِمِنْ فِيشِ فِلجُوَاكِ لَسُول اللهِ صَلَّ الله عَليه وَسَلَم خَاصَّةً فَأَنْسُعَتْ فَفَالَ لَهُ الزَّهُر بِوْنَ أَخُوالَ لسي كالسقليه وسلم منه عنالله من المحرق اللاسود وعيد بغوث والسورين تخسمة إذا أستأذنا فأقتح وأنجاب ففعل فارسك للبها يعسرونا فاعنقهم فُولَمْ تِوَلِّنَا يُعْنِفْهُم عَيْ بِلَعْتَ الْعِينَ فَقَالَتْ وَدِدْتُ الْحَجِلْتُ حِرْحَكَفْتُ \_ يَزَالِلِقُولَ مُلسَانِ قِرِيشْ حَكَثْمُ عُمَلًا عَلَهُ فَا فَرُعُ مِنْهُ مَا تُ عيالعريز برعد الته ١٥ الرهيم رسع بعر أرت أب عناس اعمان دعا دُنْكِ ابناب وعبكالله والمزروسعيد بزالهاب وعبدالاحن بالحرث برهشام نُسْحَوْهَا فِالْمَاحِفِ وَهَلَعُمْزَلِلَهُ فِي الْقُرِيَّةِ بِينَ لِثَلَامَةُ اللِحَنَّلَقُنُمُ ٱسْتُرْ وَنْيِكُ بِنَا سِرِ فَيْنَ مِنَ الْفُرَانِ فَاكْتِنُو مُولِسَانِ ثُرِيشِ فَامَا فَزَكِ بِلسَانِهِ فَعَكُو - نِسبَةِ المنالِ اسمعار بسهم اسلم بن فضي بارته التعسرة برغام يزخزاعه مسامية المستدي محي يزين والعقيد

رضي الله عنه فالحج تسؤل الله صلى الله عليه وسلم على فغير مراسكم بكنا كَالُوكَ بالتوقِفَ الانعواجُوا المِمعيكاتَ المَالْمِ مَانَ رَابِيًا وَانَامَع نَفُلا الفِيقِينَ فَامْسَكُوْ اللَّهِ يَرِمُ وَقَالِكَا لَهُمْ قَالُوا وَكَنْفَأَرْيِي وَانتَكْمَ مَنْ الآنِ قَالَ أَنْهُوا وَالْمَالِمُ وَكُلُكُونُ مِا مِنْ مِنْ اللهِ مَعْيِرَ عَمِدالُوارِثِ عِلْكُسَين عَرْجَمَالِهُ نِهُمَاية حدى يحتَّىن بَعِمُ الله الله الله والدِّيل حدَّثه عن الحدد رص الله عنه الله سَمِعَ السي مَل الله عليه وَسَمْ لَقُول السِّرِين رَجُل أُدَّعَي لغرابيه وَهُولَعِلهُ الْاكْفَرُ وَمَل عَ فَوْمًا لِيسَلَ فَلْسَكُ فَلْسَبُوا مُفَعِلًا مزالنار ٥ حَكِرْنَاعِلَيْنُ عَيَارِتُ حَرِيْزُ مِسْعَنْدُالْوَاحِدِ نَعَبْدُاللَّهِ النفرى قالتكمعت والثلة بزلاسقع معول قال يسؤل الله صلى الساعلم انَّهُ اعظِر الفِرُي أَنْ يَدِّع الدَّفِ الدَّعْلِ اللَّهِ الدِّري عَيْنَهُ مَا لَرْتَهُ ادَىقُولُ عَلِي سُول اللهِ صَلَى لللهُ عليهِ وَسَلَمُمَا أَمْرِيفُ لْ فَحَدِما مسدّدً حديثاها دعناي حَبْرَة كالسمعت ابن عَباس كما يَفُولْ قَدِيم وَنْ كُعِيلِ لَغَيْشِ عِلِ سَوْلِ إِسْ صَلَى لِللهُ عَلِيهِ وَسَلَم نَفَ الوَامَا سَوُلِ اللهِ الْأَن مَنْ الْحِيَّمِنَ بَيْهُ قَدْحِ الْتُرِيِّيْنَا وَبَهْنِكَ كُفَّا دُمْنَ وَلَسْنَا غَلُولِكَ الافي شريج المرفاط المرفأ خك عنك وَثُبَلَغَهُ مُنْ وَزُانَا فَاللَّهِ الْمُ بأرج الايمان بالله وَشَعَادُو الكَالِهُ لا اللهُ واقام الصلاةِ وَلَيَّا اللَّهِ وَالْ أَوْدِيُوا الْمَالِيَهِ خُسُنَ عَغِمَتْمُ وَالْعَاكُمُ عِزَالِدَبَّا وَالْجَنْتُمُ وَالنَّفْيِرِ الْأَنْت

بخير

2.

حسكنا ابوالتيان اما شعب عرالزمرى عنسالير زعبدالله زعمريضى الشُعَهُمَا فاكتمعتُ يسُولُ اللهِ صَلَالله عَلَيهِ وَسَلَم يَعُولَ وَهُوَ عَلَالْمَنْ إِلَا إِنَّ الفِنْهُ هَا هُنَا بُشِيرِ إِلَى المُشْرِ فِي رَجِينَ يُبْلِهُ قُرُنُ الشَّيَانِ مَا بُ ذراسلم وَعِفَّ أَرْ وَمُزَينَهُ وَجُهِبِنَهُ وَالْشِحَ حَسُوسُا لِوُنعِيمَ سُفَيَانُ عن عَن بِين المِهِيمُ عَزِع دالحَمْنَ بن فُرُونَ عِن اللهِ عَنْ وَضَالِهُ عَنْ 6 كَاكِ اللَّي سَلِيلِه عَلَيهِ وَسُمْ مُرُّيشٌ وَالانْسَادُ وَيُحَبِّبُكُ وَمُرْيَنَهُ وَاسْلُ وَعَفَّ أَد وُاشْجَعُ مُوَالِيّ كُنِيكُ مُوكَ دُونَ اللّهِ ورَسُولِهِ ٥ حدى محديثُ بُزِاللَّهُ حسابيعة ي بن ابرهيم عن المه عن صارح عنايع أن عبد الله اخبر النات وك المصلى لله عليوقسكم فأل على نسيرغيقًا رُغفر الله لما واسكر سُلها الله وعسبة عَسُنُ اللهُ ويسُولُهُ ٥ حساسي عبد الماعبذ الوكاب المنفق عن تعديد عَلَىٰ فَرُينَ يَضَىٰ لِلهُ عَنْهُ عِزَلِنِي صَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَالَ اللهِ مَا لِمَا اللهُ عَفَّا عَفُراللهُ لَمَا ٥ حسرسا قبيصةُ م سُفيًا نُح وَحَدَثَىٰ مُحِدُبُنُ لِبَشَارِ عَ ابْنَ مِلْتَرَ عُنْسِمن عَمْدِاللِّكِ رَعُمُبِرِ عَنْصُرِ المَمْنِينَ الْحَكِينَ عَنْ إِلَيْكِ أَلَالْمِينَ صَلى الله عَليهِ وَسَلَم السِّيرُ انْ كَانَ حَمِينَةُ وَمُرْنَةُ وَاللَّمُ وَعَفَالُحَثُيُّ الْ مِنْ بَيْ يَهِ وَسِي اللَّهِ وَبَيْ عَبِيا لِلَّهِ وَعَطَفاكَ وَمَن فِي عَامِر مِن صَعَمَ فَفَالْ يُحَلِّلُ غَابُوا وَخَسِرُوا فَعَالَ هُمُ خَيْرُ مَن يَعْ بَمِيم ومِن اسَدٍ ومَن نى عداس عطفاك ومن عامر من معصفة ٥ حدثن عديد ويشايد

حرينا غُذَرُدُ ما سعبة عن جدين ويعقوب ممعث عبدالحين باي بدة عناسه اللانك نع بعابرة كللتبي صلاله عليه وسلم اما فالعك سُرَاف كيج مزاسلم وَعَمَا رِ وَمُزَيِّنَةُ وَاحِسِنَّهُ وَجَهِينَةٌ أَبْلَى يَقِقُوبَ شَكَ اللَّبَيُّ صَلى لله عَليهِ وَسَمُ اراُيتَ انْ كَالْهِ لِمَ وَغِينًا لَا وَكُنْرَيْنَهُ وَاجْسِبُهُ وَتَجَمُّنَهُ حَنْيُرًا مِن عَبِيمِ وَمَعَامِرُ مِن فَي قَاسَدِ وَعَطْفَانَ خَابِوا وَخَيِرُوا قَالَتٍ نعرةَ لِدَالِدِي نَفْسِي بَيْنِ الْفُرِ لِخَيْرُ مِنْهُم مَا مِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِنَةِ الْمُعْفِرُونِ القوَّمِ منهمُ حِسَّ سَلْسُلِيمُنَ سُ جَيْدٍ عَشَعَةُ عَنْ فَادَةً عَلَيْسَ فَعَلَيْهُ وَالْ عَاالَانِي عَلَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلِم الانصَارَ فَفَالْهَلْ فِيكُم الْعَدُمُ عَيْرَهُ قَالُولُ كَمْ الاابن كُفْتِ لنَا مَعْالَ رَسُولُ لِيه صَلى له عَليهِ وَسَلم ابن كُفْتِ العَوْمِ مِنْهُم مابُ ا ذَكَرَ فَعَظَانَ حَدِيثُنَا عَدَالْعَرَ نِعَبِواللهِ مَدَيْ سُلَمِنُ مِنْ إِلَى فَافْدِينِ ١٠ إِن يَدِ عَلَى الْفِيتِ عَلَى مُرَرة وَ وَاللَّهُ عَنْ وَالسَّعَ لِللَّهُ عَلَى وَسَلَّم عَالَ كَا نَفْقِهِ السَّاعَةُ عَنْ حَرْجَ رَجُلِ مَنْ يُطَّانُ لَسُّونُ لِلنَّاسُ يَعِصَّاهُ مَا بُ مَا يُنِي مِن عَوَى إِلِيَا هِلِيَّةِ حَسِّرُ شَاحِي الْمَعَلَدُ مُنْ نِدُا لِلَّا إِنْهِرِ حَا خَبَرَتُ عَمْرُوبِن ديناوِانهُ سَمِعَ حَابِرًا وضاللهُ عَنهُ بَقِولُ عْزَوْمَا مَعَ البني صَلى السعليم وسَل وَتَدْنَابَ مَعَهُ نَاسُ مَل لهاجِرِينَ حَن كَثرُ فا وَكُانَ مَل لهاجِرِينَ رُجُلُ لِعَانُ وَكُشَعَ انصَارِيًا فَعَضِبَ الانصَادِيعَضَبَ إِسَّامِيقًا حَنَّى تَراعُوا وَهَالَانْمَا إِنَّ إِلَّاكِنْ مُنَادِ وَهَالَانُهَا جِرِيْ يَالِلُهَا جِرِينَ فَرْجَ البِّي اللَّهِ

مستبلايا ستصدامهم الاق

وسكرفيت المامال دعوى هول كاهلة شرقال ماشانهم فأخبر كسعة المُهَا حِرِيَ الانصَادِيِّ فال فظِّ لَ المي صَلى الله عَليهِ وَسَلَم دَعُوهَا فا هَا خَبِيثَةً وَقُلْعَبُلَاهِ بِنَ أَيْ بِنِهَالُولِ فَكُنْ بَكَاعُواْ عَلَيْنَا إِلَيْنِ رَجْعَنَا الْمَالِمُ بِينَ وَلِيحِرَثَ الْاَعَنُّ مَهَا الْأَذَكَ وَفَالَعُهُمُ الْأَنْفُثُكُ سَوُلَالِيَّهِ مَذَا الخَيْثُ لِعَدَ اللَّهِ معالالسي كليله عليه وَسُلِم لاَ يَقِيَّاتُ الناسُ لِنَّهُ كَانَ بَقَنْلُ الْحَاكَةُ ٥ حسدة المبرئ ويوس أفين والاعتبارة وتبكراته بن ريّ عن سروة عن عكالقويضاليه عتذع نالنى تلالله عليه وسلم وعزسفيزع زنب عنابهم عنصرُه نِعن عَبالله عزالني صَلى الله عَليهِ وَسَلْمُ كَاللِّينَ مِنَامِن حَرَبَ الحَدُدُ وَشُوَّا كُنُوبَ وَدعى بِعَوى الجاهِليةِ ما مُكْ صَدِي فَوْاعَهُ حدام المحتى من المراجب معين آديم الم السرايل والم حصين عن الحصابل عن الم هرين وضالله عَنْهُ ان سَوُل للّهِ صَلَّالِه عَليهِ وَسُمْ مَا لَعَمْرُو بِن نُجِيَّةٍ بِن فَمَعَةٍ بِن جُنْدِ فَ الْوحْرَا مِسَرِينًا ابْوَالْهِيَانِ الْمُشْعِبُ عُزْ الْمُعِرِيِّ بِمُعِتْ سَعَيدٌ بِنِ الْمُسْتِينِ قَالَ الْجَهِيرَةُ لْتَيْمُنَّا وَرُنَّا لَلْطُوَاغِيتَ كِلِيُّكُلِّهُا أَجِدُ مِزَالِنَاسِ السَّاسِبُهُ الْبَحْكَ أَوْا يُستِيبُونَهُ اللَّهُ إِلَيْهُمْ فَلَا لِيمَا عُلَى اللَّهِ مُن عَلَى اللَّهِ مُرَدَة فَا لَاسْ عَلَى اللّهُ عليهِ وَسَلَم مَا يِنْ عَسَرُونِ عَامِرِ الْخُزَاعِيُّ فَيُ ثُونُتُمُ فَالِمَنَارِ وَكَانُ أُولُتُ من يب السواب ما ب من سب الله يه في الله و الحاهلية وافال وعمر والومرية عزالس عليه وسكم الالكرمر ابزالكريترين

الكريدل للكريمر موسف أن يَعِقوب للجني بالرهم خلس الله وَ وَاللَّم عَلَيْهِ سكالله عَليه وَسَلِّم إِناعَ لَمُلْكِ ٥ حَدَيْسًا عُمْرُينَ جَهْمِ ١٠ أَمِي الاعْمَشُ عدساعتُ وبن مُرَةً عن عبدين جُبَيرعل بنع الريض الله عنها وَلَيْ نَرَكَتْ وَالْمَذِرْ عَشِيرَ مَكُ لِأُحْرِبِينَ جَعَل المِني صَلى الله عَلْمُ وسَكُمْ بِنَادِي مَا بَيْ فَيْرِ كابنى عَدِيِّ ببُطورُن فُرِيشِ وَ فَاللَّهَ مَيْ مَا اللَّهُ مَن عَرِيبِ الْمُ مَاسِعَن سعدر بي منايغ الرعال لما نُولت وَا نِدْ رعشير اَك الْأُمِّر سَ حَعَل النبي تلى الله عَليهِ وَسَمَ مَدْعُو هُمْ وَقَابِلَ فَآبِلَ ٥ حَكَ زَسَّا ابوالمَا زَلِمَا شُعِبُ المالبوالرناد عزالاعرج عزليه فررية رضايته عنه اللبي صكر إبعه وسكرة أك بني بيناف اشتروا انفسكم مزاقه ما بني بالمطَّب اسْتَرُوا انفُسكم مِن الله مِالْمُرَالْرُبُ بِرِيْلِ فَوَامِ عَمَّةُ وَسَوْلِ اللهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّمْ وَمَا فَأَجَلَّهُ أَبْ مُحَدِّدِا سُتِرِيَا الفُسَكُمَ مُن اللّهِ لَا أُمِلَكُ لَمُ أَبُولَا اللّهِ شَيُّ إِسَلَا مِنْ مَا لَكَ الْمُ شيتُهَا مَا وَ يَعْدُونَهُ وَمُرْمُ حِلِهِ وَبُدُنُ أُخْزُمُ كُلُّهُ اللَّهُ مَّدَةُ سَلَيْنِ فَسَهُ حَدِينَ مُنْتَى نِسَعِيلِ المَصَيْرِ حَدَّثُو الوحَوْرَةَ وَالْقَلَ لَنَا ابنُ عَبَارِلُلا اخْسِبِرُكُمْ مَاسِلَكِم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه وَكُنتُ رَجُلًا مِنْ عَفِي ۗ إِرِ فَهِلُوْتَ الْأَنْجُلِا ۗ فَاخِجَ بَكُّ ةَ بَرْعُمُ أُلَّهُ أَنِي معلتُ لأَجِى نطلق لِل هَذَا الرَّيْكِ مِّنَا الرَّيْكِ لِمَا مُنْ الْمَنْ لِحَدَّى مِنْ الْطَلَقَ فَلَعْبَيْهُ مُرجَعَ فَفُلْتُ مَاعِندَكَ فَفَال وَاللَّهِ لقد دَايتُ رَجُلًّا ما مُرما كُيْر وَيني

صابات ابن لاحب ومولى لعقوم منهم

عِنْ السِّرِفَعُلْتَ لَهُ لُمُ نُشْفِئِي مِنْ لَحَبُرِهَا خَنْتُ جِراً بَّا وَعَمَّى ثُمَا فَبَلْتُ إِبّ مِكَةً فَعِكْ لا اعرفُ واكر السأل عنه واشه بمنا نغرم فُانُونُ فِللسِّدِ فَا لَفْتَرَبِي عَلَى فَهَا لَكَأْنَ لِلرَّجِلُ عَلَيْ مَا لَقُلُتُ نَعَمِرُ قَالَ فَأَنظُلُوٓ عَلِيا لِلْمُرْلِ فَابِطَلَقَتْ مَعَهُ لاَ بِسْأَلِنْ عَنْ شَيْ مِ وَلاَ أُخْسِبُنُ فَكَاا اَبَعْتُ عَدُونْ إِلَا لَهُ عَدِهُ أَلَا كَعَنْهُ وَلِيسَ إَحَدُ لِحَدِي عَنْهُ بِشِّيعً فَالْهُ مَدِّ فِعَلَيْهُ فَغَاكَ امَّا نَا لَ اللَّهُ فِلِ أَنْ يُرْفَ مَنْ لِلَّهُ بِعَنْ قُلْتُ لا قَالَ قَانِطِلِدٌ مَعِ فِعَتَالَمَا امْزُكَ وَمَا اقْرَمَكُ هَذِهِ الْبَلَةَ وَالْقَلْتُ لَهُ ازْكُمْتَ عَلِيَّ احْبَرْنُكَ فَفَاكَ فَا نِي فَعِلْ قَالَ قَلْتُ لَهُ مِلْغَنَا انْهُ قَلْحْجَ هَا هُنَا رُجُلُ مُعُواتُ أَبِي مُنْ فأرسَلْتُ الْجَلِيكَ لَمِهُ فرجَع وَلَمُرلَيْنَ فِي مِزْلِكَ بَرِ فِارِدنتُ اللَّهَا هُ فَقَالِ لَهُ الْمَا إِنَّكَ قَلْ رَشُكْتَ هَذَا حَجْهِ المِيوَالَّبَيُّخِيُّ إُدخُكُ عَيْثُ اُدخُلُ فِانِيَ انْ أَبُّ اُحَدًّا اخَافَهُ عَلَيْكُ ثُمُّتْ اللَّهِ كَا مِطِ كَأَيْل مِلْ نَعْلِ عَلمُ المِن انتَ فَمَضَى وَمَضَيْتُ مَكَهُ حَتَى دِخَل وَحَلْتُ مَعَتُهُ على لني سَلى لله عَليه وَسَلم فَفُلْ لَهُ أَعْرِضْ عَلَى الاسلامُ فَعَرْضَهُ فَاسلَتُ مَكَانِ فَتَالَ يَابَا ذُراكُمْ هَذَا الْأَسْرَ وَارجِعْ إِلَى لَدِكُ فَإِذَا بَلِغَكَ ظَهُوْرُنَا فَاقْتِلْ فَعَلْتُ وَاللَّهِ يَعِنْكَ بِالْجُوِّ لَأَصْرُخَنَّ بَعَا بُينَ اطْهُرُهُمْ حَبَأَ المسِّجِد وَفُرَيْنُ مُنْجِهِ فَعَنَّالَ مَا مَعْشَرَ قُرِيشِ الْحَاشَةُ لَا اللَّهُ وَاللَّهَ لَهُ انْ كُلَّاعَيْنُ ورَسُولُهُ مِعَالَوُا تُومُوا الْهِدَا الصَّانِي فَقَامُوا فَفُرْ " فَ

256

لأَمُونَ فاحدَبْنِ الْعَلَّاسُ فَأَكْ عَلَيْ مُ أَنْهِ لَعِلْهِمْ فَقَالَ وَيلَكُمْ تَفَالُونَ رَجُلُامِ نَعْفِا دُوَمُحَبِّ رُكُمُ وَمُمَّ رُكُمُ عَلَيْفِ أَرُفَا قَلَعُوا عَنَّ فَلَأَاسَحِتْ الغَدَ بِهَعْنُ فَعْلَتُ مِثْلَمًا قَلْتُ مِا كُاشِ فِي الْوَاقُومُوا إِلَهِ ذَا الصَّابِ نَصْنِيْعُ شُلُمَاصُنِعَ مَا لِأُمْرِ فَا د دَكَنَى لَعْبَاسُ فَاكْتِ عَلَى وَقَالَ بِثَلَ مَتَ اللّه بِالْأُمْسِ فَالْ وَكَالَ هَذَا أُولُ اسلامِ الْحَذَرِ رَحَمُ اللَّهُ ٥ حَدَمُنَا سُلَّمَنُ ابز حَدِيثِ عماد عَن أَنْوَجَ مُنْ أَى مُرَينَ وَضَالِهُ عَنْهُ عَلَى كَنْ وَلَالله عَلَى الله عليه وَسَلِم اسلَم وعفِيّا رُوشَى مِنْ مِنْ يَنِيَّنَهُ وَجُهِينَةَ اوَالَّذِي مُصَالِبَةً اونرنينة كمنابرعنكالقواوةك بؤمرا لوتيمة مزاسير وتبيم وهوازك عطفاك - نِصَّةُ وَمُرْمَرُوكِ مُلِلِعِينِ مَا يُواللَّهِ وَالْمُواللَّهِ وَالْمُواللَّهِ وَالْمُواللَّهِ وَالْمُواللَّهِ عَوانَهُ عَلَى اللهِ عِن عِبدِين جبير عَل العالم عَلَا اللهُ عَلَى الدَّاسُ اللَّهُ عَلَى الدَّاسُ كَ انقط جَهْ لللحِرَبِ فاقرَأُ مَا فَوْقَ لللاِّينَ وَمِيَّة فِي وَوَعْ إلانعَا مِنْ فَضَرَّ الذين فتكؤا افكا دَهُمْ سفَهَا بغَبْرِ عِلم الحقولهِ قد صَّلُوا وَمَا كَانُوامِسَدِينَ وَضِدَ إِلِجَ بَشِ قُول السي سَلَّال الله عَليهِ وَسَلَم ما بني إِخْدَةُ حَلَّىٰ عين يُكِيْ عاللهُ عَنْ يُلِعَلَمُ الرَّمَ الرَّعْ عَنْ وَقَعْ عَالِمَةَ أَلْ المَا يَرْتِ فَاللَّهُ عَنهُ دخل عليهَا وَعِنْ لِهَا جَارِبَيَّاكِ فِي إِيرِمِنْ يُنْدُفِّهَا إِن وَلَضِّرَا إِنْ وَاللَّهِيُّ صَل السَّعَلِيهِ وَسَلَّم مُنْ عُنِينٌ مِنْ وَبِهِ وَأَنْتُرَهُمَا ابُورِ وَكُسْفَ الْمَنْ حَمَّا الله وَسَلَمَ وَنَجَهِهِ فَغَالَلُ مُعَمَّمَا مِا مِا بَكِرِ فَإِنْهَا أُمَّا مُرَّجِيْدٍ وَتَلِكَ الْأَيَامُ أُمَّا مُر

بُوُّ كَاتُ عَامِنَهُ مِلْتِ البَيْ كَالِهِ عَلَى اللهِ وَسَلَم بَسُّ يُرُبِي وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَي كِلِشَهُ وَهُوْرِلْعِبُونَ فِي لِيَعِيلُ فِرْجُولُمُ عِمْ رُفِفًا لَ السي الله عَليهِ وَسَلَم دَعْهُ مُ منلحتَ اللائبيتُ نسَمُهُ منَّا يَا بَيْلِ دِنْ فَ بِعِيْمِ رَائِكُمْنِ الْجُنْ الْبُ منعمن والمنابة عكبة عنوسا يرعزان وعاشة وكالمنافئة طالتِ اسنا ذَن حَسَانُ البني صَلى له عليه وَسُلمَ في هَإِ وَالمسْرَ عِينَ فَعَالَ لَمِينَ بِسْمِيةِ فِيهِ مَفَالَحَ أَنُ لاَشُلْنَكُ مِنِهُمْ كَمَا سُلُكُ السَّعِرَةُ بَرَالِجَينِ فَعَلْ لِي فَالْ دَهَنَّ أُسْبُحِينًا نَعْنَدَ عَالِشَةً مَاكُ لا تُسَنَّهُ فَانَّهُ كَأَن نُنَا فِخْفَ رَسُول سومَل به عليه وسُل ما ي من ما مَا في سمّا ورسُول سله صليّ السَّعَلِيهِ وَسَلِم وَقُولُ لِسَهِ تُعَالَى مُحَمَّلُ رَسُولُ اللَّهِ وَالْذِينَ لَمَنُو السِّنَكَ وَ عَلَى لَكُفّادِ رُحُمّا مُ بُينَهُ مِ وَقَولَهُ مَن لِع لِي مَاهِ اجِدُ حَلَّتُ فَي رَجْيِم ابزللنذرو حدثنى كعث عن المؤخل عن المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطم المن عزاسه رَضِي للهُ عَنْهُ وَلَهُ الْ وَسُولُ لِللهِ صَلَّى لِلهُ عَلَيْهِ وَسَلِّم لَحَمْسَةُ اسمَاءُ إِنَا عِينَالُ وَاحْمَلُ وَإِنَا الْمَاجِ لِلْذِي بِحَدُوا اللَّهِ بِالْكَفْرُواْ نَالِكَاشِي الذِي مُشِرُ الناسُ عَلَي لَلْبَي وَالْمَالْعَاقِبُ ٥ حَرَيْنَا عَلَى عَمِيلَاللَّهُ ٢ سُفَانُ عَنْ إِلَانًا وَعَلَا عَرَجِ عَلَى إِمْرِينَ وَصَالِمَهُ عَنْ أَلَ وَالْ وَسُولُ المه صح المه عَلمه وَسَرُ الله نعت بُوا كمتَ تَصْرَفُ اللهُ عَيْ شَتْمَ قُرْشُ ولعنهم نَسْتُهُونَ مُرَيَّمًا وَبِلِعِنُونَ مُنَهِّمًا وَإِنَا جِمَّدُ مِأْثُ عَلَيْكُ مَا مُلْكِمًا

ملاسعتبه وسلم تشامح رئ سنار ساسكر ساسك وسام والم ابرتجباية رضايعه عنهما فأل فآل السي صالعه عليه وسكم مُثَا وَسُكَّلُ له بَيْلٍ كُمُرُّلُ بَنَى كَارًا فاكتلها وَاحِسَمَا الامَعْمُ لَيْنَةٍ فَغُولِنَا مُعْمَى لَيْنَةٍ فَغُولِنَا مُعْمَى وَتَعْجِبُون وَيَقُولُونَ لُولاً مَوْضِعُ اللَّبِيَّةِ ٥ ﴿ كَنَّ الْقِيبَةُ بُرْسَعِيلِ ٢ اسمَعلُ يَضْغُمُ ، عَزَعَدِاللَّهِ رَدِينَا رِعِزَايِ صَالِحِ عِزَايِ فِي مَنْ مَنْ صَاللَّهُ عَنْهُ انْ سُؤُلِللَّهِ صَلَّاللّه عليه وَسُكُمْ فَالْ انْ شَكْ وَمُثَلِّلُهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الاموضِعُ لبنكةٍ من وبيةٍ خعل لناسُ طيونونَ بهِ وَيعِبُونَ لَهُ وَبِقُولُونَ هَلْ كا يُضِعَتْ مَنِهِ اللِّينَةُ وَالَي فَأَنَّا اللَّبِينَةُ وَانَا خَالُمُ النَّبِينَ ٥ كُنَّا عَبُلُهُ بِنُ يوسُفَ ١٤ اللهُ عَنْفِيٓ إِعزازتُهَا بِعَنْ عُرَةً بن الزير عنقاليَّةً مضالسُّعَنَهَا الليني عَلى السَّعَليهِ وَسَلَم نُوُتِي وَهوا بن لاَثُ وَسِينَ وَهُ كَإِبْ شهاب وَاحِرَىٰ سَعِبِدُبْنِ السِّبِ مِثْلُهُ مَا إِنْ كنيكة البني كالسعلير وسكم حداثا جفس عُمر عسعة عزجيد عزانس ضالة عنه ال كالله كالسقليد وسلم في السون فعالك وبالالقسم فالنفت الم السكليه وسلم معال سمق المستكن المنسكة وحديثا محدث كثيراما شعنة عن نصور على البرعز جابر رضى اسعنه عن البني على السعلير وَسَمُ وَالنَّمُوُا بِالْمِيرَةُ لَكُنْ مُوالْكِنْ مُنْ وَالْمِنْ مِنْ اللهِ عَلَيْمَ وَاللهِ عَلَيْمَ اللهِ ع الله عَلَيْمُ وَاللهِ عَلَيْمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْمَ وَاللَّهِ عَلَيْمًا عَلَيْمًا عِلْ عن الوب عَزا برت برين ما سمعت الم في رق وض الله عمد معول والعقيم

طالسعكية وسار كمولا المم ولا لكتنوا بذا يتي ما بي حدث حدث المالفَوْنُ زُنْهُ وَمُعَلِّحُ مِيدِب عبدالحَرْفُ لَاسْ السَّابِ مِنْ الزاديع ولسعين حلي المُعْتَ لكَ معالَ قرعَلَ مَامُنَعْتُ بوسَمْع وَلَصَحَ الارع رسول استعليه وسلم إزن التح هبت باليه معالت ماسو السائل بَرُاخِتِي أَلِكِ فَادْعُ اللَّهُ قُالَ وْمَعَالِي أَجْتُ خَاعِمُ المُبْوَّرِ مَا المَّالِمُ اللَّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ المَّالِمِينَ مِنْ السَّالِبَ السَّابِ ابزية من قال هميّة بخالية إلى سؤل سوصلان عليه وسَلم فعُالَتْ وَا تَسُولَ سِوال بِيوان بن فَي فَعَ فَهُم وَاللَّهُ وَمَا لِي المِهُ وَنَوتَنَا فَشَرَ بَثُ مِن فَنُواُهِ ثُمُّ تُن حُلْف ظرهِ فنظرتُ الْحَانِ النَّق مِن صَفْعَه مِثْل رِنْيَالِحِيَلَةُ وَالَا نِعُبُولِيهِ الْحِيلَةُ مُرْجُّ اللِّفِيلِ الْذِي مُعْشِوْفًا لَ ابرضيم بخ مَنْ مَنْل رُرِّالحِيكَة ماب صفه المبرصوالله علىدوسلم حسكتا ابوعاص غنغمر بن سعيل زاي حُسَر عَن التي المُنْ اللِّينِ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَنْ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ ال اللهُ عَنهُ العَسْرَةُ حَجَ بَشِي فِل الحسنَ لِعنهُ مَ الصِّبِيَانِ فِيلَةٌ عَلَيْ عَالَفِهِ وَمَالِ السِّبِيهُ اللِّهِ مِنْ اللَّهُ لِيهُ بِعَلِيِّ وَعَلَى نِيْحَكُ ٥ حَدِينًا احِنْ ثُ يونس أزهير سااسمعل عزاى محيفة درضا بسعنة فال داست السي السعلمة وَكَانَ الْحِسْنُ لَشَيْمَهُ ٥ حَدِيعَ وَيْ عَارِي ابْ

فضيل اسمعيلُ بناى خالد يمعتُ ابالحبيعة رض السعنة عَال دا اللِّي مِ صَلِي الله عَلِيهِ وَسَلَم وَكَالُ لِجَسِنُ مُنْ عَلَى عَلَيْمَا السَّلَامُ يُسْبِعهُ وَلَكَ رَجْعَيْهُ مأتسه موادستها الميس وينال كاللبيكن قريم كالمالنا الميصل المه عليه وسلمال عَشَرَةِ فَاوْصًا وَالْفَتْبِعَلَامِ صَلَالِهِ عَلَيهِ وَسَمْ قِلَانْ فَيْضَا ۗ ﴿ حَالَنَّنَا ا عَبْلِيهِ رَبِّا مِي الرَّيلِ عِنْ السِّحِيُّ عِنْ مِيلًا مُجْمِيفَةُ السُّوَايِّ فَلَ رك إلى صلى المع عليه وسكم وراب براضًا من تحت شفنه السُّف العنففة حسرساعصام بن خَالدٍ م جَرِيزُ بن عُمْزَان مُ سَأَلَ عَبداللهِ بن اللهِ من اللهِ من الله من اله من الله صَاجِبُ السي عَلَى المعتملية وَسَمْ قُلْ الله يَالسي عَلى الدعلية وَسَمْ الْحَالَة وَ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّهُ ا عَنْ البيعن سَعِيدُ مِنْ لِي وَلَا لِعِنْ لِيعَةُ مِنْ عَبِيلِ لَحْمِنِ وَالسَّمَّتُ السَّنَّ عَنْ مَالَكِ رَضَ اللَّهُ عَنْ وُبِينَ البِّي كَالسَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ يَاكَ أَنَّ رَبِّعَةً مِزَالِقُومِ عُ لبشر بإلطوبل وكأبالقصر القرب الأنب لبين بابين أمتو وكاآدم لبير بعابي تَطِيُطِ وَلاسَبْطِ بَجِلْ أَنْزِلَ عَلَيْهُ وَهُوَا بِنُادِ بَعِينَ فَلِبَ مِنَ عَلَى سِنِينَ يْنْزَكْ عِلِيهِ وَمَالِمِدِينَهُ عَشْرَ شِنِينَ وَلِيسَ فِي اسِّهِ وَكَجِينُو عَشْرُهُ نَسَّعْ مُنَةً بَيْضَا فَالْ بَيْعِيهُ فَراتُ شَعَى الْمَشْعَرِهِ فَاذَا هُوَاجِمَ فَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَا اجترم الطّب وحسم اعداسة بنوسف المالكُ من السَّ 

وسول الموسيل المه عليه وسكم ليسط الطويل البكابي ولأبالقهب ولابلاسض الامكوّ للسَّ طَلَّادُم وَلَيْسَ عَالِجَعِدِ الفَّطِ عِ وَالبِسَ عَالِسَبَ عِلْ بِعَنْ وَاللَّهُ عِل اللابعين سنة افام مكلفي شرسنين والملوسة عسرسنين مفوقاً ه الله ولس وكينه عشرون شعن بيضًا وحس سالحدن سعيد الوُعَدِاللَّهُ ٢ السحقُ يُن مُنصُورِ ٤ الرهسمُ بُن لُوسُفَ عزاله وعَن إِي الْجَوَى لَ سمعتُ البِرَ آيقُول كَانَ رَسُول اللهِ صَلى الله عَليهِ وَسَلم احِسَنُ النابِ وَجَسَعًا وُلِحِسْنَهُ خُلُقًا لِسِرَ الطويلِ لَبَايِن وَلَاما لِقَصِيرِ ٥ حدما الوبغيم عمام عَنْهَادة فَالسَالتُ انسًا هَلْخَضَبَ السيصَلى الله عَليهِ وَسَلَم قَال كَا امْأَكَّا نَ نُّنُ وَمُنْكُنِهِ ٥ حـ سِلْمُفَنَّى عُهَى سَعْبَهُ عَنْ إِلَا الْبِحَةِ عِزَالِبِهِ أَوْ انعانب بضاللة عنها فال كان النبي على الله عليه وسكم مرتوعًا بعيلها بِينَ لِمُتَّالِثُ مُنْعَرُسِكُمْ شَعَيْ الْذُنْيُهِ وَأَنْهُ فَحَبُلُهِ حَبَّرًا لُواْرَشِيًّا فَطُّ احِسَنَ مِنهُ مَالَ يُوسُفُ بِالْحَاسِّحِيَّ عِنْ لِيعِ الْمِنْكِبِيدِ ٥ حَسَرُ مِنْ البونُعِيم حن ازْ هَيْرَعْن الاستِ وَ السُّيِّلَ الْبَرِّرُا اكَانَ وَجِهُ السَّي عَلى الله عليه وَسَلَمْ شَلَ السَّيْفِ واللَّا بل شَالِ الْقَرَر ٥ جِ رَسَّا الْمَسَرُينَ مُنْ وُرِا بِوَ عَلِيَّ ٢ عَجِاجُ رَضَّ الْمِ الاعوز بالمسبطة عشعية عزلج كم وكسمت الالجيفة والخج يسوك الله صَالِلله عَليهِ وَسَالِما لِهَا حِرَةً إِلَا لِطِيَّا و فَوَضًّا عُصَلًّا لِظُّرُ رَكُّمَّيْنِ وَالْعَصْرَ لَكُ مِنْ يُنْ يُنْ يُنْ يُونِي فَيْ أَوْا وَ فِيوِعُونُ عَرَابِيدٍ الْمِي خُبِيعَةً

كَانَكُونُمْن وَرَايِهَا المرَاةُ وَقامَ الناسُ فِعَاوْا مَا خِذُونَ مِرَيْهِ فَيَسْعُونَ بِعَا وَجُوهَامُ وَالْفَاضَاتَ بِسَبِهِ مُوصَعَتْمُاعَلِي جَعِي فَادًا هِيَ ابْرَدُ مَالِيْلِ وَاطْبِ كَآيَةٍ مُرَالِبِيِّكِ ٥ حديثَاعَيْدَانُ ٤ عَبْدُانِيِّةِ المانونْسُ عَنَّ لِهُويٍّ حَدَّثَى عُبِّها لَهُ عِبَاللَّهِ عَلَى عَلَى إِرْبِحَالِهُ عَنْهَا وَلَكَانَ السِّحَلَا لِهُ عَلَيْهِ وَسَلَم الْجَدَّ الناس فاجودُ مَا يَكُونُ في مَضَا نَحِين لِهَا مُجبِيلٌ وَكَانَ حبرِيلُ عَلَيهِ السَّالَمُ بَلِفَاهُ فِي كُلِيلِهِ مِنْ يَصَالَ فُدُارِسُهُ الْقُزُّانَ فَلَرَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْثِ وَسَلِم الْجُودُ مَا يِلْنِيرِ مِزَالِينَ يِح الْمُسْتَلَةِ هِ حِدِينَا مِي عَبْدًا لُوزًا قِ ابْنُجُمْجُ اخبرى ابن هاب عن وُومٌ عزعاً بيئةً رض الله عنما النصول الله صلى الله عليات وَسَلَم دَخُوعَكِهِ عَلَمَ مَنْ وُولا نَبُونُ وَالسَّارِينُ وَحَقِيهِ فَفَالَ لِلرَّسِّمَةِ مَا فَالَ لَمُنْ لَحِيثُ لِنَيْدِ وَاسًامَةً وَدَائَى فَلَهُمُ الزَّبِعِينَ فَإِن الاقدَامِ مِنْ يَعْضِ ٥ حسابِي ان بريد الله يُعن عُهِ تِل عَل إِن شَهَابٍ عن عَدال حَمِنَ من عَبَالِهَ مَنْ حَدِلْ لَتُ عَبِدَالِلهِ بِرَكِيهِ وَالمَعَثُ لَمَتِ بِنَالَدٍ يُجِزُثُ حِينَ عَلَيْ عَرَضَكَ فَالْفَكَّا سَلَنُ عَلَى سُوْلِ لِلهِ صَلَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَمُوِّيهِ وَوَجْهُهُ مِنْ لِلَّهِ وُرَوَكَاكَ وُلِ السمالس عليه وَسُمُ اذَا سُرَّ اسْتَنَا و وَجْهُهُ جَيْحَاً ثَنْ وَطَعَهُ تَمْسٍ مَكْنَا بُغِرْفُ ذَلِكُ مِنْهُ ٥ حساما مُنسة بن عيد كم يَعِقوبُ بن عالممن عَنْ عَبْرٍ عَنْ عِبِلِ لَمُعَنْبُرِيّ عَنْ فَمِن وَضَى اللهُ عَنْهُ ان سَوُل اللهِ صَلَّى الله عليه وسلم المعشيم خير قرون خادم قرأنا فعنن المحيث من القرن للبي

كُنْتُ فِيهِ ٥ حدما بحي تِنْ يُحرِ عَاللَّهُ عَنْ يُونُونُ عَالِ شَمَا إِلْعَبُونُ عَلَيْكُ انع بالله عزاز عاس بضابع عنها ان سُول السرص السعليه وسلم كات لَيْدِكَ شَعَرَهُ وَكَانَ المُشْكُونَ بَهِرَ قُونَ رُونُهُ هُرُ فَكَانَ أَهْ الْحَابِ ليسْدِلُونَ رُقْهُمْ وَكِانَ سَوُلِللَّهِ صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلَّمْ بُحِبُ مُواَفَقَة أَمْرُلُكُما -فِمُ الْمُرُونُ مُرْفِيهِ بِنَيْ الْمُ فَرَقِي كُولِ اللهِ صَلِي الله عَلَيهِ وَسَلَمَ رَاسَّهُ وَ حَرَسًا عَبْكَانُ عناى جَمَنُ عَنَالاً عَسَرُ عن وآيل عن سُرُهُ فِعن عَلا لِللهِ رَعَمْ وَرَضَاللهُ عَنَّهُ فَالَ لَدْ يَكِنُ النَّي صَلَّى لِعَمْ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًّا وَلَا مُنْفِضًا وَكَانَ يَقُولُ اِنَّ مِنْ عَارِكُمُ احِتَّكُمُ أُخْلَاقًا ٥ حد لنَّاعَبُدُ اللَّهِ نَ بُوسُكَ المَا لَاكْعَنِ ابن شهابٍ عَنْعُرِقَ بُن لِلْسِرِعِ عَآسَهُ مَضِ لِيهِ عَنْمَا انْهَا وَلَتْ مَاخْيَر رَسُو اللَّهِ صَحَالِسعَلِيهِ وَسَلِمَ بَيْنَ أُمُرُيْنِ لِلْاَ احْتَ لَانْشِيَرُهُمَا مَالُوْجِيْن<mark>ُ ا</mark>يْمَّا فَا نَصَانَاتُمَ<sup>مَّا</sup> كانابهَ لَاللَّاسِ مَنْهُ وَمَا أَنْكُنَّمَ رَسُولُ السَّلَ السَّكَلِيهِ وَسَلَم لَنفسِهِ إلَّا أَنْ سِّمَاكُ خِرْمَةُ اللَّهِ فَيُنْتَنِقُمُ لِلَّهِ لَهِا ٥ حساسالمن الرَّجْرِيْتِ حَادُءَ تَاتِ عُوْلِسُ صَالِمه عَنهُ وَالْمَا مُسَيِّتُ جُرِيًّا وَلاديباجًا البن من عَمَّالِني كَل السعليه وصكم وكاستمثث رعافط اوعزقا اطب مزنج أوعر فالسي كالله عليه وَسلم ٥ حساسك دُم عي عن المعرف ا عنبة عنلى سجيد الحدري صابعة عنه مالكان سؤل سوسل إسمالية ولم اسَّدْجَيَا مِزَالِعِدْرَاءِ فيخِدْرِهَا ٥ حسدسى دبن بيادٍ علي وَابن مِدِي

فَالْإِحِدَىٰ السَّهُ مُعْلَمُ وَاذَاكِرَهُ شَيًّا عَنْ فَهُ عِيهِ ٥ حديثَ فَيَ الجَعْدِ المَاشْعِيَةُ عَلَا عَشْ عَنْ إِي جَازِمِ عَنْ أَيْ هُمْ مِنْ وَضَيْلَةُ عَنْهُ فَالْمَاعِ السي مَل لس عليه وَسُم طِعِامًا قطُّ السَّمَا وُاكَ أَهُ وَالا تُركَدُ ق حِدْمًا مسدسعد ع بَرْ بْن صُرْع زحو من يُرْبِي مُعْرَع رَحِه مِن يَاللَّهُ بِينَ مونوالسيلام اللافغال مالك من مُسِنة الأسرك ق الكات البني على السقلية وسلم ا دَا سِجَد فَيَّحَ الْ س و يروموان من مريز المسلم المريز المسلم المريز المريز المريزي المريز المريز المريز المريز المسلم و المجدادي ا ومرض المؤدي الملائل المريز المسلم المريز المسلم و قالة والمائن أيكر مه بحرز بنا من المطلبة و حكمنا علم ابنجَمَّا دِي بَنِيْ بِن فِيجٍ صَعِيلُ عَرْضَادَةً اللَّسَّا يَضَاللُهُ عَنهُ عَنْهُم الْ سَوْلِللَّه صَالِه عَلِيهِ وَسَلِم كَانَ كَارِينُ فُو رَبِّهِ فِي كَنْ وِمن عَارْبِهِ اللهِ المستسقارة الله كَانَ بِمَغُ فَجَتِّي يُكِتَا مُلْ الْمِطْيةِ وَلَكَ دَمَا الْجَسَرُةُ بِنَا صِبَّاحِ عَجُهِ بِهَا إِنَّ عَالَكُ اِنْ عَوْلِ مَعِنْ عَوْنَ بَلَ يَحْجُبِيغَةً ذَكَرَعُنْ أَسِيعِ قَالَدُوغَتْ الْمَالِمِنِي صَالِبَ عَلَيهِ قَل وُهوبالأبطِ في نَبُوكَ النَّالهَ الْحِرْعَ خُمَجَ بِلاَلْ فَا دَيْ الصلاَّةِ شُرِ دَخَلُ فِاخْرِجَ فَضْلُ وَصُودِ رَسُول لَيْهِ صَالِهِ عَليهِ وَسُمْ نَوْقع الناسُ عَلِيهِ مَا خُتُ لَوُنَ مِنْ انْ مُ دَخَلَفْ حُجَ العستنق وختج رسول مستطى لسقلية وسلم فالعط المويبير سامية فكن العتنق نْوْصَلِ الظَّمْرَدُ كُونِينَ الْعُصِّر كَعْتِينَ يُبْرُ لْمَنْ فِيهِ إَكَادُ وَالمُلَّ أَنَّ وَ حَدَثْمُكُ لُ ان سَيَاجِ الْبَرَّارُ عَسْفَيانُ عَلْ لِرْهِرِي عَنْ عُرُوتَةَ عَنْ عَاسَةٌ رَضَى الله عَهَا الْلَّني صَلِ المعليد وَسَلِ المُن أَن مُرِثُ حِدِيثًا لُوْعَدُهُ الْعَاذُ لاَ حْصَاهُ ٥ وَهَا لاللَّثُ كبيفه في في في المناب و المنطب المنابع المنابع

النوالغالطان ور

يديدج

قَالَتْ الايْعِينِكُ أَبُو فُلان جَانْفِلسُ لِلاَ عَانِيَ جُرِينَ عُينَ عُن وَلَاسُو صَحَالِمه عَلَيهِ وَسَلَم لِسَمِّعَنَى خِ لَكَ وَكُنْتُ الْسِجِ وَفَا مَرْ فَلِلَ الْصَبَى بَيْجَةَ وَكُوْ احدَلنُه اردَدْتُ عَليهِ إن رسول الله صلى الله عليهِ وسلم لمركن بسرُد اكلا كُرُدكُمْ وَاللَّهِ كَانَ البي مَلى الله عَليه وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَكَلِّينًا مُ مُّلِهُ ٥ رَوَّاهُ سَجِيدُ بِنَ إِنْ عَنَجَا برعَ اللَّهِ صَلَّى السَّمَلْ وَسَمَّ حَدِيبًا عىلىدىن المتعمل الكِع تعرب المعتبري عَلَا بَلِي عَلَا المعزل المناك عالسُّةُ رض لعد عنها كَيْف كَانْتْ صَلَّهُ نُسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وَسَلَّمَ فَي رَسَنَانَ وَكُنْ مَا كَانَ يَزِيدُ فِي دِسَنَانُ وَلَا فَيَعْيِهِ عِلَى دِيعَ شَرَّةً وَلَعِنْهُ لُسِكَا لِهُ كَا لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ جُسِنِ تَنْ وَطُولِهِنَ ثُمْ يُسَكِّعَ لِلاَمَّا نَغُلُثُ مَا رَسُولُ لِشَّوِينًا مُرْ مَبِلَ أَنْ نُو تِزَوْا لِنَا مُ عَبْنُوكَ مَنْ الْمُ قلبي في حِسَّال السَّعِيلُ حَلَّى الْحِعْتِ الْمِزَعَ فَيْ رَكُ بُرْعَ بِاللَّهِ بِ اليجنبير سمعت لنس زكمالك مجكزتنا عزليهكة أثثير يحالبن يتلابعه عليه وسلم مثن مستبلالكحدة حماء تلاتك نفير ملل فوحكالية ومؤما يئر في سيراك كام مالاه لمر أبهُ مُو فَعَال وسَطَهُم هُو حَبْر هُمْ وَ ٥ ل آجُرهُم حُلُوا جَرُهُمْ فَكَ أَنْ يَلِكَ فَلُمُ يَرِّضُمْ حَتَّى جَازُ البِلَةُ الحَرى فَهَا يَرِي فَلَيْهُ والبِّنِي خَلَاللةُ عَلِيهِ وَسَلَمْ مَا يَمِنْهُ عَيْنًا و وَلاَينا مُ قِلْيهُ وَكِذِلكَ الْمُنْبَا وْنَامُ اعْبُنُمْ وَلاَ تَنَامُوْقِكُمُ مُنُولًا مُجْرِيلِ ثُمْ عَبَحِ بِدِ اللَّهِ مَآرِ مَا بِ

النَّبُوَّةِ فِلْ سَلَامِ حَسَّلُ الْوَالْوِلِيدِ عَمُسِّلِمْ يُنْ زَيْرٍ سَمَعتُ الْمِ الْعَلَى وَا حدناعِمْ أَنْ مُنْ حُمَيِنُ لِهِم كَانُوامَعَ السي صَالِقَه عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَسَيْرِ فَأَدْ بَكُوا ليلتم خياد اكان وجه الصِّبع عَسُوا فعلَبْنُم اعينُهُم جيل نفعتِ الشَّمْ فَكَانَ أوكض تستيقظم بالموالوك وكانكا وفظ كوكله مالسمليه وَيُهِمْ مِنَامِهِ بِحَقِي سَنَيْقِظُ فَاسْتَيْفُظُ عُمْرُ فَفَعُ لَغُمُ عِنْدَ دَأُسِّهِ فَعَلَى مُرْكِمُ وَيُرْفَحُ صُوْنَهُ حِيْلِ سَيْقُطُ النِينَ لِلسَّعَلِيهِ وَسَلَمُ فَسَزَلَ وَصَلِيمُ الفَدَاةَ فَأَعْمَهُ رُجُلُ العِقْ مِرِلَمْ يُسُرِّرَ مَعِنَا فَلَمَّا ٱنْصَرَفَ فَغَالَا يَاللَّنُ مَا يَنْغِلَ التُّهِ لَمَ فالاصابيني خَبَالَةُ فامرة النيصَالِيه عَليه وَسَلَم السِّيمُ مَالصِّيدُمْ صَلَّى حِعَلَمْ رَسُولُ اللهِ صَالِيهِ عَلْمِهِ وَسَلَمْ فَيُ كُونِكُ بَينَ مُرْهِ وَقَاعَ طِشْنَا عَطَشَا شَرِيدًا ڣۘؽێۻٳۼٚؽ۬ۺؘؽۯٳٳڿٵڿؽ۬ٵڡڗٵۄ<sup>ۣ</sup>ۺٳڋڮڎؙڗؚۜڿؖڸؠۿٵؠؽٮؘۯٳڎؙؾؠۜؽؘڡؙڶڶٵڰٵ ايَالْمَا 'فَفَاكَتْ انهُ لاَ مَا نُفَتْ لْنَاكَم بِينَاهُ لَكِ وَيِنْ لَكَا إِ فَاكَ يَوِمُ وَلَيلَةً فغلنا انطلق لأنسكول لشوستل به عليه وصّله قالتّ ومَا رَسُول للّه فَلْعِلْكُما مِزامِرِهَا حَتَىٰ استَفَكِّلْنَا بِهَا المَبْنِي صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَمٍ هُبُّ تَنْسَهُ مِشْلِ الْمَذِي حَتَّ تُشْنَاغِيَر المَا حِثْتُهُ المَا مُؤْمِنَة فالرَّجُولَادَ يَلْهَا فَيْجَ فِي الْحِزَة وَيْنِ اللَّهُ فشَرْبَاعِطِاشًا الجِينَجَتَّى وَيَنَا فَكُنَاكُ أَوْرَبِهِ مَعْنَا وَالْمِاوَةُ عَلَيْكُ الهُ لُونْسُونَ عَبِرًا وَهِي نَكَ الْمُ يَنْ مُن لِلِيْ يُرْمُ والْهَا تُوا مَاعِدَمُ مُعَمَّ مُنَّ مِلْكُسِرِةَالمُنْرِحِينَ أَتْ أَهْلَمَا فَاكْنَ لِقَيْتُ الْجِيرَ النابِرا وَهُوَ بَيْكُما

م معراد كام دوهود و المنافعة و ا

لُمُوبِهِ وسينة الاندارِهِ فِياْ حيارا أخسر تضبغ ولد فاقبوا با الكراكيّ برا رئ

المنوالعثلاواتي الصوابية من المنظرة المنطقة ا

نُعَمُوا فَمَدِي لِللَّهُ وَالنَّالِقِرْمُ بِثَلْكَ المَرَأَةِ فَأَسْلَتُ وَأَسْلَوُا ٥ حَسَّنْنَى مُحدِبُ بَشَّادٍ عَابِلِي عَهِيِّ عِنْ سَعِيلِ عَرَضَادَةً عِنانِينَ عَلِيهِ عَنْهُ قَلَ أَيِّ النِّي صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلَم بَإِنَا وَهُوَ مِالْرُودَاءِ فُوضَعَ بِنَهُ فِللَّإِنَّاءِ فَعَلَيْنَهُمُ مِزْ بَرَاصًا بِعِدِ فنوضًا القومُ والمادّة ولتُ لأنس حركنتُم قال المثنيّة واورُهَا وليميّية ٥ حسر أشاعداله من سلة عن الدعن العني من العلاية عن السلامة عن السلام ابرط لَكِ رَضَ الله عَنْهُ فَال رَانِ سُول الله صَلَالله عَلَيْهِ وَسَلَم وَجَالَتْ صَلَاهُ العَسْ والمُسْرَ المُسْرَ المُسْرَ وَفُونُ فَالمَرْتِجَدُوهُ فَأَنْتَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليه وَسَلم بوَضُودٍ فُوضَعُ رَسُولُ الله صَالِلله مَليهِ وَسَلَم بَيهُ فِي ذَلِكُ الأَمَّا وَ فَأُمْرَ النَّاسِ أَنْ يَتُوصُو ا مِنهُ قَايَدُ الْمَا يُبْعُ من يَزِل صَابِعِهِ فِتوضّاً الناسُ جَي نَفِضٌوْ امزعندِ أَنْجُ لِعِيمُ ه حسد شائك الرحن بن مبارك ع جريم شمعت الحسن عك السن من الكي دمنى السعَنهُ ما كَخرَجَ المبنى صَلى السعليهِ وَسَلم في يَعْضِ مُحَارِجِيهِ وَمعَهُ مَا سُرِيمُ الصَحَارِج فَانْطَلَقَوْ البِّبرِوْنَ فَحِصْرَتِ الصلاِّهِ فَلْمَحْدِدُوْا مَا بَيْوَسُّونُ فَا طَلْقَ رَجُلْ مِزَالْفَوْمِرِ فَبَا نَبْدَرِج مِنْ مَآءِ لِيَسِيْرِ فَأَخَوَ النَّيْ صَلَّالِهَ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَتُوشَّا أَثْمُ مَلَّ اصابعة الاربع على لفكج تُمَّوال فوُمُوا فتو صَنَّو افتوصَّا العَوْمُ حَتَى لَعْوُا فيما يُريدُونَ مَنْ الوصُونَ وكانوُ استبعينَ اونجوءٌ محد ساعَبُللَيهَ ابن مُنْبُرِسَمِعَ دَيَ اناجُيَكُ عَنْ أُسُرِ فِي السِّعِيهِ فَالْحَضَرَ فِ الصِلاَةُ فَفَا مَرْزِكَ فَ ور الدادم والمتجد يتوسَّأُ وبَعْق مَمْ فَأُنِّي المي صَالِه عَليه وَسَمْ بَخْضَبَ

مِحْدُالْهِ مِيمَا أُوْضَعَ كُنَّهُ نَصَعُرُ الْمِصْدِ الْبِيمُ فَي الْمِعْدِ الْمِعْدِ الْمِنْدُ الْمِعْدِ الْمُعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ اللَّهِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِ الْمُعْدِي الْمُعْدِ الْمِعْدِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ توصَّعِها فِالْحَصَبِ مَوْضًا الْقَوْمُ كَالْهُرَجُهِيَّا مَلْتُ كُمْ كَانُواْ قَالَ مَّالُونَ رَجُلًا ٥ حـ رِينَا سُتِي لِتَعَيِلَ عَبِدَالْهِ بَنِينَ فُسِيمٍ عَجْسَبُ عِنَالُمْ عِنَالُمْ عِنَا أعلجَغِدِعن البرنعَ بإلقِ وضَ لللهُ عَنْمَا فَالْعَطِينَ النَّالْ لَهُ مُرَاكُ مِيهَ وَالنِّي صلى الله عَليه وسَمُ سزَودِ بِورَدُونَ فَنُوضًا جُهُشَ إِلَيْ اللَّهِ فَلَيْ مُا لَكُمْ فَالْوَا لسَعِندُنا مَا مَنُوْضًا وَلا نَشْرَبُ إِلاَ مَا بَسْ يَدُيْك فَوَضَع مِنْ فِي الدَّكُوْمَ فَجُعَلَ المَا بَوْزُيْسِ إِصَابِهِ وِكُ مِنْ اللَّهِ يُونِ فَشَرِيّا وَتُوسَّا أَنَا قُلْتُ كُمْ لَكُمْ فَالَّ لَوْكُنَّا مِأْيَةَ الْفِ لَكُفَّانَاكُنَّا خُشَّتَ شَكَّتُ مُنْ وَعُنَّا مِأْيَةً الْمِنْ الْمُعَلِّم حسنااسً أَنْ عَن لَا الْعِيقَ عَالَا لَوَا وَتَعَى لِللَّهُ عَنْهُ قَالَكُ تَا وَمِلْ لِدِيبِيةِ النّ عَشَرَةَ مِيَّةً وَالْحِلِسِبَّهُ بِيُرُفَ مَرْخِنَا هَاحَتَّ فُرْكَتْرُكِ فِهَا قَطْنٌ لَفَهَ لَلِنِي عَظِيمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِمَ عَلَى سَفَير البِيرُ فَلَعَا عِمَاءُ فَمَضْمَضَ فَهُ فَالْمِرِفَكَ مُنَاكُمْ عَلِيثُم استقينا حج به بنا وروت اوصدرت ركائنا ٥ حد رناعدالله نوسُفَ اما مَالِكَ عَلَى عَنَى مِنْ عَبِيلِ لِلَّهِ مِنْ لِي طَلِّي ٓ أَنَّ أَنَّ شَمَّعَ أَنْسَ مُ اللَّهِ يَقْقِ ڡٳڶڵڡؚڟ۠ڂ؞ٞڵؙڵؙڡؚؚۜڛؙڵؽ؞ڔڷڡٚڶۺؘڡؾٛڝۏۜؾؙۯڛۘۅؙڶڵؿٚڡۣڝۜڶٳڛڡۜۼڵۑۅؚۯۺۜڵؠۻؘڡؚؽؖٵ اعرف فيه الْجُوع فَعَلْعِندَ لِصَنَّى فَ فَالَتْ نَعَمْ فِاحْرَجَتْ اقراصًا مِنْ شَعِيرِ نَصْمَ اخبَتْ خِمَارًا لَهَا فَكُفَّتَ الْخَبْرِسِعُضِهُ ثُمَّ دَسَّنَهُ فِي تَكَ يَدِي وَمَا تُنْبُنِ مِعْضِهِ 

التناوي عدما بالغان

د کینکدالانها میسیفنا لوهی جر مدحدتی ادایم ه نوالیخ عشق ایر دولهدا ایک واکدالر واهی و نامنوانگذشت و اکدالر کام ایک دس عارست و مای و

فِي السَّيْرِ وَمَعَ النَّاسُ فَقَنْ عِلَيْمٍ فَفَاكَ إِرْسَوْلُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ ارسَلك الوطلة ففات مغيثة وك بطعام وففات نعكر ومال يسؤل الدسالدعلمة نُّنُ عَهُ فَوْمُوا فَانْطْلَقَ فَانْظْلَقْتُ بْنِي بِدِيْهِ حَتَّى جَيْتُ أَبَاطِلِيمَةَ فَأَخْبُرِنْهُ فَفَال الوطكة مَا أُمَّ سُلِيم قد جَا أَرسُولُ المه صَلى لَهُ عليه وَسَمَ مالناسِ قَلْسُ عَنْهَا مَا نُطْعِمْمُ فَغَالَتْ اللَّهُ وَسَوُلِهُ اعْكُرُوا نَطْلَقَ ابُوطُكِّةَ حَتَّى لَقِي سَوُل اللَّهِ صَل الله عليم وَسَمْ فَا قُبِلَ يَسُولُ لِللَّهِ صَلَّى لِللَّهِ عَلَيهِ وَسَلَّمُ وَابِوطِهِ لَهُ مَعَهُ فَفَالَ رَسُولُ لللَّهِ صَلَّى الله عَليهِ وَسَلِهِ عَلَيْ مَا أُمِّسُلُ مِمَاعِنْكَ كَ فَأَنْ بْدَلِكَ الْخَيْرِ فَأَمْر بِهِ رَسُوكِ القُوسَ اللهُ عليهِ وَسَلَمُ وَفُتْ وَعَصِّرَتُ عَلِيهِ الْمُرْسِلِينِ وَجِيَّةً مَا فَا وَمُنْهُ مِنْ الْمُعَامِ سُوُللتَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا شَا اللَّهُ أَنْ فَيْكُولْ فِيهِ غِمْ فَالَ إِيدَ نَكْشَرُقُمُ فَأَذِٰ نَهُمُ وَا كُلُوا جَنَّ شَرِيعُوا ثُرَّ خَجُوا ثُمَّ قَالَ إِبْدَن لِعِسَّرُةٍ فَاذِنَ لَمُمُ فِاكَلُوا حَيْثَ بِعُواثُمْ خُرَجُواتُمْ قَالَ بِذِنَ لَعَشَرَةٍ فَأَذِ نَافِمُ فَاكُلُوا حَتَى شَعِوْاتُمْ حَجُوا تم قالما يذَنْ لِعِسَرَةٍ فَأَكُلُ لِفُومُ كُلُّهُم وَسَبْعِنُوا وَالْفُومُ سَبْعُولَ اوْعَالُوكُ نَكُلا ٥ حديث اللهني الواحد الزبديّ عاس كعز مَصور عزايميم عَن عَلَية عَزعَ بِل اللَّهُ عَنِهُ وَالْحِنْنَا عَلَهُ الْأَيْلِ لَهُ لَا يُعْتِرُ لَدُّ وَانْمُ تَعَدُّونِهَا نُونِيًا كَنَا مُع رَسُول الله صَلَّى الله عَلْية وَسَلَّمَ فِي سَفِر فَعْلَ إِلَّا ' فَضَا لَلْ طَلْبُوا فَضَلَّ مِنَ أَوْ فَكَ أَوْ اِلْهِمَا وْ فَيُومَا تُلْبِلْ فَا دَخَلِينَ فِي لا نَا وِ فَكَ ٱلْحَيْ عَلَى الطهور المُبَارَكِ وَالْمِبَرَكَةُ يُمِزَالِهِ وَلَقَدَرَاتِ ٱلْمَا يُبِنَحُ بِيزَاصَا , بِعِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى لَهُ

فلألب ومعناه هاى ع

لانعشع عشره اختواجع

ابرسعود

عَلِيهِ وَمَهُمْ وَلَقَدْتُنَا مُنْهُمُ أُسَبِّعِ الطَّهَامِ وَهُوبَوَكُلُ ﴿ حَنَا الْمِغِيمِ \* نَهَمَا حدى كام مُدين كابن صلى السَّعَنهُ اللَّهَا أَهُ أَوْ بِي وَعَلَيهِ وَيْنُ فَانْبِثُ النِّي كَالِهِ عَلِيهِ وَسَلِم مِعلتُ إِنَّ الْبِي تَوكَ عَلِيهِ دُنَّيًّا وَلِيسَ عَنْدِي لِلأَمَا تَخِيجُ نَخَسْلُهُ وَلاَ يَبْ لُغُ مَا تُوْجِ سَنِيْنِ مَا عَلَيْهِ وَالطَّلَقَ مَعِل كَيْلاً يُغِينَ عَلَا الْوَرَمَا وَ فَشَيْحَوْلَ كَنْ مِنْ الدِولِلْمُؤْرِ فَرَعَا ثُمَ آخَرُتُمْ حِلسَ عَلَيْهِ فَعْتَ النَّرْعَوَةُ فَأُ وَفَا هُمُ الدِّي مُثْمَ وَبَعْ شَاكِهَا اعِطَا هُمْ ٥ حَدَثَا مُوسَى يُنْ استَعِيلَ مُعْتَمَرُ عَلَيْهِ ٢٥ اللهِ عُمْنَ لِهُ حِدَثَهُ عَبُدُ الْمُرْنَ بِإِي كِرِ رَضِي الله عَلَمَ الْ الصَّابِ الصَّفَّةِ كَافُوا اناسًا فَقُكَ أَوَا لَابِني مَلِي السَّعَلِيهِ وَسَلَمَ فَالْهَ قَبْنِ الْعَامِ الْنَيْنِ فَلْيَدُهُ مِنْ شَالْتُ وَمِنَ أَنْهَنَكُ طَعَالُمُ البَيْةِ فليذَهُ بُ غُاسِ لَاسِيادِي ادكا قُل دَان المرجَّا بُيْل مَا يُعالِمُ اللهُ وَالطَاقَ النَيْسَ لِي اللهُ عليهِ وَسَمَ بَعَثَ مَ وَالعِيلَ وَللالهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَإِنِي وَالْحَدُودِي اللهُ وَالرَاكِ وَخَاجِيَ اللهُ بيننا وَبَينَ بِبَ إِي بَهِ وَانْ أَمْ بِرَ يَعِشَى عَنْدَ الَّهِ صَلَّى الله عليهِ وَسَلَّمُ عُلِبَ جَيْ صَلَى العَسَاءُ مُ رَجَعَ حَيْ فِينَا رَسُولُ السَّعَلِي السَّعَلِيهِ وَسَلَم فَيَا بَعَدَمَا مَضَى وَاللِيلِ مَا سَأَ اللَّهُ قالت لَهُ امرًا نَهُ مَا جِبَسَكُ عَن احْتَبَا فَكُ أُوضَيْفِكُ فَال اوْمِنا عِسَنَيْسَهِم مالَت أُبُوا جَيْجِيُ ورعَضُوا عليهم نَعْلَبُ فُمْ فَلَهُبْنُ فَأَخْبُأَتُ فَعَالَ مَا غُنْثَرُ فِجُرْعٌ وسَبَّ وَقَالَكُ لُوا وَقَالَ كالطِعِهُ ابدًا فَأَيْمُ لِشِ مَاكُنَّا نَأْخُهُ مِنْ فَعَمَةٍ الْأَرْبَا مِنْ سَفَلِهُ

للنس وويعضا مالجع ن

احتَرُهُمْا حَيْتُ عِنُ الصَّادَتُ مَاكَا نَتْ قَبِلُهُ ظُرَانُ كِي فَاذَا شَيُّ الْوَ إَكْثُرُ قَالَ لامُرَائِتُهِ مِا أُخُتَ بِنِي فِلْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ لَحَرْمُ عَلَيْهُ لَمُ الأَنُ الحر مُ أَنَّالُ الدَّسْ مُرَّاتِ فاكل مَهُ الوَجِكُووَ الدَّمَاتُ السَّيطانُ يَعَىٰ بَينَهُ ثُمَا أُكَامِنِهَا لُعْهَدَةً ثُمْ حَمَلَهَا الحالمي صَلَّحَالِمه عَلَيْهِ وَسَمَّ واجيجت عنك وك نوستا وس ومحهد المضى الاجل مفترفنا الناعشر و مَعْ كُلِّ وَهُمْ مِنْ مُالْ الله اعلَمُ كُمْ كَانُ مُعَ كُلِ وَلَيْ الله الله اعلَمُ كُمْ كُلُ وَكُمْ كُلُ مُ مَعْمُ قَالَ الْكُلُوامِنِهَا اجْعُونَ اوْجَاقَالَ ﴿ حَسَامُ لَا مُعَادُ عَبِولِلْعِرِينَعْوَانِهُ وَمُنْ وَنُسُعِنَا سِعِنَا إِسْ صَالِعَدَةُ وَالْإِصَابَ العلللدينة في فع على عَوْر رَسُول الله صَلَّى الله عَليه وَسَمْ فِينَا هُولُكُ نُومُ جُمعَةٍ إذ فَامَ رَجُلُ فَفَالَ مَا رَسُولُ اللهِ مَلْكَتِ اللَّمْ أَعُ مَلْكِ الشَّا كُفَادْعُ اللهُ أَنْ يَسَعِّينًا فِي رَنَّ وَدَعَا فَالِانْسِ وَالْإِلْسَمَا لَمِنْ لِ الرُّجاجِهِ فَمَاجَتْ بِيُ فَانْسْنَابِ سَحَابًا ثَمِ احِنْمَ مِرادسلَتِ السَمَا عُمَالِهَا فَرَجِنا فَوَالِلّاءِ حِمَانِينًا مَنا زَلْنا فلونزك غُطِرُ الحاجمة الْمُحْرَبِ معام ذلكَ الرجل اوغيره فعال مَا رسول السيمَد مِت السُوت فا دع السيكيسك فنبسكروسول السصال السعليه وسكم ثم فاكح والبيا واعلينا فنظن الالسماب تصدع جُول المدينة كأنه اكليل ٥ حـ تسامحد الله المن المحين بن برابوغسّان ١٥ ابوكمفرة اسمه عني والعكر،

اخُوايِعُمْرُوُ بْ الْعَلَاءِ سمتُ فَافِعًا عنل نِعُمَر يضي لله عنها فالكَان السوسكا معتقليه وسَلم عنطك إليجدِع فكَ الخداطِ بنه بَعْوَلَ النَّهِ فِينَ الْجِدْعُ فَأَنَا أَهُ فَشَحِ يَنْ عَلَيْهِ ٥ وه ل عَبَدًا كَيْدِ الْمُعْتَمِنْ ابعُمْرَامِ مُعَادُّين العلامِعْ فَا فِعِ بِهَذَا ۞ ورقاه أبوَعَا عِمْ ابنا ورُوَّا دَعنَا فِي عَزَلَ بِن عُمَى عَالَى صَلَى لَلَهُ عَلِيهِ وَسَلَم ﴿ حَلَيْنَا ابونغيم عَبْلالوا إجِرِ مَلْ بَينَ عَالَ سَمِعتُ الْبِي عَزَعَ الْبِرِيْعَ بِاللهِ رَضَّ السعثما الله على المعالية وسلمان مر منوم الحُمة إلى سَجُرَةٍ اوتَحُنْ لَهُ فِفَالَتِ امرَّأَهُ مِنْ لِانْصَادِ اورَجُلُ بِسَوْلِ اللهِ الإلْجَعَلُ لكَ مِنْ بِرًا فَالْأَنْتُ يَنْمُ فَعَلَوْا لَهُ مِنْ بِرًا فَلَا كَانَ بَوْمُ الْجُعُةُ وُفِحَ الالمنكر فعَلَجَ النَّ لَهُ صَبَاحَ الصِّيِّ ثُمَّ فَرَلِّ البني عَلَا السَّعَلِيد وَسَمْ فَفَتْ وَإِنَّ الَّذِينَ السِّبِيِّ الدِّينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللّ عاماكا يُتْ تَنْمَعُ مِن الْنَكِرِ عِنْدُمَا قَ حَسَرِنَا الْمَبِيلُ وَيَ لَهُ عَنْ الْمُعَ إن المن المن المناسبيل المناسبة المناسب إِنهُ سَمَعَ جَابِرُ بِرَعَيْدِاللَّهِ رِضَالِهِ عِنهِ) يَقُولُ كَأَنَا لِمُسْخِدُهُ سَقُوفًا عَلَى ذَفْح من غُرِق كَ نالبني ملى السعلي وَسَلم اذ الخطب يَقُومُ إلي جزع منها فلما وُضِعَ لَهُ المِن بُرُوكَ أَنَ عَلِيهِ فَشَمِعتُ الدَّلِكَ الجِدْعِ صُوَّنَا كَعَنَّوْنَ المِثَارِجِيَّ هِ الدُّي كَالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَوْضَعُ بُوعَ عَلِيهَا فَتَكَنَّ عَ حَنْمًا

رخ,

بای عَودِیّ عَنْ شُعبَه کَ مِحدِی شُر مِن خَالِدِ مِی مُحَنْ شَا ابا وَاُلِو کِی رُثْ عِنْ خُلِیعَة ان عُمْرَ بِرُاکِخُطَارَ

چُربزينَنْ اِر ٢٠ ابن اي عَدِي عَنْ شَعِبَهَ حَ وَحدينِ سِنْ مِنْ الدِ<del>يمُ جُ</del>رَّنْ سُعبه عن المن سَمِعتُ الما وَأُولِ عِنْ الشَّعبُ انْ عَنْ الْفَالْمِ الْخُطَارَ رضى للهُ عَنهُ مَا لَائْتُ كُرُ الْمُعْفِظُ وَوَلَّ رَسُولًا لِللَّهِ صَلَّى الله عَليه وَسَلَّم فْلَفِنْ نَهِ مِعَالِحِ لَنِفَةُ إِنَّا احْفَظُ كَمَّا فَالْ قَالَ هَاتِ إِنْكَ بَحْرَيُ ۗ عَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّالِه عَلِيهِ وَسَلَّمْ هَنَّهُ الدَّجُلِّ فِي أَمُّ لِهِ وَمَا لِهِ وَجَالِهِ مُعَيِّقُهُا الصَّلَاةُ والصدَّقَةُ وَالْمُرْبِالْمُ وَفِ وَالْهَيْ عَزِالْمُنْ عِلْمُ فُلُك لَيْتُ هَنِهِ وَلَكِنَّ النَّهَ مُوجُ كُمُوجِ الْحُرْقَالَ مِا الْمِينَ لأما سرعكيات منها انتهنك وبسنها بابا مغلقاً قالي فنيِّ المار اويسن فَاللَّا بَلْ يَسْتُوْ فَالدَّاكَ إِجْرَى لَّهِ لَيْ أَنَّى قُلْنَا عَلِمَ الْبَابَ قَالَ فِع كَاانِ وُنَ غَلِاللَّهُ لَهُ الْحِهَا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ فَعَيْنَا لِيسَ مَا لِكُاعًا لِيطِ فَعَيْنَا انْ اللهُ وَأَسْ فَاسْرُوقًا فَسَا لَهُ فَعَالَ مَنِ اللَّهِ إِنَّا الْمُنْ ٥ حَدِيثًا ابوُ المَانِ الماشُعِيْمِ عَالِبوالزِّنادِ عَنِ الأُعرَجِ عن المُعرِينَ وَخِي اللَّهُ عَنْهُ عن لني صَلِ السَّ عَلِيهِ وَسلم مال لا يعَّوْمُ السَّاعَةُ جَيَّعَانُلُو ۗ ا فَوَمَّا بِعَالَمُ الشَّعَىُ حِينَ فُنَا يَلُوا النُّوكَ صِغَازَالا عِبْنِ حُمَّوَ الوِّحُومِ ذُلْفَا كُانُونُ كَأُنَّ وَحُونَهُمُ الْحِمَانُ الْمُطْرُقَةُ وَيَجَدُونَ مِن حَيْرِ النَّا بِرَائِتُدَهُمُ كُرَا مِيَّةً لِمِنَا الْأُمْرِ حَتَّى يَفِعُ كَالناسُ عَادِن خِيارُهُمْ فَيْ كَا مِلْهُ خِيَا رُهُمُ في لاسلام وَلَيْأُنْ مُ عَلَا حَرَكُمُ زِمَا نَيْ لِأَنْ تِرَانِي احِبُ الْمِهِ مِزْأُنْ كِوَلَكُ

325

مِثْلُ اللهِ وَمَالِهِ ٥ حَدِينَ مِي حِدِيعَ بُدُ الرَّبَا قِعَنْ مُعْمَرَعٌ فَهَمَّا مِرْ ا بي مُن يَ مَن اللهُ عَنهُ اللَّهِ يَ إلى اللَّهِ عَلى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّه تُعَالَلُوا خُونًا وَكَرِمَا نِمِنِ لِأَهَاجِرِجُمْرًا لَحِوْهِ وَنُطْسَلُا لُونُ مِنَا الْ الاعبُنِ وُجُولِهُمُ إِلَى اَنَّا لَمُطَرَّقَهُ نِهَا لَهُ وَالشَّعُرْ تَابِعَهُ غَبِّرُهُ عَنْ اللَّ حسل على وغير السيساسفين ٥٥ ل معيل خبر ي تسبق قل الما المو هُمِيَّةِ وضالسُ عَنهُ فَقَالَ صِجِّتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَكُم للآتَ سِيْمَنَ لَعْ اَنْ يَنْ الْمِيْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللّ بِيَهِ إِلَا اللَّهِ مِنْ أَيْلُونَ قُومًا نِيَّ الْهُ والشَّعْنُ وَهُو هَذَا الْبَادَّةُ وَاللَّهِ مُنْ يَنْ مَنْ وَهُمُوا هُلُ الْمَارِّقِ وَ حِبَ مِنَا سَلِيمَ يُنْ مِنْ عَلَيْهِمُ سَمَعْتُ الْجَسَزَ بَعَوْل حدساكم وَ مِن تُغْلب قَالَ سَمِعتُ رَسُول اللهِ صَلى اللهِ عليم وَسُمْ مِعُولِ مِنْ فِي كِلسَّا عَهِ مُعْتَا لِلْوُنَّ فَوَمَّا بِمُنْعِلُونَ الشَّعَرَ وَتُعْلَمْ لُونَ قَتَّا كَأْنَ وُجُوهُمُ إِلْحَانُ الْمُطْرَقَةُ و حَسَرَسَا الحَكَمُ مِنْ فَعِ المَّنْعُبُ عَنْ النهري إحبرَ نسَالم بنُ عَبِيلِ لِلهَ انْ بُلُاللَّهِ رَجُهُ رَبُّ إِلَّهُ انْ مُرَاتِهُمْ اللَّهُ ا رَسُول المَّدَ صَالِلَهُ عَلِيهِ وَسَمْ بَهِ وَلُ نُفَا يُلْكُمُ الْهَوُدُ فَنُسْلَطُونَ عَلَيهِمُ نُعْدَ بَعُولُ الْحِيْ ما مِسْلِمْ هَذَا يَهُودِي وَرَاعِ فَا فَنُكُهُ وَ حَسَيْنَ الْعَبَدُ سَجَدٍ سُنيَان عزعمٌ رِعْ رَجَابِرعن من تعيد رَجَى الله عَنهُ عن المن على الله عليه وسلم عِلَا يُلِي عِلى الناسِ نِعَانُ مِعِينَ وَقِي فَيُقَالُهُ لَهِيكُمْ مَنْ جَيِّ السَّوْلَ صَلَى اللهِ

فِنْ فُولُونُ مُعْرِفِينُ مَتَى عُلِيمٌ شُرِيغِرُونَ فَيُفَالَ لَهُمْرُ مِلْ فَيَكُمْرِ مِحْجَبَمِ مُرْجَالِمُ لُكُ صَلَ الله عَليهِ وَسَلَم فِيقُولُونَ فِيمِ وَيُفِيِّزُ لَمْمْ ٥ حسر سالح دِيل كُلِّم الما النفرا ما اس لُ الماسعَدُ الطَّايُ المعُيلُ من طيفة عن عدي من اليرمن ليس عنه فاكسينًا اناعِندَ رسول الله صَلى عليهِ وَسَلم اذْ أَنَاهُ رَجُلُ فَتَكَى لِيهِ الْفَاقَةُ مُمْ أَنَّا هُ احْرُ فَتْكُو قُطْعَ البَّبِيلِ فَغَالَا عَدِيُّ هُلْ زُلَّاتِ الجِيرَةُ وَلَتُ لَمُ ارْهَا وَقَدْ أُنْبُنِّتُ عَنَا قَالَ قَانِ طَالَتْ مَكَ جَلَّا هُ لَنَ رَبِّنَ الظِّعِينَةَ مَرْجُ لَ مِنْ الجَبِرَةِ حَتَّى ظُوفَ مِالِكَعِبة لاَخَافُ أُجِلًا الااللهَ وَلَتُ فِيمَا بَيْنِي مِنْ فَهِشِي فَأَيْنَ ذُعَّا دُطَبِي الَّذِينَ فَاسْعَرُوا اللِادَ وَلَمِن طَالَتَ بِكَ حَيَاةً لَنَفْتِينَ كُنُونُ وَيُصِيِّرَي قُلْتُ كِسِّرَي بُنُ هُومُزَ فَالْكَسِرَى بِنَ فُرْمُنُ وَلَيُنْ طِالتَ مِكْ جَيَاةُ لَتَرَيْقَ الرِّجُلِ خِرِجُ مِلْكَفِهِ مِنْ دَهَبِ اونِضَةِ بَطْلُكُ مِنْ أَهُ مِنْ فَلَا يَجِدُ أُجُدًّا بِعِبْلُهُ مِنْ وَلَيْلَفِينَ اللَّهُ اچُرُكُمْ مُومُرِيكُ أَنْ وَلِيسَ بِنَهُ وَبِينَهُ تَنْهُمَا لُ يُنْرِجِمُ لَهُ فَيُقُولُنَ الْمُوانْبُ اللكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ فَيَغَوُّلُ بِكُنَّ فِيقُولِ الدِأَعطِكُ مَا لاَ وانْضِرْعِلَيكَ فَيْقُوكُ سَكُ فَينظ رُعَنَ عَيْنِهِ فلا يرك لا جَمَعُ وَسِظْرُ عن سِمَا رِهِ فلا يُرِي لا جَهَمُ هُ كَ عَدِيْ سِمَعَتْ المُنصَلِيلِهِ عَليهِ وَسَلِم يَوْلِ انْقَوْ النَّادَ ولويشِقَ تَمرةٍ فَمَنْ لَمَّ بحد سِنْقَةَ مُسْرَةِ فِبَكَامُ طَبِّبَةٍ مَالَ عُرِيُّ فِرَأَيْ الطَّعِينَةَ تُرْجُلُ مَلْ كِيرُمْرِحَةٍ تَطُونُ مِالِكَعِبَةُ لِاتَّا فَ الااللَّهُ وَلَنْتُ فِيمَنَّ فَنَجُ لَنُونُ لَسِرَيَّ مِن هُرْمُنُ ولمِن طَالَتْ بَمْ مَا أُلْتَرُونَ مَا فَالَ لَسِي كَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَم عُرُجُ مِلْكَفَّهِ ٥ حَلَيْنَى

ابوالعشمج

عداله عالم الوعام السعدان بربيشر عابونكا مدع في أنَّ وَخَلَفة معت عَرِيًّا كُنْ عِنْدُوسُولِ المصل السَّعَلِيهِ وَسَلَمَ ٥ حَدَى سَعِيدِ رَبُّحَةٍ إِكَالَيْنَ عَنْ يَزِيَعِنْ اللَّهِ عَنْ عَنْدَ بَهُ مِنْ عَامِرِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلِّم حَجَدِيمًا فَصَلَّى عَل اهلُ جُدِ صَلاَتَهُ عَلَىٰ كَيْتِ ثُمَا نِصَ كَ المالمنبِ نَعَالِ لَى فَذَكُ الْكُمْ وَانَا شَيْلًا عَلَيْكُمُ إِنَّ وَاللَّهِ لَأَنْظُو ۚ إِلْحَجْمُ فِي لا أَنْ وَا ذِيَّدُ اعْطِيتُ مَفَا بِجَحَوْلِ إِلا مِنْ أَإِنَّى وَاللَّهِ مَا اخَاكُ بَعْدِي لُنْ شَرِكُوا وَلَهَن أَخَاكُ أَنَّا ضَوْ إِنَّهَا ٥ كَمَّ مَا الْخِيم حدسا انعسنة عن المهري عنع رُق عن المنامة نصى السعنة قال الشرك البي السعليه وَسَلَمِ عَلِيُطُيِرِ مَنَ لِلاطَامِ فَضَاكَ هَلْ تَرُونْ مَا أُرِي لِفُ لَوَكُ لِغِنَنَ يَقَعُ إِ خِلاَلِيهُوبَكُمْ مُوَاقِعُ الْعَطِرِ ٥ حسرسا ابواليمانِ المشيبُ عن المهرِيِّ صلي ابزالن سِوانَ يَبْ الْمُهُ الْمُسَلِّمَةُ حَدَّنَهُ اللَّهُ حَبِيبَةً بِنِتَ الْمُسْفَاكَ حَدَّنَاهُ عنَيْبَ بنتَ جِيشِ إِللهِ صَلِي إِنهِ عَلِيهِ وَسَمْ دَخُلَ عَلَيْهَا فَزَغًا يَعَوْلُ الهَ الْمَاللَّةُ وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِن مِنْ مِنْ اللَّهِ مَنْ أَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَن اللَّهُ مَ يُّامِّبِهِ وَمَا لَكَيْلَيْهَا فَفَالَتَ نَيْبُ فَفُلُتْ بايَتُولْلَشِّ أَمْثُلِكُ فَمِيَاالسَّلَ إِيُّنَ العُمرادُاكَ نُنَ لِكُنِكُ ٥ وعنالْ هِرِي حنتني فندُ بنتُ الجرْبُ اللهُ سَلَّهُ فَاكْت استيفظ البني سكل لله عليه وَسَلَم فَفَاكُنْ بَحَانَ اللَّهِ مَا ذَا أُسْوِلُ مِنْ كَاكُمْ إِنْ وَمَا وَاانْدِول مِزْلُلْفِيْنِ ٥ حدسالبونعم عَبْدُ العزيز فلي مَا مَن اللَّهَ وَللَّهِ عزعَبالحِينَ بالدَصَعَتَه عزاسِهِ عن صَبِيدالخُدُرِيّ رض المعنهُ فَالَّ

نعنے الذيا

قَالَطِ انْ أَرَاكَ يُجُبُّ الْغَنَمُ وَتُعَيَّرُ رُهَا فَأُصِيِّهُا فَأُصِّلِ وُعَإِمَا فاني يَمِتُ البني عل الله عليه وَسَلَم مَتُولُ لَا يَعْ الناسِ زِمَا نُ بَوْنُ الغَيْمُ فِيهِ خَيْرُ مَا لِلْسَلْمِ بَيْنَ فِي سُعَفَ الِجِالِ وسَعَفَ الجِبَالِ فَي مَوَاقِعِ القطريفِ تُربينِهِ مِنَ الْفِئْنِ حَدَثْنَا عىدالعنىزالازيسى البرهيم عنالج سنكيسان عزابرالسيب والسلةب عَبْلِالْ حَمِلُ لِنَا هُرَبِّرَةُ وضَالِمهُ عَنْهُ قَالَ ماك رَسُولُ الله صَلَّى لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَّوُ تُ وْ كُنَّ لِفَاعِدُ فِهَا حَنْيِرُ مَالِكَا يَمِ عَلَا لَهَا يَهُ فِيهَا خَبْرُ مَنْ لِلَّا شِي وَالمَا عِنْهَا خَيْرُ مِنَ الساعِدِي وَمَنْ سَرَّتَ لَمَا سَنشِرُفُهُ وَمِنْ جَلَ مَكْبُّ أُوْمَعَاذًا فليعُنْ بِهِ ( عَن ابنهاب مدى بوسكر زعبوا لحمن تلاكر شعن بين المسوح عن فوف يزمعُوبة مِثْلُ حَدِيثُ عَفْرِيرة هَذَا الاانابا بكرين والصلواتِ صَلاَهُ مَوْاتَتْهُ فَكَا غَا وُبِي الْمُلُهُ وَمَا لَهُ ف حكمتنا محدين شيراما سُفكا كُون الاعمش عززين وهيعزا بزم سعؤد رضالله عنه عزالني متلى الله عليه وسلم فَالْسَنَكُونُ أُنْنَ أُ وَأُمُونُنْكِرُونَفَ أَلَكُوا مِسُولِ لِلَّهِ فَالْأُمْزَةَ فَالْتُؤَدُّونَ لَكُنَّ الذي عَليكُم وَنَسْلَا لُونَ اللهَ الذي كُمْ ٥ حِلني حِين عبدالحيم عابو مَعْمَر اسمَعِيلُ يَن الرهيم مَا بُواُسَامَةَ مَ شَعِيلُهُ عَنَّ إِلَيْهَ إِجْ عَنْ لِي أَنْكُ عَزَاعِكُمْ بِنَ رضله عَنْدُ كَالَ مَل رَسُول اللهِ صَالِع عَلِيهِ وَسَمْ نِهِ لِكُ النَّاسَ هَذَا إِلَى مِنْ ُ فَرَيْنِ عِلْوَا فِإِنَّا مُرْمَا فَالَـ لُوْ اللِناسَاعَ عَرَلُوهُمْ ۞ وَفَالِحَمُوْدِ حَرِينَا أَبُو دَاوُك الماشُّعَهُ عَنْ اللَّهِ المُعَنُّ المَا زُرِعَةُ هِ حدساا حديث عِيل المكنَّ عُمُّ وسي الم

ابن تبديالأموي عُرجَدِهِ وَكَ كُنْتُ مُعَمِّرُوانَ وَالدِهُ مِيعَ صَمِينُ اللهُ مِنْ يَعْدَ سَمِعَ الصَّادِ قُلْصُدُونَ مَقُول هِلاَّكُ المِنْ عَلَى مِدَى عَلَيْهِمن قُرْسِ فَلَ مَرْوَاكُ غَلِةٌ فَالَابُوهُ مَيَوَّا انتَّيْتُ أَنْ كُيِّهُمْ يُفَلاَنٍ وَبَيْخُلاَنٍ ٥ مِّلَا الْحِيْنُ مُوسَى الوَلِيدُ جَدِينَ انْحَابِر جِنْنَا إِسْرُونَ عُسَالِ السَالِكَ فَرِينَ عَلَيْهَ الْوَادِلِينَ الخوَلَا نِيُّ انهُ سَمَعَ صُرْبِعَةً مِن المِمَانِ مَعُولُ كَالَلناسُ بَسِّأَلُونَ يَسُولَ لَلْهَ صَلَّى السَّعِلمِ وَسَمْ عَزِائَجُيْرِ وَكَنْ أَسَّالُهُ عَزِلْ الشَّرِيحَافَةُ النَّهُ إِنَّ إِنَّ إِنَّاكِمَ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ حَامِلَيَّةٍ وَسُرِّرٌ فِيَّأَنَا اللهَ بِهِذَا الخَيْنِ نَعَلْئِدٌ مَدَا الْخَيْرِ مَنْ شِرِّواً لَغَ عَلْ عُكَ مَعْدَذِلِكَ الشَّرِّىنِ خَيْرٍ فَالْجِرِ وَمِيْوِ دَخَنْ قُلْتُ وَمَا دَكَنَّهُ قَالَ فَوَمُ يَبْدُوكَ بِغَيْرِهِكَ نَهْ يَغَرِّ فُصْنَّمٌ وَتُنْتِّ وْقَلْتُ فَهَالِعَهِ فَلِكَ لَلْبُرِمِنَ يَرْفَالَ لِمُحَرِّدُ عَافَّ عِلْ بَوَابِ جَهِنْمُ مَنْ إِجَابُهُمُ البِيهَا قَذَفُ وَ فِيهَا ولتُ ما رَسُولُ لِللَّهُ صِفْهُمْ لِنَا فَقَالَ هُمْر مِنْ إِلَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْذِياً قلتُ فَمَا نَامُ بِي الْ دَبَّانِي هَ لِكَ قَالَ الزُّمُ عَلّ المُسْلِينَ وَامَامَهُمْ ولتُ فأن لُو يَرْنَ فَهُو حَمَاعَةُ وَلا إِمَامُ فَالْ فَاعْنِوكَ لِلكَالْ الغَرَفّ كُلُهَا وَلُواْ نُعْضَعُ اللَّهِ اللَّهِ وَيَرْدِيكُ المُونْ وَاسْتَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّه المُنتَّى حدى عين صورع السمعيل وتني قيرُع زُونِ هَذُ وضاله عَنهُ وَالدِّمُ الصَّاكِ الحنيدَ وَتَعَلِّتُ الشَّرَّ ٥ حَـ تُسَالِكُمْ بْنُهَا فِي ٢ شَعِبُ عَلَاهِرِيّ أَنْحَبَرَ فَالْبِيّلَةُ انْعَبْدالحمل زابا مُريرةً دخ اللهُ عَنهُ فَالهُ لَدَسُولُ الله صَلِيلِه عَلِيهِ وَسَلَمُ لَا يَعْفُمُ الساعةُ جُنَّ بِعِنَةِ لَ فِينَا زِ دَجْوا هُمَا وَاحِدُ ٥ حَدَثَى عَبُدُا شَوْرُ عُجِيبُ عَلَمْ ذَاكِ

No.

المامعيرع في مَّا مِرعز الح هُرُيرة وض الله عنه عنالسي عليه وسلم وَالْكُم تَعُومُ الساعَدُ حَرَّ تِعِنْفَ أُونُكَانِ يَوْنُ بَيْنُهُمَامُفَ لَهُ عَظْمَةُ دَعُواهِ مَا وَاحِنَ وُلاَ تَقُومُ السّاعَهُ حُزَّ بُهْتَ دُجَّالُونَ كَنَّا بِوُنَ وَرَبَّا مِنْلَيْنِ كُلُّهُ رَبُّ عُواٰتُهُ وسَوُل اللهِ ٥ حكَّد الواليمَانِ الماشُعِتُ عَل المويِّ احسر بالوسكة ابن عدالهمن للمسعد الخذري مضاله عنه كالدينها بخث عند رَسُول لله صلى الله عليه وَسُمْ وهو بَعْبَسْمُ وَشَمَّا أَنَّا وُ ذُول لُوْنُ مُنْ وَهُونُكُ مِن عَيْم فَعَا كَسُول اللَّهِ اعْدِلْ فَفَاكَ وَمُلِكَ وَمَنْ يُعْدِلْ إِذَا لِمُ أَعْدِلْ فَلْ خِتُ وَخِيْنِ اللهِ أَكُنْ أُغَدِكَ فَعَالَ عُمَن آبِينَ فِي فِأَضْرِبُ عُنْفَهُ فَغَالَلَهُ دَعُهُ فِإِنَّ لِهِ اصِّا بَّالِحَبِ قَرْأُحِدُكُمْ صِلاَّتُهُ مُعَصَّلاً مُمَّ وَصَيَامُهُ مُعَ صَيامِهِ عَيْدُونَ الْفُرَّانَ لَا يُسَاوِنُ مَرَاقِيَهُمْ مَرْقُونَ مِنَ الدِّينِ كَالْمُرْقُ الشَّمْ مِنَالدَّمِيَّةِ يُنظَمُ الْكَصْلِهِ فَلَابُوجَلُ فِيهِ شَيْ تُمينظُنُ الْإِيصَافِهِ فلابوحَافِمِ شَّيُّ ثَمْرِيْنْظُرُ إِلِيَضِيِّهِ وَهُوَ قِلْحُهُ فِلَا يُوجَلُ فِيهِ سَيُّ ثَمْرِيْنَظُرُ إِلَيْ فُلَا يُوْ حَالُ فِيهِ شِّي ۚ فَلَسَّبَقَ الْفَرْأُ بِيَهُمْ وَجُكُ أُسُّودُ إِحِدَى عَضَاكِهِ مِثْكَ تُكِوّ المانَّةِ اوسَوْل المِنْعَة مَدَّدُدُ رُفَيْ الرَّجُونَ عَلَى مِنْ فُرُفَّتُمْ مِن المَاسِ فَالْ ابْوُ سَعِيدِ فاشْهَدُا في مَعَتْ هَذَا الحريثَ من سُول اللهِ صَلَالله عَليهِ وَسَلَم وَاسْهَدُانَ عُلِّ بناى طَالِبِ فَانْلَهُمْ وَانامَعَهُ فَأَمْرِ مِذَلِكَ الرَجُلِ فَا لَيْسِ كَأْبِي مِدِ حَتَّ فَظُنْ الَيْهِ عَلَيْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَمَهُمُ الذِي نعتَهُ ٥ حَكَّرَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِمَا اللَّهُ عَلَي

يوسول القوصح

عَنْ الْأَعْنُ عَنْ عَنْ عَنْ مُومِدِيِّ مِنْ فَكُمْ مَا لَكُ أَلَا كُلِّي لِمِنْ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا مِلْ مُ مَا لاعْنُونِ عَنْ عَنْ عَنْ مُومِدِيِّ مِنْ فَعَلَمْ مَا لَكُولُو كُلِّي لِمَا مِنْ اللَّهِ عَنْهُ إِذَا مِلْ عَرْ بَسُولَ اللهِ صَلَّى لله عَلْمُ وَسَلَّمُ فَلَأَنْ الْحُنَّ رَمْنَ السَّمَارُ الْحِنَّ الْكَبْلُكُ لِنَّ عليه وَادَا حَكَثْتَكُمْ فِمَا بِينَ قَعِينَكُمْ فَالْلَحِبُ خُلْعَةً مُعَتَّ مِنْ وَلَالِلَهِ المُهَ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُوكَ يَا لِيَ عَنْ كَآجِ النَّمَا إِنْ فَوَكُرُ حُدُّنَّا ' ٱلْأَسْنَا بْ سُفَهَا ٱلْأَجْلًامِ نَقُولُونَ مِن قُولَ خَيْرًا لِبَرِيَّةٍ بِمِ قُونُ مِنَ الاسْلامَ كَا يُمْرُفُ السَّهُمُ وَالْمَبْتُ خُ لَا يُجَاوِرُ المَانْهُم جَسَا جِهُمْ فاينمَا لَفَينَهُو هُمْ وَافْنَالُوهُمْ فَإِنَّ فَنَاهُمْ الْحُرابَ فَنَلْهُمْ رُفِعُ الْعَيْمَةِ ٥ حَـكَنْ يُحْدُبُ لِأَنْتُى عَلَى عَلَى الْمُعَلَّى فَسَاجِ ابنا كُذُتِّ فالسَّكَونَا الْمَ يَسُولُ الله صَلَّالِله عَلَيْ وَسَمَّا وهُومُ وَسَنَّا كُرِيَّ أَلَهُ (طِلْلِكُمِيةِ قُلْنَالَهُ الْاَسْـ تَنْصِرْلِنَا الْاَتَكَعْوُا اللَّهُ لَنَا فَالْكِالْجُلُفِيَتِنْ تَعلَكَ وْجُهَا لَهُ لَا لَا مُوْ تَهُمُ كُلُ فِيهِ يَعُكَ الْهُلِسْتَارِ فَيُوضَعُ كَلَ لُسِّهِ فَيُشَوَّلْ لَمُنْيْنِ وَمَا نَهُنَّهُ وَلَكَ عَزْدِيْنِهِ وَيُسْطُ فِالْمِشَاطِ الحَلِيدَ مَادُونَ كُومِ عَظْمِ العَسَيْ وَمَا بُهِ نَهُ ذَلِكَ عَزِمِنِهِ وَاللَّهِ لَيْتِمَ تَهِذَا الْأَمْرِجِي سَبِرًا لَهَ إِنْ مَضَنَّعا أَكُلَّا جَضْرُنُوت لاَيْنَافُ اللَّهَ الْوِاللَّذِيبَ عَلَيْ عَمْرِهِ وَلَأَحْضُمْ لَسُنْتَعِلُونَ ٥ كَاتَّنَا علِيَ إِللهِ عَالَهُ مَنْ مُنْ عَدِي الْوَعَوْنَ الْبَالْمُ فَتِي بُنُ أَيْسِ عَزَالْكِ مُنَاكِثُ بضاية أعنه الالمنى تلى السقليد وسئلم إفنك كأبث وفيس ففاك رُجُر يُسَول اللهُ أَنَا عَلَمُ لِكَ عِلْمُهُ فَا فَا هُ فَوَجَبُهُ جَالِسًا فِي مُنْهِ مُنْكِّسًا رَأْسَهُ فَفَالَلَهُ مَا شَا نَكَ فَقَالَ شَرُّكَ أَن يَنْغُ صَوْتَ أَ فَوْضَوْتِ البَيِّ صَالِعِ عَلَيهِ وَسَافَفُكُ

رَجِيطَعُلْهُ وَهِومِنْ إِهِلِ لِنَّارِفَأَنَّ الْمُجْلُ فِأَخْسِمُ اللَّهُ قَالَ كَذَا وَكُذَا فَغَالَ مُتَّتَى ابزانس فيجع اليوالمَنَّةُ الأَجْزَةُ بِيتْ ارْتِعَظِمَةِ فَفَاكَ أَذْهَبْ الْبِهِ فَفْلَ لِهُ إِنَّكُ لُسْتَ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ أُنَّ لِلْجُنَّةِ ٥ حَلَّدُ مَنْ عُرِينَ مِثْلَا مِا عُنْدُ وَعُمْ شَعِبَةً عزا واسحقَ مَعت البرّاء بزعانب بضاله عنها معوّل قرأ رَجُل الكُرِف وَفِي المّارِ اللَّابِمَ فَعِكَ تُنْفِرُ وَسَلَّمُ فَاذَا ضَبَا بَهُ اوسِحَا يَهُ غَسَيْنَهُ وَلَكُرُ وُ لِلنَّهِ اللَّهُ عَلِيهِ وَسَلِمَ فَفَاكَ أَفَرًا 'فُنْ لِأَنَ فَإِنَّهَا السَّكِينَـهُ تَزَلَتْ لِلْفُوْلُ فِ اوْ بَكُرَّلُكُ لَلْفُلْ إِنْ هِ حسى سامحىن ئوستُ ما احدُبُن يَزيكِ خل بَرِهِيمَ ابوالهمَن الحرانيُ عَانُهُيرُ الزمْعُوبَةُ ٤ الواسحَقَ سَمَعَتُ البُرَآءُ بْنَعَادْبِ مَقُولُ جَأَ أَيْوَكِرِ وَصَالِلهُ عَنْهُ اللي عَيْ مَنْ زَلِهِ فَأَشْنَرَي مِنْهُ رَجْلًا فَفَالَ لِعَادِبِ الْعِثْ اللَّهِ عِلْهُ مَعْي قَالَ فِي مَلْنُهُ مُعَهُ وَخَجَ الْحِنْ تَقِلُ ثَمْنَهُ فَفَالَ لَهُ الْحِياما بَكِرِ مَدِّ تَوْجُنْ صنعتما ميز سرنت مع تسول الله صالله عليه وسكم فالغرأ سريبا ليلنا ون الْعَرِجْنَ الْمِ وَاللَّهُ مِنْ الطَّهِيرَةِ وَخَلَا الطَّرِيقُ لَا يُمْرُ فَيْهِ أَجَدُ فَوْنُعَتْ لَنَا صَحَةٌ طَوِيلَةٌ لَمَاظِلُ لَمْ تَأَيِّبُ عَلِيهِ الشَّمْسُ فَكَوْلَنَا عِنْكُ وَسُوَيْتُ للبَي كَالِهِ كَلِيمِ وسلمكانًا بِيدُ تَى المُرْعَلِيْهِ وَبَسَطْتْ فِيهِ فَرْقَةٌ وَفُلْتَ كُرْ سَوْلَ اللَّهِ وَالْمَافَضُ لكَمَاجُولَكَ فَنَامَ وَخُرَجْتُ أَنفُنْ مَا جُوْلَهُ فَإِذَا أَفَا بِمَاعٍ مُقْبِلِ يَعْمُ وَالْمَالْحَوْقِ بُويِنْ مِهَا شِرَّا الِدِي الدِدْ مَا فَعَلْتُ لِمِن انتَ ما عَلاَمُو فِفَا لُ لَرَجُ لِ مِنْ الْمِل لِمدينة وا وُ° مَّلَهُ ۚ تُلْتَ إِنِي غَنِيَكَ لَبِنُ قَالَ لِعَمْ قُلْتُ الْعِيلَٰتِ وَالْحَمِ فَأَخَلَتَ اللَّهُ فَفُلْتُ

ٱلْغَنُولَ لَضَرْعَ مِزَالِذَابِ وَالشَّعِرِ وَالْقَدَى َ لَوْلِتُ الْبَرَّأُ يَضِّرْبُ إجدى مَكْثِ عَلِيهُ خُرِينِهُ فُنْ فَهِلَ فَقُدْ كِلْنَهُ مِنْ لَنِي وَمَعِلَ دَاوَهُ حَمَلَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ السَّ عَلِيهِ وَسَلِمَ يُرْتَقِى مِنْهَا بِيَشَ مِنْ وَبِيَّةَ شَأَ فَانْيَ النَّ صَالِمِهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَكُوهِ ثَانُ اوْقَطَهُ فَوَافَنُهُ جِزاسِتَفَظَ مَصَدَّ مِزَالِمَاءِ عَوَاللَّبِن حَقَّ بَوَ دَاسِفَ لُهُ فَعْلَاتُ ٱشْرَبُ مَا رَسُولُ لِللَّهِ قَالَ فَشِرَبَ حَتَّى خَبِيتُ ثُمُّ اَلَ لُعْ كُالْ لِلتَّحِيلِ قِلْتُ بَطْ فَا رَجَلْنَا بُعْدَ مَا ذَالْتِ الشَّمْنُ وَانَّبَعَنَا سُوَاقَةُ بُنُ كَالِكِ فَفُكْتُ ابْنُيَا بِرَسُولِ اللهِ قاليَ إِنْ انْ اللهُ مَعْنَا فَرَعَاعِلَهِ السَّ اللهِ عَلِيهِ وَسَامَ فَا ذِنْظُمَتُ مِهِ فَرَسُهُ إِلَيْطُهُمَا ازُرِيَةِ عَلِيمِنَ لَهُ رَضِ لَكُنْهُ فَغَالَا فَلَا كُلُوا كُلُ أَقُلَ دَعُوْنَهَا عَتَى قَادَّعُوا لَيَالِّهُ فَاللَّهُ لَكُمَّا اللَّهُ عَنْكُمَا الطلبَ فَدَعَالُهُ النَّهُ يَ عَلِيهِ وَسَهَمْ فَعِمَا فِعِمَا فِعِمَا لَهِ عَلَيْهِ فَأَجُدُّ اللَّهَ قَلَهُ حَفَيْنَكُمْ مَاهُنَا فَكَالِهِ عَلَقًا الاردُهُ فَالْكُوفَ فَالْنَا ﴿ حِدْمَا مُعَلَّى مُنْ المين عاري خالعة والمختر المختر الم المختر ا عنهاانالسي معلى السقليه وسَمْ دَخل عَلَمُ اعرَا بِي بَعِوْدُهُ وَالدَّكَانَ البني عِلْ السمليه وسمرادًا دخلع مريض عَوْد، قال ماس طَهُورُ انسالله فال لعَمْ مَا سَطِهُوْ لِنَسْمَا لِللَّهُ فَالْ قَلْتُ طَهُونُ كَلَّا لِي حُمَّ فَهُوْ لَ اوْسُولُ عَلَّا شَيِحِيْرِ تُزُيرُ عِلْ الْقَبُولُ فَفَا لَالنَّ عَلَيْهُ مَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَمِ أَدًّا ۞ لَمَ مَثْ الْهِ مَعْمِرُ عَبْلُوارِثِ عَبْلُالْوَيْرِعْ الْشِيضِ لِللَّهِ عَنْهُ وَالْحَانَ كُلُّ أَنْكُمْ لَيْكًا

106/

فاسلَم وَقَرَأُ البَقَرَةُ وَالْمُعِمَرَانَ فَكَانَ لَيْنُ لِلنَّبِيِّ كَالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَعَا دُنَصْرًانيًّا فَكَانَ بَهُوكَ مَا يَدْدِي مُحُدُ الإَمَاكَتَيْتُ لَهُ فَأَمَا نَهُ اللَّهُ فَلْنُولُهُ فَاحْبُجُ وَقَدْ لَفَظَّتْهُ الْأَدْصُ مِعَالُوا هَذَا فِعِلْ عُيرِ وَاصَّالِهُمُ لَا هَب مِهُمْ نَبْشُوا عَنَا حِبْنَا فَأَلْفُونُ فِي عَرُوا لَهُ فَأَعْمَنُوا لَهُ فِي لا مِزْمال سَطَا عُوا فَأُسْرِ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ فَتَ الوَّا هَذَا فِعِلْ مُحَدِّدٍ وَاصِحَابِهِ بَبَسَّوُ اعْنَ احبَنَا لما هرَبَهِ مِنْهُمْ فالقَوْهُ فَجَهِ فَرُوالَهُ وَإِغْمَقُواللهُ فِي لَأَرْضِ مَا ٱسْنَطَاعُوا فاصِح وَ فَلَ لَفَظَتْهُ اللَّانْ فُنْ فَعَلَوْا أَنَّهُ لَلِسْ مِنَ لِنَاسِ فَالْفَوْهُ فِي حَدَّثُنَّا يَحُيُّ بَكْبِرِ مَا اللَّهُ عُنْ فُونُ وَ إِن شِهَا بِ وَكَ وَاخْبَرْ فَا بِلْ يَبْدِعُونَ مِنْ مِهْمِ وَهُ 6َل رَسُولُ الله صلى للله عَليهِ وَسُلم اذا هَلكَ يَسْنَرى فلاكِيسْرَى بعَلَ وَاذَا هَلكَ فَصَرَفُلا مَبِ رُبَعْكَ والذِي نَفْسَ عِمَّدِ بَبِي لَنُنْ فَكَنَّ كُنُوْنُهُمَا فَسَبِيلِللَّهِ رِيثًا فِيصَةُ ۵ سُفَانُ عزعد الملك بُن عُمَرِع زَجَا بِرِيز سَحُرِيَّ وفَعَهُ فَالذَا هِلَكَيْسُوكَ فَلَا كِسْ كَعِلْ وَاذَا هَلَكُ فَيْصِي فَلَا فَيْصَرَعُكُ وَذَكَرَ وَوَلَ لَنُنْفَقُنَّ كُنُوزُهُمَا فِي اللَّهِ فِي حَكَمْنَا المِولَمِ إِن المُشْعِيبُ عزعَباللهِ إلى حُسَنِ ما مَا فِرُ بن حُبُيبٌ عِن أَبنِ عَبارِ يضاله عِنما فَا فَتُمِ اللهُ الكَذَابِعَ عَهِ رَسُول الله صلى الله عليه وَسُلْم فَجَوَا بَعْوَلُ الْحَجَلَ لِي مُحِلَّهُمْرَ منكب ببكته وقومها في بيرك بيرمن فعمو فامرا الميوسولواسه صلى الله وُسَا ومعَهُ ثَابِتْ بِنَقِيسٌ بِنَهُمُ إِسِ فَي لِيرَسُول لَّلَهِ صَالِيهِ عَلَيْهِ وَسَلَم قَطَعَهُ وَالْحِ

حَقَّةَ تَعَنَّكُنُ بِيلِةَ فِي حَايِهِ فَفَاكَ لِوَسَّالْتَهَىٰ مَنِعِ القِطْعَةَ مَا أَعْلَيْتُهَا وَكُنْ تَعْدُواُ مِنَ اللَّهِ فِيكَ وَلَبِنْ احْبَرْنَا حَبُرْنَاكَ لِبُعْ قِي زَبُّكَ اللَّهَ وَالْحَكُّ وَاكَ الدِّي الْمِيتُ فِلْكَ مَا كَانِتُ فَاحْبُ رَى ابو مُرْبَرَة بضالِه عَنِهُ الْ يَسُولُ لِله صَلَالِه عَلَيهِ وَسَلَم عَالَى لِنَا اناماً يُمُولِتُ فِيدَى سُولِدَينِ مِنْ هَبِ فَالْهُمِّينَ شَا نُهُمَا فَاوْجِي إِلَى فَالمِنامِ أَب انْفُ هُمَا فِنْعُنْهُمُا فَطَارًا فَاوَلَتُهُمَاكَذَاسٌ يُحْرَعَانِ بَعْدِي نَكَانَ اجْرُهُا الَهِشِيُّ وَالآخَرُ سُسِيلَةَ الْكُنَّابُ صَاحِبُ الْهَامَةِ ٥ حَسَلْنَى عَلَا الْمَالَاءُ حسَاحًا دُبِنُ إِلَّهِ عَنْ بُولِينَ عَلِي اللهِ مَا لِي مُرْدَةَ عَنْ إِلَيْ مُرْدَةً مَا اللهِ الله مُوسَى أَدا هُ عِزْ لِهِ مَ كَالِهِ عَلَيهِ وَسَمْ فَال رَائِ فِي لَمْنَا مِرا فِي هَاجِرُ مِن كُمَّ إِلَّ وَكَاتِ فِي رُفِياً كَهَ لَهُ أَنْ هُمَ زَنْتُ \_ سَيْقًا فَانْفِطَ صَرْدُهُ فَاذَاهُوَمَا اجُبِبُ منالمونهنين تويمرا أخر للريق فكأرز أثه وأخرى فعاد اجستن ماكات فاذا فوماج الهبومنالفيخ واجتماع المؤنبين وكابث فيهابك والله خيرفاذا فم المؤمو بومراُ جُرِوا ذَا الخَبْرِ مَا جَاءَ اللهُ من لخير وَ يُؤاثِ السَّدُق لذِي انانا اللهُ بَعْلُ بَوْمَرِيدُدِ ٥ حَسَلَتُهَا ابِونْغِيمُ لَكُرْبَا وْغَالِمُ عَرْضُرُونِ عَنْ عَالَشَةُ رَضِ لِهُ عَنَهَا مَا لَتْ اقْبِكَ فَاطِئَةٌ مُّبِشِّ كَأَنَّ مِشْيِعَتَّا مَثْنُ الْبَيِّحَ عَظَّ الله عليه وسلموها كالسي صلى لله عليه وسلم مرجيًا بأبني نفرا حبسها عزمينه اوعن ماله وشراستَ اليها جريبًا مكن فَعَلَتْ لَمَا لويَكِينَ مُمَّ اسْرَاليها

vot/

حِرِيًّا فَضِيَكَ ثُفُلْتُ مَا رَأَتُ كَالْهُ وْمِ فَجَّا اوْرَبْ مَنْ ذِي فَسُأَلُهُ اعَاقالَ فَفَاكَتُ مَاكَنُتُ لَا يَتَى سُرِّ إِسول الله سَخالِله عَلْدِهِ وَسَلَمَ خَرَّ فَعِزَ المني عَلَا السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ مَسَّالَتُهَا وَفَالَتُ اسَرَّا لِكَ انْجَبِرْ مِلْكَ انْجَارِضُ ذِالْفَراكَ كُلَّ سَنَةٍ اللَّهُ وَابَّهُ عَارَضِهِ إِلَهَا مُرْسَرْتُ وَلَا أُوا الدَحَدُ أَجُلُوانكِ أَوْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ أَمَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ الجُنَّةِ اوسَاءِ المُومِنِينَ فَضِحَلَتُ الذَلِكَ ٥ حسَنَّتِي حَيَّينَ فَرَغَةُ مَا الْرَجْم ان عرعالم عرض وي عرع آشة رضاله عنما فالت دعاالم صاليه وُسَلَمْ فَاطِمَةَ ابنتُهُ فِي شَكُوا الذِي فَيْضَ فِيهِ فَسَارْهَا بِشُوعٌ فَلَتُ ثُمْ دَعَاهَا فَسُارَّهَا فَضِيَكَتْ فَكُنُّ فَسَأَلَتُهَاعَنْ فِلكَ فَقَالَتَ سَارِّي البني عَمل الله عليهِ وسَمْ فَأَخْنَبُرِينُ أَنَهُ يُسْمِضُ فِي وَجُعِدِ الذِي نُوْتِي مِيوْمَكَ مَسَادَينِ فَاحْبِرُ الخاوك المُولِيمة والبَيْعَة فضي في حديدا عربي عربي المحديث المعمدة عن المعمدة لِشْعَنْ سَعِيدِ زَجُهُ مُنْوعِل بِعَالِس وَلِكَ أَنْعُمُ مِن الْحُظَّابِ رَضِ لِهِ عَنْهُ يذُّن ابنِعَا بِنِ اللهُ عَبُل الحَبنُ بعَوْنِ النِا اللَّا أَمِّا مُثَلَّهُ فَعَالَ ابْتَهُ مُرحُثُ تُعلَرُفُ العَبْرُ أَبنَ عَبَّا سِعِنِ فَي الآيْةِ الْدَاجَ أَنْصُرُ اللهِ وَالفَيْ فَفَالُ الْجَالِيسُو السسكالس عَليه وسُلم اعِلَمُ أياً و فالمَا أعْ لَمُ مِهَا إِلاّ مَا تَعْلَمُ ( حَدَّثَنَا ابونغيم عقبالحرن بن لمين بخظكة بنالق يل عكرمة عزاي بعاير رض الله عنهما فالخرج رَسُول الله صلالله عليه وسَلم في مرضه الذي الديرات في و

اولايجاللاس

اندا

رَجِحَ فَهُ وَتُنْعُصِّ بِعِصَابَةٍ دَسَمَا أَجْنَحَبَرَ عَلِمَا لِلنَّبِرَ فَهَاللَّهَ قُاثُمٌ عَلَيْعٌ مَا كَ أُمَّا بَعْدَ فَا ذَالِنَا سَوَكِينَ وَنَ وَيَعَالَ الانصَادُ حَيْدُوا فِالنَّاسِ عِسْزَا إِلَيْظِ فالطعام فمزة إي منهم شبة أيت وفيه قومًا وسُنعَ بيه إخرية فليفَبُلْ عَلَيْهِ ويتعاود عن بيم فكان آخر مجلس حلبي فع المصلاله عليه وسَلَم في حالي عبدالسن محيد علي بزادم عفسين الجنوفي عن أيسوسي عَزل لجيز عن الديدة قاًلِّ حَجَ الني على المعليه وَسَمَ الجِسَنَ صَعِدَ بِو المِنْمِ فَعَالَ ابْنَ فَالْسَيْلُ وَلِعَلَالِهَ انْهُا كِبِينَ فِينَا يُنِ مِنْ الْسُلِينَ ٥ حَـ كَثَنَا سُلِمِنَ نَجَسِّ چآدُن ن يون او بعن جُسيّد بن الإيراء في السين الكي بنواسة عنه الله صلابه عليه وَسَلم بِعِي بَعْقُ اوْزَيدٌ الْهِل الْ يَحْفَ مَنْ مُنْ أُوِّيدًا وُنْدِيًّا مَالَ اللَّهِ اللَّهِ حسابى عروز عباس الزم فدي سُفْيَانُ عَنْ خُدِّن الْنَصَدُوعَ الْمُ بض له عَنْهُ عَالَ عِالْ لَيْ تُسُولُ اللهِ صَالِقَهُ عَلِيهِ وَسَلَمَ مَلَ لَكُوْمِ زَامُ الْحِقْكُ وُأَنْ يَكُونُ لَنَا الْمُمَاكُمُ قَالَ الما إِنهُ سَيِّكُونُ لَكُمْ الانماطُ قَالَ فَا مَا اقْوَلَهُمَّا يَعِنُ مُلَّتُ أُخْرِيعَى لَمَاطِكِ فَعَوْل المرتفُل للي صَلَى الله وَسَلَم انْهَ إ سَتَوْنُ لَكُوْلِلْا مِمَا لَا فَأَدَعُهَا ٥ جِلْتُعَادِينِ الْعَجِينَ عَبِيلِللَّهِ مُوسَى استَآيِل عِزا بالسِّجَقَ عَ عَمْرُوبِن مَيمُون عَن عَبَالِيهِ بن سَعُودِن فَي الله عَنهُ وَالنظليَّ سَعِلْ بِنُهُ عَا إِذْ مُعْتَمِّرًا وَالْفِ زَلْ عَلَيْنَا اللهِ عَنهُ اللَّهُ وَكَانُامُبَيُّهُ اذَا انطَلَقَ لِإِلسَّامِ فَمَرَّالِلِينَةِ نُزَلَّ عَلِيَهُ مِي فَفَاللَّهِ فَ

خَاتَ يوم ۾

لِسُعْدِاننَظِرادَا انضَفَ النَّهَارُ وَعُفَا َ إِلَيْا مِلْ وَطَلَفْتُ وَطُفْتُ فَبِينَا سَنِينُ بَطِوفُ اذَا ابِوجَهْلِ فَفَاكَ مِنْ هَذَا الَّذِي يَطُونُ بِالْكَعِيدَ فَفَالَ سَعْلُ اناسَعْنُ فَعَا كَابِوجَهْلِ تَطُوُفُ مِالْكِعِبَةِ أُمِنَّا وَقُلْأُونُ بِيْمُ مِحِرًا واصحابُهُ فَعَالَغِهَمُ فَنَلَاكِيًا مِيْنُهَا فَغَالَ مِينَةُ لِسَعْدِلاَ تَرْفَعُ صُوْتَكُ عِلى إِلَى الْحَسَلَمُ فانهُ سَدُ الله الدَّادِي تَمْزَى كَسَعْنَ وَاللَّهُ لَن مُنَعِّنَةِ فَإِنْ الْمُوفَ بِالْمِيْتِ لأنطَعنَ مُغْرِكَ الشَّامِ فَجِعَل مِّنَّهُ بِمَوْلُ لسَّعْدِيلًا تَرْفِح صَوْنَكَ وَحِجَلَ بمُسِكُ فَغَضِبَ سَعْلُ فَعَالَ دَعْنَاعَنْكُ فَإِنَّى مَعْتَ مُحُدًّا صَالِيةً لِيَ وسلمَرْغُهُ أَنَّهُ فَانِلَكَ فَالَمَايِّي قَالَانِي عَالَلْغِهُمْ فَالْ وَاللَّهِ مَا يُكِذَبُ مُحِدُ إِذَا جَدَ ث فرَجِعِ اللَّامِّ أَنْهِ فَغَالَ الما تَعِلِينَ مَا فَالسَيْ الْجَلِيَ ثَرِينُ فَالتَّ وَمَا فَالَّ قَالَ رَعَمُ انهُ سِمَعَ حُرًا بِرَعِمُ انهُ قَالِلْي قَلْ فِي لَتُ مُوالِيَّهِ لِأَنْكُنْ بِهُونَ وَالْمَا خُرِجُوا إلى مَدْدِ وَجَا السَّرَخُ قَلْتَ لَهُ أُمُّ اللَّهُ أَمَّا خُدْتَ مَا قَالَ لَكُ أَخُوكَ الينتزيي وافارا كالكالح لجزج ففاك كه ابوجه لإنك من التراف الوادي فسيروماا وتومين فسارم عفر حيف كهالله فحسد شعدا لحمرين شيبة كالغيرة عزاسه عزمق زغفه معن الرازع بالمدينة الس عَنهُ ازْ يَسُولَ لِللهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وسَلَّمُ قَلْ رَانُ النَّاسِجُ مُعِيرَ فِي صَعِيدٍ نِعَامُ ابْدِيكُوفَ نُوعُ ذَنُوبُا اوذُنُوبِينَ وَ فِي بَضِ نَرْعِهِ صَعْفُ وَاللهُ نَيْفِهُ لِلَّهُ ثُمَّ أَخْزُهُ كُرُوا سَيِّالَتَ بِيهِ عَزْبًا فلمُ ارْعَبْقَي مَا فالنارِيَ نِسْ رِعْرَيْهُ جَنَّى

صَرَبُ النَّا سُعِطِنِ ٥ وَكَالْهُمَّامُ عَنَا بِهُ مَن عَالِسْ عَالِسه على قَتْل فَكَذَعَ ابْوَكِرِ ذَنْوَيْنِ ٥ حِدِيْحَابُنُ الْوَلِيلِ لِنَّ سِيُ مُعَمَّرُ كُمُعَثُّ ابى ابوعُمْن قَال أُنْبُيْتُ أُنَّح بِرِيلُ عِلْيهِ السِّلامُ الْقَالِبِي عَلَى السَّعَلَيْهِ فَيْ وَعَنَكُ الرُّكَمَ خَعَلِ ثُعِيثُ ثُمُ فَامْ وَفَا لَا لَهُ يُصَلِّلِهِ عَلَيهِ وَسَمَ لَا يُرْسِلَهُ مَنْ عَنَا اوجَا قَلَقَالَ هَذَا حِجِيَّهُ فَالْتُأْمُ عَلَمَ وَأَيْمُ اللَّهِمَا جَسِبتُهُ اللَّهِ (اً وَجَنْ مَعَنْ خُطْبَة بُولِيهِ صَالِيهِ عَلِيهِ وَسَا خُرِي لِلْهِ مَا فَلَكُولُ فَغُنْكُ لا يَعْمَنُ مَن مَعَتَ هَذَا فَالْمِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه بَاجِ اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْعَلَيْمَ اللهِ منهم لنج مُونَا لِحِن وَهُرْيَعِلُونَ حَسَرَ سُلَّا عَبُالِسِ بُ أَيْ سُقَ الْمَالَكُ عنا في عنصنا لله برعُمَ رصى لله عنها الله يؤدَّ جَأْوُ الريَّ وللسَّلِية عليموسَم فذَكُرُوا لَهُ انْ رَجُلامِهُم وَأَمَلُ أَوْزَيَا فَغَالَ لَهُمْ رَسُول الله السعلة وُسَمَ مَا تِحْدُونَ عِنَا النَّوْرَاةِ وَيَنَّا إِنَّا لَيْهِمْ وَفَيَّا لُوا نَعْتُمْ فِهُمْ وَالْدُكُ فَغَالُعَبُدُ اللَّهِ مِنْ سَلَامِ حَسَدَ بِمِ الْمُحَمِّ اللَّهِمُ فَانُواْ بِالنَّوْرَا وَ فَسَتَّكُرُوهَا فوضع احرفهم كلة علآبية الرجيم فت رأمًا قبلها وَمَا يَعْدِهَا فَعَالِيةً عَبْدُاللَّهِ انْ عَلْا مِرادِ فَعَ مَدُكُ مَوْ فَعَ مِنْ فَاذَا فِهَا آيَتُهُ الْجَرْمِ فَفَالُوا سَدَقًا مِمْ فَي ا يَهُ الجَهْرِوَا مُرَهِمَا رَسُولُ اللهِ صَالِلهِ عَلَيْ وَسَلَمُ فَرُجِهَا فَاعَبُاللَّهِ فَايْ النَّجَلَّ " بَخَنْ عَلَى الْمُعَالِدُ وَمِينَ مِهَا إِجَادَةً بِالْمِينِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

صَلَّالِهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ آتَهُ فَأُراهُمُ الشَّفَاقَ الفَهَرِ حَلَّنَا صَدَّفَةُ بِالفَضْلِ الما ابن عيدة عَن أين في عِي عَن عُبا هِدِعن أَي مُعْمَر عن عَما لِللهُ نَصَعُومُ بضاله عَنهُ عالانشَّ العَّمَ عَلِي عَهْد رَسُول للَّهِ صَلى عَليه وَسَلم شِّقْنَانِ ففالالمي كله عَلَيْهِ وَسَلِم الله مَدُوا ٥ حَدَثني عداسه بن محمد عايون حساشيبًا نعن عدة عزانس بن الكي وكالي حلفة عين يُن يُن مُع حساسَعِيدُ عَن مادةً عَن أُسِنَ بن الدِّانهُ حَسَّدُ ثُمُ اللَّهُ أَلُهُ لَكُمَّ سُأَلُو ۗ رسول المه صلى الله وسكم ان ربع بمرائية فأراه ماستا كالقيره حك خُلُفُ بْنِ الْمِيْ الْفَرْشِي مَا بَلِين مُضَمَع حِدِفُرُ مِن سَعِمَ عَن عَزَاكُ بِنَ مَالَكِ عزع الم تقوض في الم تقد وعزل و المرابط عنه المالة م المالة م الشركة و المرابط عنه المرابط الم \_ حدى عدين المشي المعا حسى بي قَادَةً ٤ أَنْنُ وَ خِلِيهُ عَنْهُ انْ خُلِيرِ عِنْ أُحِيَّا بِلِبْنِ صَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وسكم خرجتا مزعندالسي سلى لله علية وسكر تفلدة مظلمة ومعهما مثل المصبا حين يُضِيَّانِ بْيْنَ أَيْدِيهِمَا فَكَنَّا ٱفْنُدَقَاصَادَ مُعَ كُلِّ وَاحِدِمْهُا وَإِحِدُ حَيْلِ وَاللَّهُ معاعدالسبن إلى سود ععن عصرك فسن المغيرة ان شَعبة عن المي صلى الله عليه وسلم فاللا يزاك ناس من أبت ظاهري جَيَّا يَهُمُ أَمْرًا للهُ وَهُمْ ظَاهِرُونَ ٥ جِ رِينَا الْمُمَدِيُّ ٢ الوليدُ مِنْ الزيجابي حدى مُسَرَّب هم إن انهُ سَمِعَ مُعُونة يَقُولُ سَمَعَ السي صَلَ الله عَلَيْدُ فَكُ

بِعَوْلِكَا يَوْاكِمِنْ أُمِّي مَنْ فَأَيَدٌ فَإِمْرِا لَهُولاَ يَضْرَهُ مُومِن خَلَكُمْ وَلَامَ خَالَهُمْ حَيَّا اللَّهُ اللَّهُ وَهُمْ عَلَى لَكَ قَالَعُ مَيْرُ فَغَالِكَ اللَّهُ الْحَالِكُ بِنْ يُخَارِرُ فَالْمُعَادُقُ المُعْمِينِ اللهُ الْمِنْ وَ لَهِ اللهِ ا الحيُحُونُونَ عَوْدِيَّا الْإِسْ صَلَالِهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اعْطَاهُ دِينَا دُالسِّنْ تَرِي لَهُ بِهُ شَاهٌ فَأَثْرَتِي لَهُ بِوِشَا تَبُوْفَ اعْ إِحِدُيْهَمَا بِدِينَارٍ وَجَالُبِدِينَارٍ وَشَافَةٍ فَلَعَا لَهُ البَرَكِةِ فِيعِيهِ وَعِكَ أَنْ لُوالشَّنَّرِيُّ لِلنَّالْ لَنْجِ فَدِهِ وَالْسُفَّيا نَكَمَّا المِسْنُ يُنْ عُمَادَةً كَالْمَابِ ذَا إِكِرِيثِ عَنْهُ وَالسِّمَعَةُ شِيبُ مِنْ وَأَنْهُ فَأَلْمُهُ معالسبيب في اسمعة منعُرُوةً ماكسمِعت الحيّ كنبرُونَهُ عَنهُ وَلَكِنْ من دُيَعُولُ سِمَعَتُ البي صلاله عليهِ وَسَلم بِعُول لَـ نَبرُ مِعَقُودُ سِعَ إِن لَـ اللهِ الى فرالقِيمَةِ قَالَ وَتُعَدَّلَاتُ فَي قَالِهِ سَبِعِينَ فَسَّا قَالَ عَيْنَ شَنْ تَدِيلُهُ سَّاةً كَاهَا أَضِينَةُ ٥ حـ دساسُددُ عَلَى عَنْعُبَيْلِ اللهِ اخْبَرِي نَافِعُ عَنْ ابزعُمُرَ رضي للهُ عَنْهَا ان يَوْلُ لله صلى الله عَليهِ وَسَلَمِ قال المَيْلُ مِعْقُودُ فِي تواجيها الخيرال فعيرالعتبمة ٥ حسكة المشرين حقيق خالار بن المحاس حدما وبَهُ عن اللَّه عَلَيْهِ عَلَى أَسَمِعْتُ أَنسًا عَزِلْ البَي عَلَاسِ عَلَيهِ وَسَلَم وَاللَّهُ لُ مَيْغُودُ فِي الْجِبِهَا الْحَيْرُ وَ حَلَقُ اعْبُلُالَةِ نِ مُنْ الْعَالِي الْحَارِيدِ اللَّهُ الْم عن المالي المان عن في مُربَّرة وضاله عَنهُ عن لنسي مَا إلسه عليه وَ المات الخيل لتلافَةِ لرجُ لِلْحُرُ وَلرجُلِ ثِنْ وَعلى جُلِو نْدُ مامَّا الذِي لَه أَجْرُ فُحُكُ

رَسُطَهَا في سَبِلِللَّهِ فاطالَ لَمَا مَنْ مَرْج اورُوْضَةِ وَهَا اصَابَتْ في لِيَامِ امْ اللَّهُ 'أوالرَقْ مْنَةِ كَانَتْ لَهُ حِسْنَاتٍ وَلُوالْهَا فَطَاعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شُوَّا اوشْ كَانَتْ ادوَانْفًا حِسَنَاتِ لَهُ وَلُو الْعَامَيَةُ بَهْمَ فَشَرِتُ وَلُم يُرِجُّ الْبُيْقِهَا كَاتَ فَلَكُ لَهُ جِسَنَاتٍ وَدَجُل مِهِ الْجَنْيَا وَسُنِنَا وَنَعَفَنُا إِذِي يَسْخُ فَاللَّهِ فِرِفَّا كُلَّ وَطَهُورِهَا فِي لَهُ كَذَلِكَ سِنْ وَرَجُلُ رِيطَهَا فَحْرًا وَرِيَّا وَنِوَلًا مِلْ اللَّهِ فهي ذُرُ وسُيُ لَالِن كَالِن عَلِيهِ وَسَلَم عَلْ كُمُ رَفَعًا كَمَا أَزْلَ عَلَى فِهَا اللَّه هَنِهِ الْأَيْةُ الْجَامِعَةُ الْمَاذَّةَ صَنِعِمَكُ مِنْقَالَ دُدَّةٍ خِيرًا بِنَّ وَمَنْ عِلْشَفَالَ ذِيهِ سُوَّا يرَكُ ٥ حسكَ تُشاعَلَي تُرْعَكِ إللهِ ٤ سفيان ١ إبوَّبْ عن مِي سَمَعتُ السَ ا مزما للِّ بض الله عَنهُ يقول مَن يَتول الله عَلى الله عَليهِ وَسَلِ حَنْيَ بَرِ فَكُمْ وَفُلْ خُرِجُوا المسّاجي فلمَّا رأُوهُ فاكوا لِحِنْ وَالْحَيْسِ وَأَجِالُوا الْوَالِحِيْنِ لَسَعُونَ فَرَفَع النِّي صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلِم مَنْ يِهِ وَقَلِ اللهُ الدُرُ خُرِبُ خَيْبُ إِنَا اذَا نَزُلْنَا مِنَاحِهُ تَقِ فسَأْصَاخُ المنذَدِينَ ٥ حديني بهيم والمنذدِ ١٥ بن المالفُدُ يَكِ عزابن الله وسَمْ عنالمُقدِّرِيَّةِ وَالْمُهُمِّرَةُ وَصُلِيهِ عَنْهُ قَلْ قَلْتُ مِارِّسُولِ اللّهَا فَيَّمَّةٌ مِنِيِّ مِنْكًا عنالمُقدِّرِيَّةِ وَإِلَى هُمِّرَةُ وَصُلِيهِ عَنْهُ قَلْ قَلْتُ مِارِّسُولِ اللّهَا فَيَّمَّةً مِنْ مِنْكُور كَتْبِرَّا فَأَنْنَاهُ فَالْ لِسُطِ لِذُلَّكَ فِيسَطِّتْ فَغُرْتَ بِبَيْهِ فِيهِمْ كَالْضَمَّ فَالْسِيثُ حَرِيثًا بَعَدُ يِسْ مِلْسَالِحَمِنَ التَّحِيمِ مَا بِكُ السي السي السقليد وكم ومن حرالين على الله عليه وسكم اوداً ، مِنَ السِّلِينَ فَعُونِ اصحابه وسيست شاعلى سناده كسفير عن عبروسيد ي جابر بزعما للهد

الله عنه مَا يَوْلُونَا ابوسعدا كُنْرِيُّ كَاكَ لَيْوُلْ الله صَالِيه عَلِيهِ وَسَلَّم اللَّهِ عَالِنَا بِرَبُ مَا ثُنَيْعَ زُوْا فِيَامٌ مِزَلِنَا مِنْ فَيْنُ ولُونَ هَلْ فَكُمْ مِنَاجِبَ لَسُولِلْكُ صَالِهِ عَلَيهِ وَسَمَ مُنْفِولُونَ نَعَمُ فِيغَتُ كُلُمُ مِنْ مِا يَعِلَى اللهِ رِنِمَا نَفْغِذُ وَافِيًا فَ مزالناس فيعت الهلف كمُوسَاجب أحجاب ديسؤل اله عليه وسَلم فيقولوكم فَيْغُخُ لَلْوْنْدِيا يْعَكَ لِللَّهِ وَالْمَالِينِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّل مُنْ صَالِبَ السَّولِ السَّلِ السَّلِ السَّلِ السَّلِ وَسَلَمْ فَعُولُونَ لَعْ فَيُعَيِّدُ كُمْ ٥٠ حسلة المحترورة النصالات أعلى بحرة سمعت رهام بن صرب بمعت عمل في جُمين وعُولِس عَنهُ يَعِوُلُ مَل رَسُولُ المِصل إلله عليه وَسلم حُنْ يُرامَّى قَرِيْ مُّ الذِينَ يُلونِفُهُ مُوالذِينَ يَلونُفُمُ فَالْعِمْرَانَ فَلَا احدِي ذَكْرِيد بَرِّينَ فَنْ اوْلْلاَنَّا تَوانْجَبْدُكُمْ مُقِمًّا سِينَهْ دُونَ وَلَا نَيْسَتْنَدُونَ وَيحوبولْ وَلايُومَهُ وَيَنْإِدُونَ وَلَا يَغُونُ وَنَظِّمَ فِهِ مِ السِّمَنُ ٥ حَكَّ شَا مُحُرُّنِ كَثْرِ المُفَاكِنُ عن صُورِعن بهم عزعيب فعزع بالشرين الله عند الله علم الله علم الله علم الله فَالْجَبِرَالنَاسِ فُمْ نِي تَوَالَّذِينَ يَكُونَهُ وَهُوالَّذِينَ كُونُهُمْ تَمْرِيجُ فَي مَوْمُ تَسْبِ فَ نَهَادَهُ إِجِرِهِ عُرِيمِينَهُ وَيَهِينَهُ شَهَادَ تَهُ كَالَ بِهِيْمِ وَكَانُوا بَضِيغُوا بَيْعَ السِّها دَهِ وَالْعِقْدِ وَنَجْ صِغَادُ مِا بِ مِنَا ضِلْمُ الْمُدَامِدِينَ وَصْلِهِمْ منهُ وأبُ رِعِبُ اللهِ فَالِيهِ فَيَا فَوَ النِّينَ ضَالِهِ عَنْهُ وقو السَّعَالَ اللَّفَعَمْ المناجرين لذين كفحوام حيارهم واسوالهم يستعون فضالا مراس ويضوآنا

نْصُ وَنَ اللهُ وَلِسُولَهُ أُولُكُ هُوا لَصَّادِ قُونَ وَفَالِ السَّاعَزُّوجِ لِللَّا تَنْصُرُوهُ مغُرْنصُ رَهُ اللَّهُ ال يُعَلِد اللَّهُ مَهَنا قَالَت عَآيِشَةُ وَابوسَعِيد وَانِعَباسِ كَانَ ابوبكر مُح الني تعلى لله عليه و وسكم في الغار حسكتنا عبدُ الله بن ربيّاً عا بناك عن السيق عن الدرا قال السَّرَ عليه عكر دخاله عنه مِنْعادْبِ رَجْلاً سَلَّتُهُ ورهِمًا فَفَالَ ابو سَكُرُ لِهُ أَرْفِي مُولِلْ سَرَا تُعْلِيمِ لِلْ الْرَجْعِ فِغَالَ عَارْبُ لَا حَجَّةً تحاشا كبف صنعت انت ويسوك الله صلى الله عليه وسلم حي خصامت مَكَّةَ وَالْتُرْكُونَ مَظِلْمُونَكُمُ وَالْ لِجَلْنَامِنْ كَلَّةَ وَأَجْيَنَّا اوسَرْيَنَا ليلنا وَيومَنَا حِتَّ اظِهِرِنَا وِقَا مُرْقَابِهُ الظَّهِيرَةِ فُومِينَتُ بِيصَرِي هَلَّا رَيْ مِنْظِيلً نَا وُعِ لِيْهِ فَأَدَا صِحَنْ يَهُ أَنَيْتُ كَا فَنَظَرْبُ بَعَنِيَّةَ ظِلِّكَ أَنْسُوَّتُنْهُ ثُم فَرَنْتُ للبني صالة عليوك لمفيوند فلا فاضطخ ما بنالقة فأضط والمذي على المع عليه وسكرن انطلقت انظ ماجو لي فلادى والطلب أحداً فاذا أنا يراع عسينم لَسُونُ غِنهَ أَ الْالْصِحْنَ مِورُهُمْهَا مِنْ لَلِذِي لَهِ ذَمَّا فَسَأَلُنْهُ فَغُلَّتْ لَمْ الْتَ اغْلاً مُ قَالَ لِرَجُلِ مِن فِي إِن مَا أَهُ فَعِي رَفْلَهُ فَفُلْتُ هَا فِي عَمَلَ مِن لِكُن كَالْحِ فَلْتُ فَعَالِنَةَ بِمَاكِ لَبُكَ وَلَا فَعَرُوا عَنْفَالَ أَنَّ مَرْغَمُو تُولُّمُونَ أَوْ أَنْفُوكُمْ عُمَا عَامْنُ مَالِغُبَارِيمُ امْرَتُ لَمَانَ فِفُنَ كَفَيْهِ فِعَالَ هَلَدُ اصْرَبَ احدي كَهِنهِ بِالْمُخْرَ يَ فِي لِي لِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَسَلَّم ا ذَا وَ " عَا فَهَا خِوْتَةُ فَصَبَبْتُ عَلَى للبرَحَة بَرَدَ السُّفُكُهُ فانطُلُفْتُ بِهِ إِلَى البِّي

صَلى الله عليه وَسَلِم الْعَنْدُهُ قَالِ سَيْعَظَ فَعْلَتْ أَشْبٌ مَا يَتُولُ اللَّهِ فَشَرَى عَلَيْ رصِّن تُمْ فَلَتْ قَلْآنَ الرَّجِيلَ مِسُولُ اللَّهِ عَالَ بِلْ فَا رَجِلْنَا والْعَقْرُ وَعَلَيْهِ فكُوْيُدِيكِ مَا احَدُمُهُمُ عَنْيُرَسُوا قُدَيْنَ الكِيْرِيخُوْشُ مِعَلَى مَا لَكِيْرِيخُوْشُ مِعَلَى مَا لَك كُهُ مَدَا الطَّلَبُ قَدْ لَحِهُ عَلَا مِسُولِللَّهِ فِفَالَكُمْ تَجِزَنُ اللَّهُ مَعَنَا ٥ كُلَّتُ مُحدِينُ سَمَامُ مَن البِي وَالْمِر عِن الْجِي كِيدِ رَضُ السِعَن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اله عليه وسلم وانا فلاف الدالة كمُرْنظ ويت مديد لأنبحر أنا قَالَتَا ظُنْكَ بِإِبَابِكِيلُ مِاسِمِ لِسُفُالَهُمَا كَابِ وَلِلْسَ عَلِيلًا لِللَّهُ اللَّهِ عَلَيلًا عَلِيهِ وَسَلَم سُدُوا الابْوَابُ الابَابُ إِنْ كِرَاهُ اللهُ الرِيُعَالِيّةِ عليه وَسُلْم عِلْ الله بعد الله عليه وساله عليه مناسبة أبوالمضى نُسِرِبْ عَيْدِعن صَعِيدِ المَدري رض اللهُ عَنْهُ وَالْخَطَبُ يَسُولُ السِصَالِهِ عَلَيهِ وَسُمَا الناسِيَّ 6 لَانْكَشَّ حَيَّرُعَبُوًّا بَيْنَ النِيَا وَبُيْنَ ا عِنكَ فاختارُ ذلك العُبْرُمَاعِنك اللهِ قالَ فبَكِي ابُوبَكِر فَعَهِنَا لَبُكَيَّا إِنْ النيسبرت ولاسة صلى الله عليه وسلم عن عبر خبر وتكان سوك الله صلى الله عليه وتسلم هُوَإِلْمُ اللَّهِ وَكَانَ أَبُوبَ لِرَاعِكُمَ اللَّهِ لَ سَول اللَّهُ لِي السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ إِنَّ مِنْ لُمَنِ لِلنَّاسِ عَلَيَ فَي هُجَبَةٍ وَمَالِهِ أَمَا سَكِنَ وَلَوَشَتُ سَجَانً خَلِيلاً عَيْرَ دَنِّي لا قَدَت المِبَرَ وَلَكِنْ إِنْ عَنْ الْمُسْلامِ وَمُودَّتُهُ لاَ سِفَانَ ا فللعيدَابُ الأَسْدُال بَابُ إِن كُرُ مَا بِ فَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

XLi

لله عليه وسلم حسل العينة بن عبرالله ما سُليمن عن عن سعير عنا فِعِ عنا بِنِ عَمْرَ رَصْ السَّعَنْمُ مَا قَالَكُ مَا نَحْبُيْرُ بُيْنَ الناسِ فَي فَهُزَ المتحل السعليووسَمْ فَنُحُبُ بِرُامابِكِرْ مُوعُمُ رَمَا لِمُطَاّبِ مُعْمَانُ رَفِي بضاله عنهُ مَامِثُ فولِالسي عَلى الله عَليهِ وَسَلَم لُوكَ مُعَدَّا خليلًا فالدُ ابوسعير - كَتَامسلم نابر هيم ع وُهَيثُ عا ابو ع ع علي مذعن ابنها إلى فضايه عن المي صلى السف عليه وسَلم فال لوكن مُعن الله مزامتخليلا لاتخذت المائجيرة لكن اخي وصالحي در شامُعَلَّ ومُوسَكَّها لا يَ وُهِيبُعن إِيَّةِ بَ وَهَ ل لوَكْنُكُ مَخْلاً اخْليلاً لا غَذَاتُهُ خليلاً وكلن احق الاسلام افضل ٥ حسك ثنا منينة ٥ عمل لوه عزايق مِثْلَةُ حدينا سُلْمِنُ رُحَيِ الماحَادُ بنُ زيدِ عزايوت عزعم الله بن العلاكة ماكتب اهل الموف الابزال ببر في الجرِّد ففاك اماً الذي قاك يسوك السمكي لله عليه وسكم لوكنت منفرًا من الامة خليلًا لاتخت نُهُ أُنزكَ أَبًا بُعنَا بابُرْد مِن الْمِيدَ ومحدرغسيانة والآس البعيم بتعريع ليوع عمد بزجيد بكري عزاسيه والأنت امرأة السي عليه عليه وسكم فامرها ان وجع اليو ەلتارات انجىت ولواجد ك كأفقا فقوك الموت كالسلى الله عليه وسكم انتجبيبي فائت أبابير وسلام كمن الكلير

ا المانسعياليودي

حدِسا اسِمعبلُ يُن مُجالِدٍ عَ بَهَا بِن بُنْ بِشَرْعَ نُوبَرَةَ بَرْعَ بِالْحِبْرَةَ عَبْ هُمْ مِ قَالَ سِمَعَتْ عَلَمًا رَّالْعِوْلَ وَأَنَّ يَسُولُ السَّمَا لِاسْ عَلَيْكِ وَمَا مِعَهُ الاِحْسَةُ اعْبُدِ وَامْرًا نَانِ وَالْبُكِيْدِ ٥ حَسَلَنَى الْمُ ابرعتاد عصدقة بنخالد ع زيدبن التيع لبررن المتعان عَايِدُا شِهِ أَوْ الدِينِ عَلِياً الدِيدِ الْمِنْ عَنْ مُعَالِمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْم عندل لبني صَلى الله عَلَيه وقسم إذ أَثَّبُ لَ بُوبَ إِنَّ أَجْدًا بِطُنْ فَ فَدْ جَتِل بِي عِزنِ حِبَتْنِيهِ وَفَاللَّاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُمْ إِمَّا صَاحِبُكُمْ فَوَتَّالْ عَامُرُفَسُكُمْ وَهُالِ فِحَانَ بِينِي وَمِينَا إِنْ لِخَطَّابِ شِي ْ مَا أَنْ عَنْ إِلَيْهُمْ ۚ إِلَيْهُمْ مُرِمَتُ صَيَّالَنه الْنَجْ فِي لِي عَلِي قَامْتِ لَتَ الْمِكَ وَعَالَ يَغْفِي اللهُ لَكُ ياباكِ لانفران عُسَرَ لَدِمَوا فَيَمْسِرِ لَكِيكِ لِي فَشَالَ أَثَرَا لِمِيَلِي فَقَالَوُا لافا تىل لى لى صلى الله عليه وسَم فسكر فيعل وجه الدي السه عليه وسكم يَمْعُ رَحْ إِشْفَقَ ابْوُرَكِ رِخْنَ عَلَارُكِ بَنْدِهِ فَغَالَ رَسُولَ وَاللَّهِ اناكُنْتُ أَظْلَمُ مُرَتَّنِ فَغَالَ النبيِّ على اللهِ عَلَيهِ وَسَلَمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ الَيْهُ عُفُلُتُ مْ كَذِبْ وَ وَلِ الْوُسِكِينِ مُلَاقِةً وَوَاسَانِي مَفْسِهِ وَمَالِهِ فسَالِنَتُمُ الدِكُ إلى الصَّاحِ مَرْتَيْنِ فَمَا الْوَجْرَيْدِيمًا ٥ حَدِيمًا ٥ حَدِيمًا اسرع عدالكوزيز برا لحت ارع كالذاكبة المحت العصمان معي مروين العام ب في الله عَنْهُ الله عَلَى الله عَلَيهِ وَسَلَّم بعِنَّهُ عَلَيْ جِشْرُوا السَّلاسِل

Z L'X

المَيْنَهُ وْفُلْتُ اكْلِلْعَاسِلْ جَبِ الْمِلْكِ هَلَ عَامِشَةُ فَغُلْتُ مِنْ لِلْجَالِفُغَالَ ابُوهَا فَلْتُ ثُمَّ مِنْ وَلِحُ مُنْ زَالِحُظَابِ فَعَلَّدُ مِالًا ٥ حَسَرَ تُنَا الْهُ المان المشيب عزالم فرى احبرى ابوسكة بن عبد الحرز إذا المري كالسمعت رسؤل مدسر اله عليو وسلم مول بينما زاع فيغيم وعدا علىه الذيبُ فاحَنَ مِنَاسًاةً وَعَلَى لِيهُ الدَّاعِ فِالنَّفِ الدِّيكِ الدِّينُ فَا إِلَّهِ الدَّبِ فَا الدّ مَنْ الْبُورُ السَّبُحِ يُوْمُ لِسَلْهَا وَلِعَ عَبْرِي ٥ وَبُنْنَا أُجِلُ كَسُورِ فَا قلحِ مَلَ عِلْمَا فَالنَّفَنُكُ إِلَيْهِ فَكُلَّمَتُهُ فَفَالَتُ الْحِرَا خَلُوَّ لَكَ ا وَلكَ يَخِلفُن للرَّهِ فَاللهِ قَالِ النَّاسُ سِجَانَ اللهِ عَمَالِللهِ عَلَا لِللهِ عَلِيهِ وَسَلِم فا فا فِينْ بَذِلكُ وَأَبُونِ مِنْ فَعُمْرٌ الْخِطَّابِ دِضُ اللَّهُ مَهُ مِنْ الْمُرِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُدِينِ الْمُرْكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِيلِي الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِينِ الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْمُراكِيلِي الْمُراكِي الْمُراكِيلِي الْمُراكِي الْمُراكِي الْم ابرالسيسيم الماهس وفراه عنه كالسمعت النوس السعك وسالم مغوّل بين انانآ يمرُ رابُّتُ بن عَلَيْلِ عِلْمَا دُلْيُ فَرُعْتُ مِنَا مَاشًا الله ثم أحُسَنها بن إلى الله عنا مُن رُعَ بِهَا ذُنُوَّ بِالدَّوْرُسُنِ وَثِي يَزِعِهِ ضَعَفَى وَاللَّهُ يُخْفِلُ لَهُ ضَعَفَهُ مُمَّا سَيْمَا لَنْ غُرًّا فَأَخْرُهُمَا الله ظاب فكراد عبقب را ملالناس بَيْ فِي أَنْعُ عُمْ رَحَى ضَرَب الناسَعَظِنِ ٥ حدر المحديثُ إلى المعَبَدُ اللهُ الموسَى زعُقَبَةً عنسالم رغباليه عناسة بزعم يض المهام ك كال سَول الله

صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ مُزْجِبَ رَثُونَهُ ثُمَكَةً الْمِنْظُرِاللهُ اللهِ وَعِرالْسَيَةُ فَغَا لِابِوبَ كِرِّ الْحَدَشِقَى تُوبِي سَنَخِيلَا الْلَغَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَفَالَ رَسُولُ الله صَلِي الله عَلِيهِ وَسُلَمُ إِنْكُ لُنَنْتَ تَصَنَعُ ذَالَكَ تَحَيَّلاً فَأَكَّر مُوسَى فَعَلْكُ لِسَالِمِ إِلَّهُ كُنَّ عَبْلًا لِللهِ مَنْجَرًا إِذَارَهُ فَالْ لِمِ اسْمَتْهُ ذَالِ اللهِ حب رشا ابوالميان عشفيث علل فعري اخبري خبيد بن عبار عن ارْعُوف اذا الله مَكرَرة رضاله عَنه فالسمع تُدسول الله صلى الله عليه وَسَامِ يَوُلُ مُن لِنَعُ نَدُيْمِ مِن شَيْ مِن لَكُ شِيارٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعِن الْعَابِ يَعِينَ الْعَبَالِيَّهِ هَذَا حَيْرُ ضِي الْمَنْ الْمِلْ الْمِلْ وَدَى مَنْ الْمِ الساك ومنكائه الملج كاد دعم ماب المهاد ومنكائمين اهلالصَّدَفة دُعِي مناب الصَّدَقة وَمنكان مناهل الصيَّام دُعين بالله لصبيام ماب الربيان فغال البوب للماعلى فهذا الذي بدعي ث يِلكُ الابعَ الْبِي ثُصَرُونَ وْوَلَا لَكُ يَدِي مَهَا كُلِهَ الْمِدْرُ بَرْسُولًا لِللَّهِ الْجَاءُ قَالَ نَعُم وَالدِّوْ الْنَكُونُ مِنْ مُمْ يَابًا بَكِيْنَ وَ حَلْ سِالسَعِيلَ عَبَالِيهِ حد اسكيمنُ رُو لِإِلْ عَنْ الْمِرْعِ رُوَّةً عَرْعُ وَقَعْ عَرُوا لَهُ مِرْعَا اللَّهُ وَعَلَّالًا فَ زوج البني صلى الله عليه وَسَمَم ان سَوُ لَ الله صَلى الله عَليهِ وَسَمَمُ مَاتَ وَالْوَالْمِ مالسَّنْجُ وَالسَّمَيانِ عِنْ الْعَالِيةِ فَتَامَعْمَ لَيُولُ وَالسَّمَا مَا تَكَوُلُ ا مع صلى السقليد وَسَمْ وَ لَتْ وَقَاعَ مِنْ وَالسِّمَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي الْأَ

ذلاً وَلَيْعِنْنَهُ لَهُ تُلَيُقَطِّعِنَّ أَيُدى جَالٍ وَٱرْجُهُمْ فَيَٱلْبُومَكُوفَاتُّ عَن سُولِ لِلهِ صَلى للهُ عليهِ وَسُلمُ فَعُلَّهُ وَاللَّهِ لِأَنْتُ وَأَمَّى طَبْ كُمَّا مِنَّا وَالَّذِي نَفْسَى بَلِهِ لا يُرُونِيُناكُ اللَّهُ المُونَنَفُ رَا مُرالهُ مُحَجِّ فَفَالْ أَبْمًا الحالف عَلَى رِسْلِكَ فَلَمَا تَكَلَّمُوا بُوبَكُر حَلِسَ عُمُرَّ فِيمِدُ اللَّهُ البُوسَكِ وَالتَّيْعِلِيهِ وَكُا ۖ الامزناك ويندمي اصلى اله عليه وسلم فان مُحدًّا ورمات ومناكات يَعِبُلُاهُ مَا لِللَّهَ حِيُّ لاَ بَحُونُ وَقَالَ إِنكُ مِيتُ وَالْهِمَبِيُّونَ وَقَا لَحُ مَا مِي الارسُولُ مِّن خَلَت منظِلِهِ النِّل أَنْإِيثٌ مَا كَ ا دَفُولِ مِا مَنْكَبْتُمْ عَلَ عَمَا بَكُم وَمَن مِعلتِ عَلَيْ عَنْهِ مِلْ نَصِنُ وَ اللَّهُ شَبًّا وَسَجِزي لِلهِ السَّاكِرِينَ وَالْفِسْمِ النَّا مُ يَبَوُنَ قَالَ وَاجْتَمَوِتَا لَأَنْصَالُ الْصَعْدِيْ بِي جُبَادَةً فِيسَقِيعَة بني اعِنْ فَفَا كُوا مِنَا امِبْرِوَسَكُمْ امِبْرُ فَلْهَبَ الْهِم الْمُوبِكِر وَعُمَرُ وَالْحُطَابِ وَالْوُعُبَيِنَ بْن الجراج فَذَ هَبَعْمَرُ يَجِكُمُّ فَأَنْتُكَنَّهُ ابْويكِ وَكَانَعْمُ رُبْعَوْلُ وَالسَّمَا ارُدْتَ الدائذ فَلْهُ مَا نُكُ كَلَامًا قَدْ الْحِبَنِي خَيْنِينَ الْأَبْدُ فَمُ الْوَكُمْ مُ وَكُورُ أَبُو كُلُو اللَّهُ النَّاسِ فَعَاكَ إِنَّ اللَّهُ الْوُزَرَّا أُولَا الْوَزَرَّا الْوَزَرَّا فَفَاكَ جَابُ بِنِ المُنذِبِكَ وَاللَّهِ لَا نَعَلَى إِلَّهِ أَبْرُ وَمَنَكُمْ أَبُي مُفَالَ الْمُوسَكِر لاَ وَلِجَنَا الْاَرْآ؛ وَانْتُوالْوُزُزَا 'هُولوسَطُ الْعَرَبِ دَارًا وَاعْرَبُهُ إِجِمَامًا فبابعواعه راواما عبين فقال مرك أبيك انت فأت ستذكا وخيرنا وَاحْبُنَا الْيَ رَسُول للهِ صَلَّى لِلهُ عليهِ وَسَلَّمْ فَا خُلَعْتُرَبَّيْهِ فَبَابِيَّهُ وَبَا بِعِيمُ

بذكك

النَّاسْ فَعَتَ ال قَابِلُ فَلَلْتُمْرَسَعُ لِ بَعْبِا دُةً فَفَا كَمْرُفَ لَهُ اللَّهِ وَقَالَ عَبُاللَّهِ ابن الم عولان بدي والعبد الحرق والفتر المرك القوسم العالية وفى الله عنما والتَ شَخْصُ يُصَرُّ النبي صلى الله عليه وَسَمَّم سُرةً لَيْ الْرَفِينَ الْأَعْلِي لْلَاَّمَا وَنَصَّلَ كُوِّيتُ مَالَتَ فَمَاكَ انْمِزْخُطَّبَهِمَا مِرْخَطبةٍ الانْعُ اللَّهُ بِهَا لَقَالْ حَوْنَعُمُرُ النَّاسَ الْفَاصِيرِ لنفاقًا فَرَدُّمُرُ اللَّهُ مَذَ اللَّ شَرِلْفَ لَكِيْسَرَ الْفَكِير الناسل لهُدَى وَعِنْهُم لِحَقَّا لِنِي عَلَيْهِم وَخَرُوا بَالْهِ بَيْلُونَ وَمَا حُرُا لا لَتُوكَ ترخَلَتْ مِنْ لِمِ الرُسُولِ الشَّاكِرِينَ فِ حِسَرَتُنَا فُعِدُ مِن كَثِيرًا مَا سُفَيًا فَ عَ جَارِمْ مِن لِيَ الشِّرِي المويِّقِ عَنْ مُحِدُّ مِنْ الْمُنْعِيَّةِ وَالْفَاتُ لِأَي إِيَّ النَّاسِ حَنْ أَنْ بَعِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّاللَّهُ عَلِيهِ وَسَمْ قَالَ المُوتَ لِنْ وَلَتْ ثُمَّ مَنْ فَالَ شَم عُمَرُ وَخَشِيتُ أَن يَعِول عُمَّاكَ قُلت ثُمَّ أَنْتَ عَالَمَا انَّا الا رَجْلُ مِلْ سِلينَ حسدسا مسكة بن بجير عن الكِ عن بالحرث بن النسمة والبيرة عن عالية تضاله عنمافاك خرجنامع تسؤلالله صلاله عليه وسلم فيجف لسفايد حنافاكنا بالبيداداو بذائا بجيش لنطع عفدني فافامر سول اللهُ عَلَيهِ وَسَمْ عَلَى لِنِمَا سِهِ وَأَنْ مَرَالنا سُهُمِّهُ وَلَيْسُوا عَزَيَّ إِز وَلِيسَ مَهُمُ كَمَا مُ فَا نُتَى الناسُ لِلا يَكِر فِغَا لَوْ أَا لَا تَرَى مَا صَنَعَتْ عَآلِيكُ مُ افَاسَتْ بِسُولِ الله صلى الله عليه وسلم و مالنا س عَهُ وَلَسِنُوا عَلَمْ } وليس عَهُمُ مَا تُحْفَا أَبُوبَكِرِ وَرَسُول المِه صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَاصْعُ رَاسَهُ عَلَى فَيْزِي قَلْنَامُ وَفَاك

115/

جَبَستِ رَسُولُ لِنَّهِ صَلَّى إِنهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسَ وَلَبْسُوا عَلَى مَا إِ وَلِيسَ مَعَهُ مُرْ مَّا مُوالتَ نَعَا نَبِينِ وَقَالَ مَاشَا لِللهُ ال يَبُولُ وَجَعَلِ لِطُعْنُ بَيِكِ فِي اَصِرَتِي فلأ بمنعنى مزالخ تزك الامكاك رسول استعلابه عليه وسلم علي فيزي فنام رَسُول ١٨ صَلى الله عَليهِ وَسَلَم جَيَ اصِيمَ عَلَى غِيهَ آءٍ مَأْ زَلَ اللهُ أَبْ السّيمِ فتيمَمُّوا معالائسِيدُبُن الخِصْيْرِمَا فِي اللائِاوَكِ بَكْتِكُمْ الآلاية كِنْ لَكَ عَآيِثُهُ فِبَعَثَا الْبَعَيْرِ لِإِنْ يَكُنْتُ عَلَيهِ فَوَجِدَنَا الْعِقْدُجِّتُهُ فَحَدَّنَا اُدُمْ بِنَ عِلَاسِ مَنْ عَبَةُ عَلَا عِيشَ سَمِعَتْ ذَكُواَ نُجُرَّتُ عَنَا يَسَعِيلٍ الحذوي دَضِياللّهُ عَلَهُ كَاكَ لَا لِبِنْ عَلِياسٍ عَلَيْهِ وَسُلِمٍ لَا تُسُبِّدُ الصِّيا بِي لَوَاتَ احَدَكُمْ الْفُوِّ شُلُ عُدِ ذَهِا مَا بَلَغُمْدُ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصْبِيفَهُ عَابِعَهُ جَرِيرُ وَ وَعَبْدُالسَّ بْنَ فَاوْدُ وَالمُومْعَوْبَةَ وَمُحَاضِرُعْنِ المُعْسَنِ ٥ حَاثَا حُدَّين مِسْلِينِ لِعِلَيْنَ يَجِي مِنْ حَسَّانَ عَسْلِمَنْ عَنْشِر كُيْنِ أَيْ عَنْرِعَ مِّ عَلَيْنَ المُسِيَّى إِخْسَرَىٰ ابُومُوسَىٰ لاسْتِحِى انهُ تُوَخَّلُنَ بْبْنِهِ بْمْ خَجَ فَفُلْتُ لَالْزَمَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمُ وَكُلُّ كُونَنَّ مَعَهُ بُوجِ هَذَا فَالَ فِيمَا أَلْسَعِلَ فِسَأَ كَ عَنْ لِهِ فَي عَلِيهِ وَسُلِم مَا لُوا خَرَجَ وَفَيْجَهُ مَا هُنَا خَزَجِنُ عَلَيْ يُرِهِ اسْأَلُ عَنُهُ جِي حَلِيدًا دِيسِ فِلِسَتُ عِنْ البّابِ وَالْهَا مِنْ مِيدِ حَيْ فَفِي سَوْلُ اللّهِ صَلِيابِهِ عَلِيهِ وَسَلِمَا حِتَّهُ فَتُوصًّا فَعُتُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَجَالِسْ عِلْمِ بِبُرِا وُبِيرٍ وَتُوسَّطَ نُفَقُهُا وَكُشَّفَ عَنَا كَيْهِ وَدَلَا هُمَا فِالنِيرِ فَسَلَّنَ عَلَيهِ مِمُّ أَنْسَرَفْتُ

فِيكُ مِنْ عَنِدُا لِبَابِ فَفُكُّ لَأَكُونُنَّ بَوَآبَ رَسُولِ لِسَصَلِ لِسَعَلِيهِ وَسَلَمَ فَجَأ ابُنَ كِرْ فَالْغَ الْبَابَ فَعُلْتُ مُزْهِذَا فَغَالَا بُوبَ لِأَنْفُلْتُ عَلَى سِلِكَ ثُمَّ دُهُبُ فَغُلْتُ مادَسُول اللهِ هِذَا ابْوَ مَكِرْ يَسَنَا أُدِنُ فَغَالًا بِذَنَ لَهُ وَبَشِّنْ الْمِلَتَ ق ڡٵڡڶؾؘ۫ڿؿۣٙڷڬ؇ؽڮڔۘٲۮ۫ڂؙڷۣۅؘۘۛ<u>ڗڛۘۅؙڶ</u>ٲڛڞڮڶۺؙۘۼڶۑڡۣۏڛؘڵؠؙؗؠؾۜڒۘڵٵڮڿۜٞۊ فَلْخُولِ بُوبَكِم فِبَلْتَ عَزَى بَنِ سُولِ لِسَ صَلِي اسْعَلِيهِ وَسَلَّمِ مَوَهُ فَيَ الْفُتِّ وَدَكَيّ رِجلَة فِالْبِيرِ كَاصَنَعَ البني عَلى الله عَليهِ وَسَلْم وَكَنْ عُزْضًا فَتُومُ مُجَعَّتُ غِلسَتُ وَقَدِيرَكُنْ أَنْيَ يَوْضًا أُويُكِيِّ بِينَ فَفُلْتُ إِنْ يُرِدِ اللَّهِ بِفِلَالِهِ مِنْ يَا يُرِيدُ أَخَا ُ مُأْيِّتِ بِهِ فَإِذَا إِنِسَانُ فُجُرِدُكَ الْبَابِ فَعَلَّتُ مَنْ مُذَا لَفَاكُمُو ابزلكظابِ فَغُلْتُ عَلَى سْلِكُ مْجَنِّنَ الْحِينُولِ السَّوْ عَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلْمَ نَسَلَّتُ عَلِيهِ نِعَلِيَّ مِنَاعُمَ رُسُالِخِطابِ يَسْنَأُ ذِنْ فَفَالِ بِذِنْ لَهُ وَيَتِّعُ الْجِتَّةِ غَيْثُ فَعَلْتُ أُدْخُل وَلَشَّرَكَ رَسُولُ سَحْل السَّعَلِيهِ وَسَلَم مَا جُنَّمَ فَنَخَلَ فَكَلِّي مَعَ رَسُولِ لِلَّهِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَسَلَّمَ فِي الفُقِّ عَرَالِسَارِهِ وَدُنِّي رِجْلِيهِ فِي البيرِ لَعْر يَجْنُتُ خَلَسْتُ فَغُلْتُ إِنْ مُرِدِ اللهَ نِعِنَ لَا رَخَيُّ الْمَاتِّ جَلَا السَّانُ جَرَكُ اللَّ فَعْلَتُ مُنْ فَكُا لَا غُنْلُ عُمْنُ مِنْ عَفَالِ فَغُلْتُ عَكَى يِسْ لِكَ فِجِيْتُ الِ سَوْلَ لِللَّهِ صَلى الله عليه وسُلم فَأَخْبُرْنُهُ فَفَالَ إِيذَنْ لَهُ وَلَبَيْرُهُ وَلَجَنَّةِ عَلَى لُوي تُصِيبُه فِيَبِّنُهُ فَفُلْتُ لَهُ أَدْخُلُ وَكَبْشَرَكَ رَسُولِللهِ صَلَّالِهِ عَلْمِ وَسَلِم الجَامِ بْلُوَى نَصْبِيْكُ مُدْخَلُ فُوجَدِ الْفُقَّ مَدْمُ فِي فَلِيسَ وُجَا هَهُ مِزَالِشِّوْ الْمُخْسَدِ

فَاكَشَرِيكَ كَالِسَعِيدُ بِنَا لِمُسَيِّبَ فَا وَلَهُمَا فَنُورُهُمْ فِي صَلَيْحَ مُبِنَالِا حساسى عن عبير عقادة الانس بن الله يضاله عنه وَتُهم اللبني عالله عَلِيهِ وَسَلَمْ صَعِدَ أَجُدًا وَالوَيَكِلِ وَعُمْ وَغُمَاكَ فَرَحَقِ بِعِيمٌ فَفَاكَ ٱنْبُنْ أَيْحُ فَإِنَّا عَلِيكَ بَيْ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيكًا إِن هِ حِلْ مِن مَعِيدٍ ابوعَبِراللهِ حَرْشَا وَهُنُ بِنَجِيدٍ ٢ صَحْرُ عُرْنَا فِي إِنْ عَبْمُ لِسِ مِنْ عَمْرُ بِضَالِسِ عَبْمُ وَضَالِسِ عَنْمَ ا يسول سصّال سعّليه وسَلم سَبْ اناعلى بُرانْ نوع مِنهَا حَانُى ابُويَلرِوْصُ فأُخذَابِوَكِيرِالدَّلُوَفَ نَعَ ذَنُوْبًا او ذَنُو بَين وَفَيْزِعِهِ ضَعَّفُ وَاللَّهُ بَغِيْفِ لَهُ ثُولُ خَنَذَهَا عُمَنُ مِنَ الخطابِ مِن يَدِ الْمُ يُكِرِ فاستِحاكَ في مِن غُرِيّا فلُمْ ارَعَبْفَ رَّيا مِن لِناسِ مَنْ مِي فَرِبَّهُ فَنَزَعَ حَيْ صَرَّبِ الناسُ بِعَطِينَ الْحُثَّ العِطَنُ مَنْ ذَكُ ٱلإِبائِ عَوُلُ حَيْ مَرْيَتِ ٱلإِبلُ فَأَنَا حَتْ ٥ جَدَّ تَنْ لُولِيدُ بُنَا ۖ حدثًا عيسة يُنْ يُونِشُ عُمْ مِن سَعِيدِ بْلَالْكِيسُينِ الْمَكِي عِزَامِ لِلْهِ مُلْيِلَةُ عَزَامِنِ عباس صخالعه عنه فاللف لوافث في في فرقه والسليمريز الخطاب وَفَلْ فُضْعَ عُطِّسَ مِهِ إِذَا رَجْلُ مِنْ خَلِيْ مِلْ وَصَعَ مِ وَقَتَهُ عَلَى مَنْ لِمِي مَعُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْكُنْتُ لأرجوا الجعلك الله مع صَاجِبَيْك لافك يَبْيِرًا ماكنتُ أَسَمُعُ رَسُولًا لِلَّهِ صَلَى السَّعَلَيْ وَسَلَمِ مَعُولُ لَنُنُ وَابِوسَلِي وَعُمَّرُ وَفَعَلْتُ وَابِوسَلِ وَعُمْرَ والطلفتُ وَالْمُوكِرُوعُمُ وَفانِ كُنتُ لِأَرْجُوا انْجِعَلَكَ السَّمَعُ مَا فالمُعْتُ فَاذَا هُوَ عَلَى مِنُ لِهِ طَالِي صَالِهِ عَنْهُ ۞ حَسَّمَ مُعَرَّبُ يَزِيدًا لَكُوْ فِي ٢٠ الْوَلِيدُ

عِنَا لا وَلَا عِي عَنْ محتى من الحكثير عن مُحديد المبري والنبر عن عُرفة من المنبع وَالسَّالَةُ عَبْلَهُ مِن مِن مِن اللهِ مَا مَنعُ المَشْرِي وَن رسُول المه صَالِلَهُ عليدة سلم قال بإي عُنْق بَدُ زلي بُعَيطٍ حَا اللَّالْبِي عَلَالِس عَلَيهِ وَسُلْمُ فُ يُسَافِونَ عِرِدًا أَهُ فَي عُنُونِهِ فَنَقَالُهِ فَرَقًا سَلَى الْفَالِكُ الْوَصَلَ الْعَظَّمُ الْعَلَامُ عِنهُ وَفَا كَانْفُ لُونَ رَجُلًا ازِيَهُ وَلَ وَلِيَّدُ وَلَكُمَا كُمُ البِينَاتِ مِنْ رَبِّحُ مُ يَا فِي إِلَيْ مِنْ الْعِيمُ مِنْ الْحَظَالِيا بِحِفِيمِ الْعَالَمُ مِنْ الْعَدَوَى مَثْلِلَةً عَنْهُ حَلَّى الْمَالِدِي عَبُولُ الْعَرْيِنِ مِنْ الْمَالِمِينُ وَالْمَالِينِ مَا مِنْ الْمَالِدِ عَنِ عَابِيْ مِن عَبِلِ لِشَوضَ لِللَّهُ عَمْمًا فَلَ فَلَا لَسْ صَلَّى لِسَعَلِيهِ وَسَلَّم وَأَسْفُ وَخَلَّتُ الجنَّدُ فَا ذَا انا بالرُّسُبِعَا وَامِنَّ وَالِهِ طَكْمَ أَهُ وَسَمَعَتْ خُشْفَةٌ فَغَلْتُ مُرْضَكًا مِعَالَ هَذَا لِلاكْ وَرايتُ فَتَ وَا بَعْتَ مِ مَارِتَهُ فَغُلْتُ لَمَنْ هَذَا فَعَالَ لِعُمَرُ فَارَدْتُ الْحَمُلُهُ فَأَنْظُرُ اللهِ فَلْكَرَتْ غَنْرُنْكُ فَغَالَعْمُ إِلْحُلْمِي بَهُ وُلِهِ اعْدِيْكَ اغَادُ ۞ حسَّ رساسعيدُ بن لِي مُرْبَمُ اللهِ اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عِلْمَ اللهِ عُنيَا وَيُسَالِ واللَّهِ وَلَا خَرِف عدل السِّيدِ إِنَّا هُمِينٌ وَعَيْدًا مِنْ مُعَالِّمُ مُنَّا غِنْ عَند رَسُولِ لِسَصَالِ لِسَعَل وَسَلَم الْمُ فَالْسِنَا اللَّهُ وَالسُّن عَلَيْكَ الْمِنْ فَا ذَا امْرَاةُ مُنْوَضُا لِلَهِ جَاسِّتِ فَصُرِ فِعَلْتَ لِمْ هِذَا الفَصْرُ فَالْوُا لِعُهُمُ فَلَاتُ عَنْيِرَتَهُ نُولِتُ مُدِينًا فَبَكَى وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَغَادُ يَارِسُوْلَ اللَّهِ ۞ حَسَاتُنَى عُدَّ زَالَ مَنْ الْكُوانِي حَبِيعَ فِي الْكُورِيُّ عَابِنَ الْمُبَادَكِ عَنْ يُونِسُ عَزَالِهِ مِيَّ

عَهِيْنَ أَعْزُ إِيهِ إِن رَسُول السَمَل السَعَلَيْهِ وَسَلْمِ فَالرَبْنِ النَالَيْمُ شَرِبُ لَعِيف اللبنَ حَانظُ والحالِرَيِّ فِبَ رِيَ فِي ظَفْرُ كِا وَفِي ظَفَارِي ثُمْ فَاولتُ عُمُو مُسَالُوا فا اولتَ أَمَارِسُول السَّاكَ الدِّكُمُ ٥ حدما حِبرَعَ بَرَانِسُ مُيرى جرين الشورى عُيك الله حد شي ابوب له بن سالوعن الم عزعب الله ابرَعُدَرَ وَضُ اللهُ عَنْهُ مَا أَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُمَّا مَال أُرْثِتَ فَلِلْنَام افاَرْغُ مَدَلُو بَكَّرُةٍ عَلَيْلِي جَنَا البُوسِيلِ فَنَازَعَ ذَلُوْبًا اوَذَنوُ سِ نَوْعًا صَعيفًا وَالسُّ يَعْفُرُلُهُ ثُمَّ مَا تُعْمَرُ مِن لِخطابِ فَاسْتَحَالَتُ عُرِبًا فَلَمُوا وَ غَيْفَ رِيًّا يِعْدِي فَرَيَّهُ لَحَقَّ رَوَيُ النَّا سُقُ صَرْبُوا بِعَطِنَ قَالَ إِنْ عُبَالِعَقِ تَ عَنَانُ الزَّرَابِيُّ وقَالِ عِيلِزِرَا بِيُّ الطِّنَا فِسُ لِمَا خَمْلُ مَ مِنْ مُبَنُونَ مُ حسكرتنا على زعبالله عابقة بالبهيم حدثني وعزابن شِهُ إله خِرَى عَدُ الْجُدِين عَدِ احْبَرُهُ اللَّهِ أَهُ فَالْ وَحَدَثَى عَالَمِهُمُ ابزعبلِيقة ع الرهدرن عدر عن الزينهاب عن الحريد نعكر ان بيعن عدين عدين إلى وفار عن الميد والاستادك عمر الخطاب الم رسول اله صلى الله صلى الله عليه وسلم وعندة يسوة من بشريك لمن فوكستكثرية عَالِيةً اصَوَانُهُنَّ عِلْ صَوْنِهِ فَلِمَ اسْنَاذَ نَعْمُ رُسِلَ طَنَّا بِفَمْنَ فَهَا دُرْنَ الحِيابَ فَازُنَ لَهُ يَسُولُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَم فَدَخُوعُهُ وَسَولُ اللهِ صَلَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَم يَعَلَى فَعَا ك عُمُراُضُكَ اللهُ سِنَك بِسُول للهِ فَفَال لمي الله عَليهِ وَسَلم عَبْتُ مِن اللهِ

اللَّا يَكُنُّ عَنْدِي فَكُنَّا سِمَعَنَ صُوِّنُكُ إِبِّلُونُ نَالِجَابَ فِفَا كَغُمْرُ فَأُنَّا الْمُحْ النهين الموالية من العُمَلُ إِعْدَ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِيلِيِي اللللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ الله صلاله عليه وسم فعُلْنَ مغمراتَ اخَظُّ وَأَعْلَظُ من سُول السَّمَالِيه عَلِيهِ وَسُمُ وَعَالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى لِلهِ وَسُلُمُ إِنِهِكَا بِالْسِلْطَابِ وَالدِينِ شَيْحَ مِنْ اللَّهِ لَّهُ لَكُ الشَّكِالُ سَالِكَا فِي فَطُ الْأَسْلِكَ فِي عَيْرُ فِيكُ ٥ حَكَمْ تَبْحَهُ لِنَا عدنا لحي عَن مُعِيلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا أَلِكُ الْعِنْ مُعَلِّلُ الْمُعْمَدُ الْ حسَى شَاعَبِلْكُ المَعَيْلُ اللَّهِ عَمْدُرُ مِنْ سَعِيعُولُ مِنْ الْحَيْدُ الْمُسْعَعَ انعَيَّا ويقولُ وضَعَ عَمَرُ عَلَى مَن وَفَكَ عَمُ النَّاسَ بِعُونَ وَيُصَلَّونَ قبل نيغ وَانَا فِيم فلر مِنْ عَنى الارَجْلِ أُخَلَمَ سَكِيعًا وَاعْلَىٰ فلنحر عَلَيْهُ وْفَالْمَا خَلَفْتُ أَجِدًا احَبُّ إِنِّ اللَّهِ لِينَا لِمَالِمَةُ مِثْلِ عَمَلِهِ مِنْكُ وَأَبِمُ اللَّهِ الْكُ لأظُنْ أَنْ يَعِلَكُ اللهُ مَعَ صَاحِبٌ لِكَ وَخَشِيتُ أَنَّى كُنُتُ كَثِيرٌ السَّمُ النِّي اللَّهُ عَلِيهِ وِسَلِمِ مُولِ ذَهِ بِهُ الْمَا وَالْوِيَكِرِ وَعُمَرُ وَدَخُلْتُ انَا وَالْوَبَكِي وَعُمْ وَحُمَّ عُ انا وَابِوبَكُرُوعُكُرُ ٥ حِسِ رِناً مسددُ عَينَ نِنْ وَبَعِي سَعِينَ وهَ كُلِ خلفةُ حداثا من سُور و و حصس و منال والا سعيدُ عن خلافةً عن ُفَأَدَةُ عِنانِسٌ تُعَالَكُ بِخِيلَةٌ عَنْهُ مَالصَعِدَ النبي صَلِيلة عَلِيهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَي ومهدا اوبكر وعمك وعمر فعمن فرجف بهم فصرب بحرام الاست المرفاعليك الابنی اومِدِیِقُ اوشَمِیکانِ ۵ حکد شی می سنگین تعلین کونیج

ريعو پر

عُمَرُ هُوَانِ عُمَدِ أَنَ زَيْدَ بِنَاسٌ لَمُ حَدَّتُهُ عَزَاسِهِ فَالسَأَ لِنِي رَغُمَ عِنْ عَنِينَا فِه لَعِنْ عُمْنُ فَأَخْتُ بِنَّهُ فَقَالَ مَا رَأْتُ أَجَدًا فَطُ بِعِلَ رَسُولِ المصلى الله عليه في من يَ فَيْ وَالْمِهِ صَالِيهِ عَلْمِ وَسَلِم كَ أَجَدُ وَأُجْوَ دَخَيْلَ اللهُ عَلَى مِنْ مُن مِن الخطاب ٥ حسكة الكمن من حرب عناب عربي عن البري عن المرب عن ان ُجلاً سأل الني صلى الله عليه و وَسَلْم عن الساعة فعال مَع الماعدة لْهَالْانْتُيُّ الدَّأْتِي الْحِبُ الله ورسُولُهُ صلى الله عليه وسَلم وفال اتَ مَع من أُحدث قالأنش فا فرَجِنَا بِسَعُ فَرَجَنَا بِعَوْل الني صلى الله عليه وسلم التَ مَعَ مَن حَبَّت فال انس فا ما حب المصل للسعلم وسلم دامات كرد عمر وارجوا الكون مُعُهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُواعِمَلُ عَلَى اللهِ هِ مَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ ع ابن وعلى وعلى سلمة عَنْ أَدِهُ مَن وَضَاسُعَنهُ مال مال وسول السَّكَى السعليه وسلم لغد كان فيما مُبلك ومن لأمم نَاسٌ مُجَادُونَ فان مَكْ عَلَى امتى حَدُّ فَانْهُ عُمُرُ نَادَ زَكَرَ يَا أَبْنَ لِي فَالِكُ عَنْ سَعِرِ عَنِ لِي سَلَمْ عَنْ إِيضَ فَ رصى الله عَنْهُ عَالَ قَالَ النَّى عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ لَعَالَ قَالُ فَبِلْكُمْ مِنْ بَنَى إِلَّ ال رِعَالُ كُلُّونَ مُعَرِان كُونُوا اسْتًا قَانَ كُن الْبَيِّ أَجِدُ فِعُمْرُهُ حَذًّا عدالسن نويف عاللت عقيل عزلين شهاب عن عير والسبب واي سَلَة زعَبِالحرز فَالاسِمَعَنَا المَا مُرَزُقُ يَعْول قَال سَوْل السَّحَالِيهِ عَليهِ وَسَلِمِهما راع في غم وعدًا الذب فَاخَدُ منها شَاةً فَطَلِم مَا حَيْلِ سَنْفُذُ هَا فالنفت البير

الذبْ فَغَاكَ لُهُ مِنْ لِمَا بِعِرَ السَّبْعِ لَيسَ لِهَا وَاجٍ غَيْرِي فَغَاكَ المَا سُرِّبِجِاللَّهُ معالالسي تسلى استعليه وَسَمْ فَإِني ومِنْ بِهِ وَالْوَسِيلِ وَعُمْرَوَمُا نُقُرَّا بُوِيل وَعُمَلُ ٥ حَدَّ تَنَامِي مِن جَدِي ١ الليتُ عَرْعُمُولُ مِنْهَا إِلْجَرِي أَلُورُ أمامة فضَهْكُ يُنجُنِفِ عن ي سَعِيدِ الحذرِيّ بضاً سعَّنه قالَ معتلَسُولُ السرصلاله عليه فكما منول منكاانا فآيور دايت الناس عرضوا على وعلميم قِمُّنُ فِهِنَا مَنْ لِلْغِ الشُّدِيُّ وَمَهَا مَا يَكُنْ دُوْنَ ذَٰلِكَ وَعُرِضَ عَلَى عَمْدُو عَلَيْ وَّبِيمُ لَجْبُ نَرُهُ قَالُوا فِهَا أَيِّلْنَهُ بِإِرْسُولَ لِهَ قَالَ لِبِّينَ ٥ حَسِيمَ الصَّلَّك ان خُولِ ١٤ سَمُعِيلُ مُن اللَّهُ مِنْمَ ١٤ اللَّهُ مُعِنَا بَنِ عُمُلَمِّكَ مَعْ عَلِيلًا لَمُعَالِمَ المُعْلَمَةُ وَاللَّاطِينَ عُمَرُ حَعَلُ الَّذِيفَ اللَّهُ ابن عَاسٍ وَكَأَنَّهُ عَبُرْعُهُ اللَّهِ الْمُيدَ المُمنِينَ وَلَمِنْ كَأَنُ ذَاكَ لِقَدْ صَحِبَ تَسُولُ الله صَلِيهِ مَسَمَ فَأَحِسَنَتَ صُعْبِتَهُ ثُمْ فَارَقْنُهُ وُهُوَعِنْكُ رَاضٍ ثَمْ عِكْبْتَ البائِرِ فاجِشَنْتَ مُجِبَّهُ مَاكِنِ وَهُوَ عَنْكُ لَاضِهُ مِحِينَ تَصُمُنُهُمْ فاجسَنْتَ صُمِنَهُمْ وَلِينِ فَانْفَهُمْ لِنَفَا لِقَامُ وَهُرِّعَنْكَ دَاضُونَ والسِ أَمَا مَا ذُكُونَ وَحُجِبَةِ سَوُلَ لِشَّصَلِ لِلهَ عَلِيهِ وَكَلْمُ ورضاه فانماذاك بمزمز لستعاكى مزبع عكى وامّا مادكت وصم أوايّ ورِ عَنَاهُ فَانَّمَا ۚ ذَاكَ مُنْعَلَ لَهُ حِلَّ ذَكِرَهُ مَنَّ بَعْ عَلِي وَالْمَا مَا تَرَكِي مِنْ جَجَعِهُ مِنْ جِلِكَ دَاجِلِ عِجَابِكَ وَاللَّهِ لَوْ أُنَّ إِلْحِلَامُ الْأُدْشِ ذَهَبًا لَا مَنْدَيْتُ بَوْن عَلَالِلَّهُ عِنْ مَالِكُمُ اللَّهُ وَ وَلَجَّادِ مِنْ بِدِي الدِّعْلَى عُلْكَةَ عَنْ

انْ عَالِينَ قَالَ وَخَلْتُ عَكُ عَنْ سَرِيمَ ذَا فَ حَسِيسًا بُوسُفُ بُنُ مُوسِي ١ أَبِقُ أسامة حدىن عمان زغايث عابوعمان المندي عزاى وسي كاكث ملي صلاستعنع ففاللبين فعايد المدينة فيارجل استغف ففاللبي صَلى الله عَليهِ وَسَلَما فَعُ لَهُ وَلَبْتِ مُ مِالِحِنَّةِ فَعَجْتُ لَهُ فَإِذَا الْوَجِي فَلِشَّرَّهُ مَا فَالَ لِنِي عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلِم فِي اللَّهُ مُ كَمَّا أُحرِ فاستَعْفِرُ وَفَا لَ لِنَي صَلَّا إِسْ عَلْمِ وَسَلِما فَخِلَهُ وَكِيتَ لَّهُ الْجِنْةِ فَفَعَّنْ لَهُ فَإِذَا هُوَ عَمْ وَفَا خَبَرَتُهُ عَامَال التي صَلَى الله عَليهِ وَسَلَم فَحِلَ اللهُ عُم استَفْخِ رَجُلُ فِعَالَ لِمَا فَخِلَهُ وَلِبَرِّنُ بالحبَّةِ عَلَى لَوِكُ فَيُبِيبُهُ فَاذَاعُمْنُ فَأَخْبِرِنَهُ مِمَا فَالَ رَسُولَ لِللهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمْ فِيدَاللَّهُ ثُمْ عَالَ إِنَّهُ المُّسْتَعَانُ حِسَ رَسًّا لِمِي رَسَّلِيمِ زَمَّتُ اللَّهُ وَهْبِ احْبِرَى حَبُولًا جِدِنَى بِوعَقِيلِ زُهُولًا بِنَكْمِيلِ لهُ سُمِعَ حَلَّى عَبِداللَّهِ بِنَ مسَا مِرقالَكُنَّامة البني على السكليد وَسَلم وهوَ الْخِنْ بِبَرِعْمَرُ وَالْحِطَّابِ مَا بُ مَنَا قِبِعُمَّانَ بنَعَفَّارِ فَاحْمَرُ والغُرِيِّيِّ وَصَلِيهِ عَنهُ وَهَا لِلدَّى لِيهَ لِير وَسَلْمِ مَحْكُمْ فِي بِرِدُومَة فلهُ الجِنَّة فِي عَلَى عَمْ الْحَبْقَ وَقَالَ مَرْجَهُمْ جَيْثَ العُسْرَة وْلَهُ الْحِنَّةُ فِي هُمْ وَعُمَّال رَضِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ حَرِّيهِ حدثا مُآدُونًا ويَعُنَّا يَعْمَا نَعْنَا فِي مُنْ وَيَعْلِسُ عَنْهُ السَّوْلِ السَّحَالِيَّة عكبه وسكم دخل كايطا وامرى مخطراب الحابط فحاء كجر سنادن ففاك امدَنْ لَهُ وَبَشِّنُ مِالْجَنَّةِ فَا كَالِو بَكُرِيمُ جَا آخُر بيَتا وُنْ فَفَالَ إِيدَنْكُ وَثَنُّ مالحنه

بالِحَقَّةِ فَادَاعُمَرُهُمْ جَأَاكُو يُسِتَأُوْنَ فَسَكَ هُنَيَّةٌ ثَمْ فَالَايِذَنَّ لَهُ وَلِيْشُ مِالْجَنَةِ عَلَى الْوِيَّ تُسْتُصِيبُهُ فِاخَاعَتُ نَعْنان وَلَّ عَلَيْهِ عِلْمُومِينَاعًا ؟ الإجول وعلى نُلْجُكُم سماا باعثان عدث عناي ويني بنجو و وَذَا دُفيد عاصم اللسي تعلى المع عليه وتسلم كان فأعدًا في كان فيهمًا وأفل السُّفَ مَنْ وَكُنَّ بَيْدِ اورُكِّ بِيرِ وَلَكُمَّا وَخُلِعَمْنَ عُظَامًا وَ هُلَّا مُعَالِمُ اللَّهِ عَلَى ڔ*ڽؘؿ*ڋٟڡڹٵؽ؏ؘڹؙۑٛڶۺؙؗٛ؏ؙڶٳڽؙۺٙٵؚ؞ؚۭٳڿڔؽٶۅۜٙؿؗٵۼؗۺڮٳڛٞٙڹڡؠؚڮۣۨ*ڹ* الجيارائف بأه اللهود برمجن منة وعدالهمن الاسور بنع بأبعيت عالاما مينغك النبكم عُمْنَ لِأُجْمِهِ الدَّهِدِ فَقَلَ كَثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَصَلَّتُ لِعِثْمَانِ خِيخِجَ الْالصلاهُ ملتُ إِنَّ لِالْدِكَ حَاجَةٌ وَهُي نَهِجِعَةُ لَكَ مَا لَمَا لَيْكًا المرُ فَالِيعِ مَهُ أَوَاهُ فَالْعُودُ مابسِ منك فَانْصَرَفْتُ فَرَجَيْنُ الْيُولِهُ جَانَهُ وَلِي عُمَّانَ فَأَيْنَذَهُ فَفَ الْعَانِسِيعَنَكَ فَغُلْتُ الرَّالَّهَ سُبِعَالَهُ بَعْثُ جُلَّا الْعَالِيهِ عَلَيْهِ وسلم الجوق انزك عليم الكاب وكنت مخ أستجابية ولرسول وصل له عليه وسَلَم بَهَاجَرِ الطِّخِرِيْن وَصَحِبَ رَسُول اللهَ عليهِ وَسَلَم وَقد رَاتُ مَنْ مَ وَقَالُ اعشرالناس شازللوليد قال وركت سول سه سلى اله عليه وسلم فلت كم وكبن خَلَصَ لِيَ مَعْ عَلِهِ مَا يَالُونَ لِيَا الْعَذْلَ الْحِيْرِينَ فَا قَالَ امَّا تَعْدُفُانِّ الله بَعْثُ مِحَدُّ اصَلَى لِلسَّعَلِيهِ وَسَلَمِ بِالْجَقِّ فَكَنْ مُرِّنِ اسْجَابَ بِيَهِ وَلَسُّولِهِ وَأَمْنَ عَانِيْتُ وَهَا مَرْتُ الْمِنْ مِن ذَا فَلْتَ وَصِيتُ رسول المه صلى الله عليه وَسَلم

120/

وَبِا يُونُهُ فَوَاللَّهِ مَاعَصَيْنَهُ ولاغَشَ شَنْهُ حَنَّ قُوفًا هُ اللهُ عَرْوَجُ لِتَم الويجَ مِثْلَهُ تْرِعْمُ رَمْتُلَهُ تْراسْخَلِفْ أَنْلَيْسَ لِمِنْ كِتِّ مِثْلُ الزيكُمْ فَكْ بل فآل فا هَذِه الأَحَادِيثُ التي ملغني عَنكمُ اماما ذكرت من شأن الوكب ب فَسَنَا خُذُونِهِ مِلْ كُونَ اللَّهُ اللَّهُ مُعْ دَعَاعِلِيًّا فَأَمْنَ أَنْ كُنِ لَهُ فَعَلَمُ مَا نِيَ حسرسانجون جا يتربن بن يع عشا دان ع عَبُالدين رَبِّ اللهُ الماجشي عزعُسيل سَهِ عَنَافِعِ عزل عَيْرَ رضاسه عنما ماكَتْناً في نَمِن الني على الله ليم وسلم لانف رك مابي كراحلًا توعُمَن ثَمُ عُثمًا نُ ثَمِ نَ تَرُك احجارا البني كالله عَلِيهِ وَسَلَّمَ لا نَفَا صِلْ بَيْهِ فَم فَأَلِعَهُ عَبْدُ اللهِ نِصَالِحُ عَزِعَيْدُ الغِينَ ٥ حَتَ رَبْنَا مُوسَى بن السَّمِعِيلَ ابوعوانهُ ما عَمْنْ فُواً بن مُوهْبِ فال مَا دُجُلُ من الهامِصْر جُجُّ البِيتَ فِرائَى فَوِمًا جُلُوسًا فَذَا لَ مِنْ هُولَا ِ الْعَوْمُ مَا لِهُولَا ِ قَرِيشٌ عِالْ فَالسَّيْ فِهِ مِرْفَالُواعَبُل سِهِ رَعُمَرُتَ الياابنَ عُمَرا فِي أَيلُ عَن شَيْ فَتُن فَلْعَكُمُ اِنَّعُمَٰ فَرَيُوْمُ أُخِدِ كَالْحُهُ فَفَا لَ تَعِيْ لُمُوانِّتُهُ تَعَيِّعُنْ بُكْرِي فِلْسِمُكُ فَالْفِحُوفَالِقِلَمُ انهُ نُغِيَّكِعُنْ بِيُعِيَّ الرِّصْوَا نِصْلِمِنَتْهُ رُهَا فَالَكِعْمِ فَالَالِهُ ٱلْبر ْفَالَابِنُعُمْ وَتُعَالِأُنِ يَنِكُ الْمَا فِرَارُهُ بِوَمَا مُدِرِ فَأَشْهَدُ اللَّهُ عَفَا يَعْنَهُ وَغُفَ رَلَهُ وَامَّا نُغَيِّبُهُ عَنِهِ لِمَا لَهُ كَانَتْ عَنْهُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ \* عَلِيهِ وَسَلَمُ وَكَانَتْ مَرِيضَةٌ فَغَالِلَهُ رَسُول لللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَّمَ اللَّكَ اجْرَيْ طُمَّنَّ شَهَرِيْزِرُّا وَسَمْمَهُ وَاما تَغَيِّبُهُ عَزَيْبِهِ الرِصَوانِ فَلَوْكَانَ أَجَدُ أَغَرِيبُكُنِ

مَلَهُ مِنْ غُمِّنُ لَهِعَتُهُ مَكَامَنُهُ معتَ رَسُول السَّمِل السَّمَلِيهِ وَسَلَّمُ عُمَّزَ وَكَأَتُ بَيْعَهُ الرِضْوَانِ بَعِدُمَا ذَهَبَ عُمَّا لَا لَى حَتَّهُ فَفَالَ رَسُّولًا لِيَّهِ صَالِيهِ وَسَلِم بَيُهِ الْمُنْمَ هَانُهُ مِنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ الْمِنْ فَفَالَهَا فِي الْمُنْ فَفَالَهُ الْمُن ابن عُمْرُ وَهُ فِي مِهَا الآنُ مِعِكَ ٥ كُنَّا سُكَدُ سَامِحِي سَحَيْدُ قتادة الناسا صلهاعنه حدَّهم فالصور البني طاله عليه وسلم أحسك ومعِهُ أَبُوكِ وعُمَ وعُمَا لَ فَجَفَ فَعَالَ الْمُنَا مِنْ أَخِذُ أَظُنَّهُ صَهَا مِعِلْم َ مَلِيْنُ عَلِيكَ الإِبْنَىٰ وَصِرِّقِ فَي شَبِيلِ إِنِ فِضَّةُ الْمَيْعَةِ وَالاَنْفَانُ عَلَيْ و فيد معالى في في في الله عنه من الموسى بن المعيل الوعوانه عرضين عنكس ابن يمونة لكايت عمر كلطابي خالس عنه قبل نصاب مأبا مربا لمديدك وَ قَفَ عَلَىٰ ذَيَفَةٌ بِالْهَارِ وَعَثَنُ ثَنْ حُنَيْفٍ قَالَكَ مِنْ فَعِلْمُا الْحَافَا فَالِلْ تَكُونَا قَنْحَ مَلْتُمَا لأَرْضَ الأَتْطِيقُ فَالاَجِمَّلْنَا مَا أُمَّا عِنْهُ مُطِيقَةً تَا فِهَاكِ بِرُفَوْلِ النَّفُولِ النَّهُ أَنَاكُمُ لَا أَمَّا الْأَدْضَا الْأَنْفَ الْمُعْلِقَ فَا لَا كُلَّ مَعَا لَا عُهُمُ لِينَ لللهُ لا يُعَلَّى أَرَعَنَ اللهِ للهِ العِرَاقِ لاَ يُحْتَجَنَّى الْيَهْ العِيدِ ٵؠڔؙٵڮڵڣؘٳٳؘؾ۫ڠڸۑۄؚٳڴٳڵؖڹؾڎٞڿٳڝؙؙۑڹ؋ٳڸڶۼڷڣۧٳؠۯؙڡٳؠۜێۣؿڮۺؽؗٞٳڗڰۜ عِيلُاللهُ رَجَا بِرِغِلَاهُ اصِبَ وَكَا نَرَاِذُا مُرَّبُينَ الصَّفَيْزِ وَالْكَالْمُ اللَّهَ وَاحْتَى ادُالهِ بَرَ فَهُ زَّحِهُ لَلَّا لَفَا مَّرُفَكُ بُرُورِ مَا قُرَّا لِنُورَةً بِوُسُفَ اوالْفِل الْحِجُو ذلك فالركعة الأولَى حَتَّى جَمِعَ الناسُ في هُوَ الا أَنْ حَبَّرَ سَمِعَت لَيْ وَلَكَ فَلِيَ

اواْكِلَىٰ الكَلْهُ جِينَ طَعَنَهُ فطارَ العِيْمُ سِينِّنِ ذَاتِ طَفَيْ كَا يُمْوَعِلَى الْحِيدِ بُمِينًا كِلا شَالًا الاطعنَهُ جِي طعنَ للاتَهُ عَشَر يَطْإِلَّماتَ مِهْرُسُبِعَةٌ فَلَمَّا وَأْسِي ذلكَ نَجْلُ مِنْ لَلْسِلِمِنَ طُرِجَ عَلَى مُرْنَسًا فَلَمَ اطْنَ الْعِيْدِ أَنَّهُ مَأْخُودُ نَجْ رَفَسْكُ وتناوك عنمن كاعبد الحمن وعوف ففكمة ضريط عمر فغد والحالزي أُرى دَاما نُواحى لمستحدِ فالنه كابندون غَيْرا لف وَفَعَدُ وَاصُوبَ عُم وَهُ مُ يَنُولُونَ سُبِّعًا لَكُمه سُبِّعًا لَ الله نصل صِرْعَبُ للحنَّيْنَ عُوْفٍ صلاةً عُفِيفةً فلتَّ الصِّرْفُوا عاكم يا ابن عبار النظر مَن فَنَكِي فِي السَّاعَةُ فَفَاكَ عُلَّامُ المُغِيرَةِ الْصَّنَعُ فَالَ نَصَرُ فَالنَّهِ لَلهُ اللَّهُ لَقَدٌ الْمُرَثُّ بِهِ مُعْرُوبًا الحِكْلَةِ الذِي لُمْ معلمَيْتَ بَيْ وَجُلِيكُ عَلَاسلامَ فَنْكُنْتُ أُونَتَ وَانُولَ يُعِتَّازِلُكُ نَچُ ثُرَالْهِ لُوجُ بِالْمِرِينَةِ وَكَانَ كَ تُولُمُ رُفِيقًا فِعَا لِإِنْ يَعِلْكُ اى نشيت فلكا مآلك نَبُّ بُعْدُمَا تَكُمُّو البلساني وصَلوا فِيْلينكُمْ وَجَخُوا حَبُّكُمُ فَاحْتُمِلَ لِيَهْ فِلْ طَلْفَنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّاسُ لِمِ نُصِبِهُمْ مُصِيبَةُ فِلْ يُعِينُةُ فَعَا يَلْ مَقُولَ لَا مِأْسُ وَوَلِ لَعَوْلُ أَجَافُ عَلَيْهِ فَأَنِّي بِنِيلٍ فَشَرَبَهُ فَخَرِ مِنْ حَوْفِهِ مُ أَيِّي مِلْبِنَ فَسْرَبُهُ فَيَجِ مِنْجُوْفَةُ فَعَلَمُ الْأَنَّةُ مُنَّتِ فرخكنا عليه وَجَا الناسُ يُشُ فُونَ عَليهِ وَجَا رَجْلَ شَابِثُ مِعَالَ الشِّي كَمَا مُبر المونين سُدَى الله الكمن صحبة رسول المد صطالة عليه وسُم وقد مر في السلام مَا ورَعِلِتَ ثُمُ وَلَيْتَ فَعَدلتَ ثُمْ شَهَا دَهُ قَال وَدِدْتُ أَنَّ ذَٰ لِكَ كَمَاكُ لَا كُلُّ

العاس

وَلَإِلِ فَكُمَّا وِبَوَاذَا إِذَا رَهُ مُسْلِلا رَضَ كَلُودُ وَاعْلَى الْفُرُمُ وَإِلَا بِالْحِي ارفع نُوبَكِ فَانْهُ البَعْ لِغُوبِكَ وَانْقِى لِوبِلِكَ بِاعبِدَالِهِ بِعَصْرَ الطُّرِيَاعَكَيْ مِنَ الدين فَرَسِيُوهُ فُوجَدُقُ مِنْتُهُ وَعُمَا نِينَ الفَّا اونجُوهُ مَا لِإِن وَ فِي أَهُ مَا لَا آلَ عُهْ مَنْ الْمُؤْلِمِيمٌ وَاللَّافْسَلَّةَ بُنِي كُونِي بْنَ كُعِيهِ فَالْكُمْ لَقُولِ مُولَّهُمْ مَنَاتَ فَيِشْ وَلِا نَعِلُهُ مِلَا غِيهِمِ فَارِّعِي هِذَا المَالَ إِنْطَارِتِ عَالِشَةَ الْمُرْ المونين بَعَالَيْق رَا اعْمَارُ عليكِ لسلامَ وَلاَ نَعُلُلْ مِيلِ أَنْ مُنازَعُ فا في الله ورَ للهُ مُنِينًا لُمِيًّا وَقُلْ يَسْنَاذِ نُعَمُ رَبُ لِكُفًّا بِ انْ مِنْ مَعَ مِنَاجِبٌ فِسَلَّمُ وَأَسْأَاذَكَ تُم دَخُلِعَلِيَا فُوجَدِهَا فَاعِدَةً سَبِكِي فَغَالَكِيْنِ مَا تُعَلِيْكِ عُمَنُ مِنْ كَخَابِ الساكم وِّسْنَا دِِنُ انْدِيْنَ مِعَ صَاجِبٌهِ مَنَالَتْ كَنْتُ ارْبِيْ لِنَشْبِهِ وَلِأُورَ كَهِ الْمُومَ عَلَيْضِ فَلِمَا امْرِكُ فِي فَاعْدُلُ اللَّهِ سِعُمُ قَدَّمًا ۖ فَالْدُفَعُونِي فَاسْلَكُ فِيكَ اليه معال الدُبك كالديجة في المبللونين أدُنت كالسُمنة ما كات منتُ إِلَّهُ مَرَّالِيَّ مِنْ لِكَ فَاخَا صَيَّتُ فَأَجْمِلُو يَنْ مُسَلَمٌ فَغُلُسْنَا ذِنْ عَمَّ إِن كَا لَكُونَا إِن الْحُولَةِ فِي إِن الْحُلَاثِينَ فِي الْحَالَ الْمُنْ الْحُلَاثِينَ فَعَالِمُ الْمُنْ إِن ٱلمِلْمُونِنَحُفِّصَةُ وَاللَّسَآ وُتَشِيرُهُ مَهَا فَلِما زَايِنَا هَا فَهُنَا فَوَكِتَ عَلِيهِ فِهِكَ عَنْكُ سَاعةً وَاسْنَا ذَنَ الرَجَاكِ وَكُبُّ دَاخِلًا لَهُم مَسْمَعَنا بِحَالِمَا مَن الرَّاجِ فِفَالوُا اوُمِنَا إمِيلِكُ مُنِينَ اسْخِلِفْ فَعَالِمَا اجِدُلْجَةُ بِعِنَا الْأَمْرِ مِنْ فَوَلَا وِالنَّفَر اوالرَّهْ عِلِ الذِينَ نُونِيَّ رَسُولُ السِّ صَلْحَ السَّعَلِيهِ وَسَلَمُ وهُوَّعَنَّمُ مَا إِنْ فَسَتَّعَاكُما

وعَمَانَ وَطِلِيَّةً وَالْمُرْسِ وَسَعَدًا وَعَنَا الْحَرْنَ وَالْسَيْنُهِ لَهُ عَبُ اللَّهِ بِنَ وَلِيرَكُهُ مِنْ لِامِرِ شِي كُحُمِيَّةِ النَّجِينَ نِهِ لَهُ فَا زَاصًا بِتِ ٱلْاَمِنَّ ٱسْعُدًّا فَهُو ذَاكَ وَاللَّا فليستَعِنْ فِي أَنْتُ كُرِمَا أَنْتِرِ فَإِنِّي لَوْ أَعْنِزُلُهُ عَزَعَيْزِ وَلِإِخِيانِية وَقَالِ أَصِي كَلِيفُ مُونِهُ مِن مِنْ لِمُهَاجِرِيَ لِلْأُولِينَ انْعَرْفَ لَمْ حُقِيمَ وَعَظَرُ لْهُمْ مُنَهُمْ وَاوْضِيْهِ مِالانصَارِحَتْ بِرَا الْدِينَ يَبُوُّ الدارِ ظَلْمِا نَ مِنْكِم انَجَتْ مَكَ يَنْ مُسِّنِهُ وَانْ مُسْعَى عَنْ سِيمٌ وَافْصِيْدِ مُامْلِ لِمُصَارِحَتْ يَرًا عَافِهُ رِدْ الاسلامِ وَجُبَاةُ المآلِ وَعَبِيظُ الْعَلْدِ وَالْإِيوْ فَا مَا يُؤْخِذُ مِنْ الانضَّامُ عَرْضًا هُمْ وَالْوصِيهِ وَالْعَرَابِ حَيْلًا فَا يَهُمُ اصْلَ لَهُ رَبِ وَمَادُّهُ الاسلام ان وُخَنُ مزحَا شاموالِم وَسُرَدُ عَلَى فُتَرَابِم وَافْصِيهِ بِنِمَهِ اللهِ وَجِمَّةِ تَسُولُهِ صَلَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَمَ الْ بُوبِي لَمُمْ وَ بِهِ مَلْ مِنْ وَالْبَهِ مَا يَكُمْ مُورِكُمْ وَكَمْ رك لفو الاطاقة منكم فكم فيض خرجنا بوفا نطكفنا مش فسلم عبد الله عصر مَالِسنادِنُ عُمْرُ بِرَاكِطابِ فَالتَ أَدْخِلُوهُ فالدِخلِ فَوْضِعَ مُنَالِكَ مَعَمَا حَبْدُ فلما ذُعُ من كَفنه اجتمعَ هو كما والرَّهُ عُل فَغَالَ عَبْدُ الرَّحِينِ احِعلوُ المركمُ إلي ملاتَية سِنَالُم فَفَالَالْرَبُ بِيُوَلَّ جَعَلْتُ أُمْرِي لِي عَلِيٍّ فِفَالطَّلِحَةُ فَلْ جَعَلْتُ امريلُ اعْتَمانَ وَهَالَهُ عِنْ الْجَعَلْتُ امرِي لَا عَبِدالْحَنُ نَعُوْفٍ فَعَالَ عَبْدالحِين ليكُما يَبَرّ أُرِنْهِذَا الْأَرْفِغَكُمُ اللّهِ وَالسَّفليهِ وَاللَّهُ لامُ لينطرُوا اصَلَهُم في مَنْسِهِ فاسكت الشيَّانِ فَفَالَ عَبُلُالِحَمَلِ اعْتَعَلُونَهُ إِلَيَّ

وَإِنَّهُ مَكِيَّ أَنْ لَا ٱلَّوْاعِنْ الْمُصْلِكُمْ قَالَا نَعُمْ فَاخْدُ بِيلِ حَرِهُمَا فَغَالَ لِكَ قَلْهُ مِن سُول السصل الله عليه وسلم والفِكُم في لاسكم ما فدع لمت فالسعلك , كِين أَنْرُبْكَ لِنُعْدَلُنَ وَلَيْنَ أُمَّرُنُ عَنْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَنُطِيعَنَ مُ خَلَالِهِ معالله مِثْلُ فِلْكَ فَلَمَا أُخَذَا لِمِثَانَ قَالَ لِدِنْ مِيدَكَ مَاعِثْنُ فَأَبِيمُهُ فَأَبِعِ لَهُ الفُّرِيْنَ الهَاشِيِّ يضاسعنهُ وهَا الني عَلى السعَليهِ وَسَلم لعلي أننَهُ مِنَ فُأناً بْنَكَ وَكَاعُ مُرُوفِي يَسُولُ لِسَصَالِهِ عَلَيهِ وَسَلَم وَهُوَعَنَهُ وَالْإِحْسَالُ تينبه وسعيد عمالغين عناي عانيرعن على تعدد صابه عدات رسول اله صلى اله عليه وسلم فألكُ عن المراسة عدًّا مُعلَّا يُعلِّد بنت الله عَلَى مُناتِ كُلِ فِهَاتَ النَاسُ بِدُولُونَ لَيلَهُمُ النَّهُمُ النِّهُمُ النِّهُ وَلَا الْمِعَ النَاسُعُ فَلَّ وسول مع ما الله عليه وسُم كُله مُربَجواً الربيطاما فَاللَّابِ عَلَيْن عَلَابِ فَفَالُوْا بَيْنِسْتَكِيءَ بْنِيهِ مِارْسُولَ لِللَّهِ فَالْعَارِسِلُوْا أَفَانُو لِيْهِ فَلَتَاجَأَ ، بَصَوَيْ عِمدَ وَدَعَالُهُ فِهُ ﴾ أَحِي أَنْ لُوْلِكُنْ بِهِ وَجْعُ فَاعِظًا ُ الرالِيةُ فَفَاكَ عَلَا ؘؠڛؗۅؙڶ۩ؚٙٳؙٵؘٚۏڸۿؠۄڿؾؘڲۅ۬ڹۅٛٳڝ۫۠ڮٵڣٵڵؖٛڣؙڎۼڮۣڽۨڵؚٳػڂۜۧؾۜڹٚڕڶٳ<sup>ؾۧٳٛؠ</sup>ؙ تُما دعُم الله سلام وَا حبر هُم مَا بَجِبُ عَكِيْم مرحَوَّ الله فيهِ فَوَاللَّهِ لِبَرْ لِيجَةٍ عُ اللهُ بَكُ رُحُلًا واحِدًا حَنْيَرُ لِكَ مَنْ إِن يَوْنُ لَكَحِهُ مُرُالْمُعِمِ ﴿ حَكَيْنًا َفْنِيهِ £ عَامَ عَن مُرْفِي بِنَا يِعْبَيرِعَ نَكَمَّةً فَالْكَ أَن كِلُّ مَنْ كَالْبَيِّ

إليم

صَلِيه عَلِيهِ وَسَلِم فَحَسَّيْرَ وَكَانَ مِ وَمَدُّ فَفَاكَ إِنَا اغْلَمَتُ عِرْسَهُ لِ اللهِ السَّعَلِيهِ وَسَلَم خُوْجُ عَكِيُّ فَلِيَقَ النِي صَلِي السَّعَلِيهِ وَسَلَم فَلَيَّا كَأَنَ سَنَّا أَللِيلَةِ التي فعَيَا اللهُ في مباجها ماك رسول المع ملايه عليه وسُمَّ لأعُظِينَ الرَّابَّة اوليَا خُدُنَ الرابة عنا الحُالَ فِي اللهُ ويسولُ الْحَجَبُ اللهُ ورَسُولُ ا يُنْتَحُ اللهُ عليهِ فا دَا بَعِنْ فَإِذَا خَنْ عِلِيَّ وَمَا نَرْجُوهُ مَنَ الوَّا هَذَا عِلَى كَاعُطَاهُ تُسُول المه صَلِي الله عَليهِ وَسَلِم نُعْنَيْ الله عَليهِ ٥ حَسَدَ الله عَليهِ وَ حَسَدَ الله عَليه وَ صَلَم عَبُوٰ الْكِنْوِرِينِ لِيَحَارِمِ عِنْ إِيكِ الْحَالِمُ الْمَالِينَ الْمُعْدِدِ فَفَالَ هَذَا مُلاَنُ رُهُمِيرِ لِمُدِينَةِ بَيْعُواعِلِيَّاعِيْدَالِمُنْ بِرِي لَفِيقِولِ مَاذَا وَكَامَقُولُ لَهُ الْمُؤْزَلَ بِ فَضِيكَ فَفَالَ وَاللَّهِ مَا مُمَّا أَللني صَلَّى السَّعَليهِ وَسَلَّم وَمَاكَانَ لَهُ إِسْمُ أَيْتُ اللَّهِ مِنْهُ فَاسْتَطْهُ أَنُ الْحَرَثُ سَمَّلًا وَقَلَ مِالْمَعِياسِ كَيْفَ قَلْ دَخَلَ عَلَيْ عَلَيْلِسلامْ على فاطِمة تم خرج فأضطبح وللسين ففالاله صلى الله عليه وسلم ابن ابز عاب وَلَتْ فِل لَسْجُدِ فَعَزِجَ اليو فوجَدَرِدَا وَ فَن سَمَّعَ عَرْضِ وَخَلَصُ لِرَابِ إِلْمِ مِنْ فْعَلَىٰ الذَّابِ عَنظِيرِهِ فَيقول أَجْلِسُ كَابِ مُرْتَيْنِ ٥ حَتَّاتُنَا المُ الْمُعْدَدُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّاللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ابنع مُرَفَّنَا لَهُ عَنْ عُمَّانَ فَذَكُرْغُنْ عُمَّاسِنُ عَلِهِ وَالْحَلَّذَا لَوَيَسُوُلُ وَكَ ىْمِ فَالَ فَأُرْغِمَ اللّهُ النِيكُ ثُم أَلهُ عَنْ عَلِي وَلَا مُعَلِيرً عَلِيهِ وَلَ مُوَذَاكِ بْدَنْهُ أُوسُطُ بُونِ لِبْي عَلِيهِ عَلِيهِ وَسَلَم شرى كَ لِعَلَ ذَاكَ بَسِؤُكَ فَ لَ

أَجُلُ فَالْفَادِغُمُ اللَّهُ إِنفَكَ انطَلِو فَأَجْهَدٌ عَلَى مُجْهَدَكَ ٥ حَسَلَتْ ثَيْحُوبِنُ بَشَادٍ عُنْدَدُ ٥ شُعِبَهُ عِنْ لِحَبِكُم مَالَّمَعَتْ ابن يُهْ لِي قَالَ مِنا عَلَيُ انْفَاطِهُ عليها السلامُ شكتُ مَا نلتَ امن إله المجا فَأَيْنَ الذِّي صَلَّالله عَلْدِوَسَلُم البَّبْيِّ فانطلقَكْ فلمرتخِكُ وَجَلَتْ عَلِيشَةَ فَأَخْبُرْتُهَا فَلَيَا جَا البْي طَلِيلِهِ عَلِيهِ قِلْمُ المبكنة عَمَّايَسَةُ بِجِي فَاطِهَ فَجَاء البني صلى الله عليه وَسَلم المنَا وتَداخَذُنا لمَصْلًا فَلَهُنَّ لِأُقْوَمُ فَعَالًا مَكَانِهَا فَفَعَلَ بَنْنِنَا عِنَّ وَجَلْتُ بُرَدَ قَامَيْهِ عَلَى ال و والاائد مُنْ اخْيًا مِمَّا سُأَلْمُ إِن إِذَا أَخَذْتُمَا مِفَاحِعَمُ الْحُبْعُ اربَّاوَنْلا بْيْنَ وَشُرِّيَا لَانَّا وَلا بْيِنَ وَجِدَا للامَّا وِللَا بْبِنَ فِهِ وَخَيْرُ لَكُمُنَا منظوم و منتى النكارة عند المنتارة عند المناسخة ا ارمبير زصّ فرعزل يو قال النوس في السعليد وسم لِعَلَيْ أَمَا تُرْخَيُّ النَّوْكُ رمة بمن زية مرون من و حسكت العلى ن الجعراما شعبه عن الحوام عَن سَيرين عِن بِي عَن عَلِير دضي لله عَنهُ قَال فَضُوا كَمَا كَشَمُ نَفْضُونَ َ وَإِنِّكِ لَمْ وَالْهَ خِيلًا فَعَى كُونُ لِلنَا رُحِهَا عَهُ أُوا أُونِّتُ كَامَاتَ أُحِيَا يُحَالَ ابن تبرين بري أن عَامَّةُ مَا يُوى عَلَى عَلِي الكِيبَ مَا فِي جَعْفُ فَرِينًا كَاللِّهِ الْهَا بِنْيِ صَالِعِهِ عَنْهُ وَكَالِلَّهِ صَلَّالِلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الشَّهُ خَلْق وَحَدُ اللهِ عَدِينَا الحدِينَا وَكِيرِ مَعْمِينِل وَهِيم رَحِ سادابوعُدلاكِ الجهزي عنايزاى نيع تبعيلك بري عناله فررة وضياسه عنه اللئاس

كَ أَوْلَ يَنْولُونَ اكْتُن أَبُوهُنَ مَ وَالْيَكْتُ النّ مُسُول المصلى المعملية وسلم إسبع بطنى اخ للااك ألل المنب ولاالبس المبير ولا فنمن فلان وَلاَ وَلاَ اللَّهُ وَكُنْ السِّولَ بَطِي طِي المِيسَاءِ مِن الجُوعِ وَالْكُتْ لَأَسْتَعَرِّ اللَّهُ اللَّيْهُ مِي مَعَى كَيْعَلِكُ فَعَلِم مِي وَكَانَ أُخْيَرَ الناسِ للسِّ لِينَ حَعَيْنَ لِي طالبوان المعان عُلْبُ بِنَا فَيُطِعُ بَنَا مُلَانَ فِي مِنْهِ حَتَّى انْصَانَ لَيْفُ رَحْ اليناالعُكَةُ التالسِ فِهَا شُغْنِينَ قُهَا فَنَاعِقُ الْمَعْ فَالْعِقُ الْمَهَا ٥ حدماع وبن على بَنْدِينُ مَرُونَ وَلَ المعدلُ بِن الحِ خَالِدِ عَن السَّعِيلِ الرَّعَ مُرَكًّا نَ اخَاحَتَ ابن حَسْمُ وَكُلِ السَّلامُ عَلَيكَ بَالبِّن ذِي لِيجُنَّا حُرْقُ الوعَيدِ لللَّهِ الجُنَّاب كُلْنَاجِيَيْنِ ٥ وْكُوْلُكِبَّاسِ مْعِمَالِمُطْلِدِ وَضَى اسْعَنْهُ حَرْسًا الحسن وخُدُين عَبِاللهِ الانصَارِيُ حدى العَبِياللهِ وَالمِنْفِ عَرَامًا مَهُ انع يالية منابس عن السل اع مُرَمل لحظاب وضاله عنه كان اذا قيط في استسقى العباس رعبالمطلب معال الله مراناك أنوسك إليك بنيبا مرايس عليه وسكم فنسقينا واناشؤ سكاليك بعتم ببينا فأسقنا قا مُسْتَوْنَ مَا بُ لِسَالِهِ وَلَهِ رَسُولُ لِهِ صَلَّى لِهِ مَنْ عَبْرَةِ فَا طِيَّةً علها السكنم متالني حل الله عليه وسكم و وَالالدي على الله عليه وَسَلَم فالمِسْمَةُ سَيْدة رسَاد اهل كمنة حسس البوالمان المشعب الفرق حدثى عُرْفَةُ الْالْهُ بِرِعْ عَالَيْتَةَ الْفَاطِهُ السَّلْتُ الْحَالِيَ بَكِرِ تَشُالُهُ مِيَ الْفَامِنِ الْنَيْ

صلىلىه عليه وَسَلَم نَهَا آفَا اللَّهُ عَلَى سُولُهِ صَلَى لِهِ عَلَيْهِ وَسَلَم تَطْلِبُ صَلَّهُ الَّبِّي صلابه عليه وسلم التيالمكريتة وفكك ومابغي مرخس خيبر ففاك الويل ان سُول السعل السفليدوسَم عَلَى لَوْدَثُّ مَا تَرَثُّ الْمُوسَلِّهُ إِلَا أَكُلُ ٱلْحُهِيمِ نِهَذَا المَالِدِ بِعِنِي لِلْسَلِيلَ لَهُ وَانْ يَرْدُوا عَلِياً أُحَرِارُ أَا فَيْ السِّكَ اعَيْنُ شَيَّا مِن صَدَّا تِالمِي صَلِيهِ عَليهِ وَسَلَم النَّي عَلَيهَ الْعِهدِ اللَّهِيّ صكل له عَليهِ وَسَلِم ولأُعْمَلُنَّ فِيهَا بِمَاعَمِلُ فِيهَارِسُولُ لِيه صَلَى إِنهُ عَلَيْهِ وَسُلم فنشهَّ لَعَايُ ثُرة لا نافلحَكُمْ فَكَالَّابِ كِلْ فَعَبَّدُلْكُ وَذَكَ فَإِنَّهُمُ سَ يُعْلِمُ القِوصَىٰ الله عَلَيهِ وَسُمْ وَحَقَّهُمْ فَرْتُ لَمُرْابُو بِكِرْ فَمَالَ وَالدِيفَ عَيْدِهِ لَقَ رَابُهُ رسُول الله صَالِم لله عَلْيهِ وَسَلَم أُحَبُّ إِلَيَّ الصَّلِيمِ فَيَ أَبِينَ ﴿ الْحِبُ وَعَالِمُهُ النعبالوع ب عطلام شعبة عزة اقدٍ وَالمعت العصاري على على عن الزعب م عناى بريض للهُ عَنهُ قَالَ تَبِوْ الْحُرُّ الْمَالِسَ عَلَيهِ وَسَلَمْ فَلَهُ لَ لَسْبَيْكِ رياابوالوليد عابزعيبية عنعمر ويزاينا يوالزائ ليكة عن المسوَرِّين مُحَرَّمة ان وللسطالس عليه وَسَلم السفاطية أَضِعَةُ مِنْ فَيْنَ أُغْضَبَ الغَضَبِي ٥ حَسَّ تَسْالحَيْنُ نَزَعَهُ مَا الْمِيمِ سَعِدِ عَلْ مِعْ عَنْ وَقَ عَنِعَايَشَةُ نِضَالِهِ عَهَا كَالَّةُ دَعَا السَّ السَّعَلِيهِ وَسَلَمْ فَاطِيمَةٌ فَيْسَكُوا هُ الذُّفِينَ فِهَا صَا زَمًا بِشَيِّ فَبَكَ مُ دَعَاهًا فَسَارُهَا فَعَيْدٌ قَالَ صَأَلُهُا عَن ذَلِكَ فَغَالَتَ سَا رَبِي لَسِي عَلَى الله عَلِيهِ وَسَلَم فاخبَرَى انَّهُ يُعْبَضُ فَ وَجَعِهِ

ابْنَهُ ج

125/

الذِيَنُوُيِّ فِيهِ فَبَكَيْتُ تَمْرَسَادَيْ فاخِرَبِ لِي أُوَّلُ مِثِرِ مِرَانَبُوهُ فَضِيَكَتُّ مَا بِنُ اللَّهِ النَّهِ وَالْعِوَامِ وَقَلَ انْ عَيَّامِ فُو حَوَادِيُّ السَّطِّ الله عليه وَسُمِّي الْجُوَادِيُّونَ لِبِيَاضِ فَالِعِمْ حَسَرَتُنَا خَالُدِنْ مُخْلَدٍ حدسا على بن مُسْهِر وعن مشام رغ وة عزاب وكالمرى مروان بالحكم والأساب عنان رغان سنوب سنة الرعاف عن المعامة وَاوْمِي فَدَخُ اعليهِ رَجُلُ مِنْ إِسِ قَالَ الْتَخَلِفُ قَالَ وَفَالُومُ وَالْعِم وَآ وَمَنْ فِسَكَت فَلَخَلَطِيهِ وَجُلِ آحَنُ أَحْشِيهُ الْجِرَثُ فَفَا لَاسْخَيْلِفْ فَلَسَاكَ عُشْنَ وَكُوْا وَعَالَ فَعَرِيَ لَ وَمِنْ فِي فَسَكَتِ وَلَا لِكُلُّهُمْ فَالَوُا الزِّيرِقُ لَ نعَمرة الماوالذي فسي مريا إنه لخبر في ما عَلَتْ وَانْ الدُّم فَعُما! وَسُولُ السَّطَى السَّعَلِيهِ وَسَلَم ﴿ حَسَّى السَّعَيلِ عَالِوالْسَامَةُ عَنْ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ مَنْ لِمُواكِعَةُ لُكُنَّ عِنْكُمْ آنَ إِنَّهُ أَنَّا هُ دَجُكُ منالاستخلف هُلَة قِيل ذَاكَ قال نعم الزبيرُ فآل ما وَاللَّهِ الْكُم لُنُع لُونَ انهُ حَنْبُرُكُمْ مُلَكًا ٥ حسر سامالك بن سمعيل عبدالعبين موات سَلِهُ عَنْ جُوْرِن الْمُصَدِيعَ عَامِ رَضِ اللهُ عَنْهُ وَلَوْ اللَّهُ عَالِيهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ الكُلِّنْ يَهِ جَوَارِيًّا واَنْ حَوَارِّيُّ النِيرُ بِنَ الْعِقَامِ فِي مِلْ ان عُمَدِ الماعَبُ للله المه المه المعنى من عَرْقة عن الموعن عَبْلِيَّة مِن الزبرة ال كُنْ وَمُلاجِزًا بِ جَبُلْ أَنَا وَعُمْرُ مُنْ أَي لَمَ فَلِلْسَاءِ فَظَرَّتُ

فاذَاانامال نيرعَلَ فِيهِ مِخْنَافُ إِلَيْ بَيْ فَرْيُظُهُ مَرَّيْنِ لِوبِلاَّنَّا فَكَ الْكَعْبُ وَلُتُ يَا أَبُهُ وَاينُكُ تَعْنَلِفُ لِي يَى قريظة هَلَ أُوهَلَ وَأَينُنَى ابْنَى وَلنُعُم هُوَّ الْمَاكِ اللهِ صَلِيهِ عَلَيهِ وَسَلَم عَلَيهِ وَسَلَم عَلَيْ الْمِنْ الْمِنْ عِلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ع مَالَكِ النَّهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَيْهِ عَلَيْه فَانْظُلْفُ فَلَمَ الجُعَدُ وَجُمَعَ لَيَسُولُ السَّلَ إِسْعَلِيهِ وَسَلْمِ أَبُوبُ وَغَالَت وَلاَكُ الدِي الْمِي وَ حَدِينًا عِلَى نُجَهْرِ عَالِمُ لَلْمَا وَكِ المَاهِيَّا مُ يَنْ عُرُقَ عَزَامِيهِ أَنْ اسْحَابًا لمبنى سَكَالِه عَلَيهِ وَسَكُمْ قَالُوْ اللهُ فِيرِيدُ وَكُلُ اللاتَّنْ فَنْشُدُ مَعَكُ فِي مَا عِلَيْمٍ فَهُرَبُوهُ ضَرَّيُنْ عَلَى عَالِفِ وِبَنْهُمَا صَيْحًا صُرِبَهَا بِوْمَرَبُ دُرْ فَالْعَجُ وَفَ فَكُنْ أُوْ أَنْ أَوْ أَلْ اصَالِعِي فِي لِلْكَالْضَ مَا بُلِعَ وَانَاصَغِيرُ بِالْمُ الْمُنْ مُنْ مُنْ اللَّهِ وَمُالِسَعَنَهُ وَيَا كُفُرُودٍ عَلَيْهِ وَمُاللَّهُ وَمُا كُفُرُود رَسُولُ الله صَلِى الله عَلَيْدِ وَسُلَم وَهُوَعَنَهُ رَاضٍ حَسَّنَى مُحَمِّيْنِ البَيْرِ المُقَادِّيِّ حدامُ مُن مُرْعَل مُعِينًا فَعُمَاكَ فَاللَّهُ مِن مَعَ السَّعَل الله عَلَيْهِ وَسَلم عَنْ بَعِّنْ لِكَ أَلَا أَيْ مِرَالِحَ قَا نَلَ فِيهِنَ رَسُولُ لِسَ صَلَى لِسَ عَلَيهِ وَسَلَم غَيْرِطِلَكِ وَسَعْيِعَ حَدِيثِهُمَا ٥ حسرساسُسَدّدُ عَالِدُ عَالِنَ الْحِالْمِعَ وَقِيسِ ازا بحانيم فَالَ رأيتُ بدَ طَلْبُ ةَ الَّهِ وَ قَيْهَا البين عَلى الله وَسَلَّم تَنْ اللَّهُ مَا إِلَى مِنَا تِهِ سَعِينِ لِي فَالْصِرِي وَسَوْا رُهُمَّ اللَّهِ مِنْ وَسَوْا رُهُمَّ ا ٱلْفُوَالُ البِيْ عَلَى الله عليه وَسَمَا مِعُوسَعَدُ بِنَ مِلَاكِ مَا لَكِ مُعَالِمُ اللَّهُ عَلَى حدى عَبْلُوع بِتَمُوتُ يَي مَعِتُ سِعِيدُ بِن لِلسِيْبِ كَلَيْمَ عِنْ سَعْدًا دَخِلِلهِ

عَنْهُ مَنُولُ حَبَمَ عِلِ الني صَلى الله عليه وَسَلم ابوري لوَّم الْحُدِ له حسَّ لَسَامَ لَيْ ابرابرهيم ٢ هاشم نهاشم عن عامر بن معرب عليه قال لقد رأتني وأنا تُلثُ الاسلام حسد سيل ويميم بن في إما الله و واليوة على الشريخ بن في المراعشة ابزل بح فاص فالسمّعت سعيدُ بن بن المستب بعقل سمّعت سعد بن الحقاص مَوُّكَ مَا اسْلَمَ احَدُ اللَّهِ لِلْبَجْرِ الذِي اللَّهِ المَدِي اللَّهِ عَلَيْكُ مُنْكُ سُبِعَةَ أَنَّا مِر وَانِي لَنُكُ الاسلام نابِعَهُ أَبُوالسَامَةَ حسوساها سُم عَرَوْبُنَ عُوْنِ عَ اللَّهُ ابْنَعَبْدِاللهِ عن معيد عَنْ بِسِ فَالسَّمِعِينُ سَعْدًا دَضَ اللهُ عَنْ مُوْلُ الْحُولُ العرب وتوكيسه وعن بسيوالله وكنانف زوا مج السي سكالله عليه وسكم وَمِالنَاطَعَامُ الاوَدُنُ الشِّجَرِ حَيْلَ الْجَنَّهُ كَالْبَعَنُ عَالَيْهِ عَلَى اللَّهَا وَالسَّا مَالَهُ خِلْطُتُمْ اصِيحَتْ بَنُوا أَسُرِينَ وَرَبِي عَلَى اللَّهِ لَفَلْ خِبْتُ إِذًا صَٰلَّ عَمِلَ قِكَ أَنُوا وَيَتَوْا هِ الْعُمُوَ قَالُوا إِنَّهُ لَالْجُسِينُ يُصُدِّلُ مِلْ إِنْ مُنْ وَلِلْ اصهارالنى علىه مقليه وسلم منه ابوالعاوين الربيع الماشعيب عالم موي حدى على من سيرا فالمسود بن محرمة ما لا علياً خطب بنت الح فل فشمت بذلك فاطمة وانت سَول له صلى له عليه وسَم فَالَتْ يَرْغَمْ فَوْمَكُ أُنْكَ لَا تَعْفَيْ لِبِنَا فَكَ وَهَذَا عِكَيُّ مَا كِرُبْتَ إِبْحَهْلِ فَعَامَ لَيْكُ الله صلى الله عليه وسلم مُسْمَعِنَا حِينَ نَسْقُدَ يَقُولُ إِمَّا بَعِدُ الْنِكِتُ الما العاس ابزللبَّهِ فِيَكُّنِي وَصَدَبْنِي وَالَّنْ الْمِصْدَةُ بَضْعَةٌ وَا وْلَكُووْ الْنَالِمُووْ

وَاللَّهِ لاَ خَيْمُ بنِنُ رَسُولِ إِللهِ صَلَّى اللهُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ وَبْنَ عُرْقِ اللَّهِ عَنْ رَجُلِكَ إِ فَذَرُكَ عَلَى الْفِطِبَةُ ٥ وَذَا دَجُدُينِ عَمَرُونِ عَلِلْةَ عَزَانِتْهَا بِعَعْلِ مَعْتُ السي على لله عَليهِ وَسَلَم وَذَكُ صِيْرًا لَهُ مُنْعَدِيتُم فِي شَعْ عَلَيْهِ فِي صَالْهَ مَنْهُ فأُحْيَنَ فَالْحَدَّةِ فَسَدَفَى وَوَعَدِي فَوَقَالِي مَاكِ مَا الْسِيرِ مَا الْسِيرِ مِنَا الْسِيرِ عَارِثَةَ مَوَلَا لِبَيْ صَلَالِهِ عَلَى اللَّهِ وَسَلَّمُ وَقَالَ لِمُ صَلَّالِهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم انتَ أَنْفُو مَا وَمُوْلَانَا حِيدِ سَاخَالُمْ بِي مُغْلَدِي مُسْلَمِّنُ حَدِينَ عَبَمَا لَهُ بِرَجِينَا إِعْرَضَالِ لَلْهُ الزعبُ وضايه عنه فالجبّ السي السعاليه وسَل بعدًّا وأُمْ عَلهم اسامة بن رَيِّد فطعَن بَعِض لناب فامارت وعال لبني صلى السعكيه وسلمر انظَّعَنُوا فِلَمَارَتِهِ فَعَنْكُنْمُ ظَلِمَنُونَ فِلمَارَةِ إِلَيهِمِ فَيَّلِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنْكَانَ كَلِيقًا لِلإمارَةِ وَازْكَانَ لَمَنْ أَجْ النَّاسِ لَٰكَ وَإِنَّ لَمَنَا أَلُنْ رَا يَكِ النَّا مِنْ أَنِيَ مَبْكُ ٥ حـ رسامي بن فَرَّعَة ١ الرهيمُ مِن سَوْدِعَ الرُّيِّ عزعُ رَقِي عَزعاً يَنتَةُ رَضَ اللهُ عَنهُ والتَ دَخَل عَلاَ فَإِينَ وَالنّبِي عَلى اللهُ عَلَيهِ وَ الم شَاهِدُ وَاسَامَهُ بِنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بِرِجَادِتَ مُصْطِعَ إِن فَفَالَ اعْنِ الْأُفَلَامُ بَعْضَهَا مِزْبَعِينِ فَالْفُسُرَ مِذَلِكَ النِّي كَالِيهِ مَلِيهِ وَسَلَّم فَاعِبَهُ فَاخْبَهُ مِ عَالِيَّةً مَابِ \_ ذَكراسامة بنندِ رضاله عنها كُنّا مدة بسَعيدٍ حَدَ لَيُ عَالَ فِيرِيّعِ عِمُوهَ عَزِعَ لَيْهَ وَضِ لِعَهُ عَنَا انْخُدِيثًا الْمُهُمْ سُأَنَّ فِ المحَنْ نُومِيَّةِ فِفَالَوْامَنْ لِجبرِئُ عَلَيْهِ الدَّاسَامَةُ بِزيدِ حِبْ رَسُوالِهُ صَلَّى اللهُ

وَحِينَاعِكَيْ مَا سُفَيَانَ مَالَ ذَهَبْتُ اسْأَلَالْهِ رِيَّ عَزَ حَدِيثِ الْحَرْفِيمَّةِ فَصَلَّحَ وعلتُ اسْفَيا نَ فَلُم يحترِلْهُ عَزَاجِهِ عَلَ وَجَرْتُهُ فِي كَابِ كَا نَكْتِهُ أُيُّنَّ ان يُحَالِثُورِيَع عَالَشَةَ رَجُى لِمِه عَمَا إِنَّا مِنَّ أَوْمَ بَيْ يَحْدُونُو سَرَفَ فَعْالُوا مَنْ يَكِمُ فِيهَا السي سَمَا لِلهُ عَكَيْهِ وَسَمَ فلهِ بِسَرِي احِنُ انْ يَكِلمَهُ فَكَلَّهُ السَّامَةُ ابزُنبِدٍ فَغَالَان بَيْ سِزَآيِكَ كَانُ إِذَا سَرُكَ فِيهِمِ السِّرِيفُ وَكَنُ وَادَاسُوَ فِيهِ الشَّعِبِفُ تَطْعُوهُ وَلُوْكَانَتْ فَأَجِلُمَّةُ لَعَطَعَتْ بِدَهَا مِأْبِ حديث المُحسن على عبار عبار عبار عبار عبال جشون الماعمل الله بن ديبار فالنظ كابن عمريها ومؤفى السجد الدخل سحب ثبابة فناجية المسجد ففالل وظرمَنْ مَذَالِبَ مَنَاعِندى الله إنسَانُ امَا نَعْ فِي هَذَايَامِا عَدَالِحِنْ فِكَالِحُوْمِنَ سَامَةَ فَالَ فَطَاطَأُ ابِنَ عُمُ لُأَسَهُ وَيْقَرَبِيكِيْهِ وَالْا زُنْ ثِمْ فَالَ لُورَا أُهُ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلِ لِأُحدَّهُ ﴿ حَلَّى إِنَّا موسي بن المحمد كي مُعْمَر مُعَدُ ليهابوعُمَانُ عَلَا المَعَمِيلَ مُعْمَر نَكِيدٍ رضى لله عَنْمُ البُّونَ عَن المي صَلى الله عليهِ وَسَلم الله كَانِ عَنْ الْحِسَنُ فَيقُولِ اللَّهُ مُّ اجِهُمَا فَا فَالْحُهُمَا وَ وَالْغِيمُ عَنْ اللَّهُ مَا رَكُ الما مَعْمَدُ عزل فهري الفركن مول لا المامة بزنيد الله المرك را من الممن وكان ألم اين خًا اسّامَة لامِّه وَهورَ إلى الله المّارِ فرأهُ ابن عُمْتَ لِلاَ أَيْمَ رُكُوعُهُ وَلا سُجُودُهُ فَعَالَا عِد وَلَا يوعَبِل اللهِ وَحَدَّثَى

سُلِينُ وَعَبْدِ الْحِنِ الدِيدُ مَا عَبِدُ الْحِن وَمُوعِ الرَّهِرِي حَدَّثَى جِ مَلَا نُولِلَ سَامَةَ بَنَ زَيْلِ اللهِ بِنِمَا لَهُوَمَ عَبْلِ اللهِ برَعِمُ وَٱذَ دَحَال الْجِياجُ مُنْ اِيمَزَ فِلْدِينُ تَمْرُ لُكُوعَهُ وَلاَ سِجُودَهُ فَغَالًا يُعِدُّ فَلَمَا وَلِحَاكِم ابرُعَهُ رِّمْ مَهَذَا مَلْنَا مُجَاجَ بَرَاعِينَ بِإِمِ آعِنَ فَغَالَا بِنَعْمُ رَلُوكًا يُهَالَّا رَسُولُ السَّلِيلِيهِ عَلِيهِ وَسُلَم لَيْحَيَّهُ فَنْ صَارِحْتَهُ وَمَا وَلَنَهُ امْ ايمَ ٥ ـــ وَحدى بَعِضُ اصِحَا بِيعَن لمِن وَكَ أنْ حَاضِلة البني صَلى الله عَلِيهِ وَسَلِم مَا بِحُسْدِ مَنَا مِعِبداللهِ بَعْ مُرَرِ الْخَطَابِ لَهِ عَلَيْهِ وَسَلِم مَا الْخَطَابِ لَ اللهُ عَنها السِّقِينَ لَهُونَ عَبُولُ لِمُ السِّفِينَ عَنْ اللَّهِ عَنْ مُعْمَرُ عَنِ المُعْنِ عَن عَن الرعزابِ عُمر الله عنها فَ لَكَ أَنَ الرَّهُ لِ فَحَاةِ النَّهِ عَلَى اله عليه وسَم ادَادا يُن وباضها على المي على السقليه وسَم مَنْ بَان ادى وُبًا أُنْضُهَا على للبِي عَلى لله عَليدِ وَسَلمٍ وَكُنِتْ عُلَاّمًا شَابًا عَزُمًّا وَكُنْتُ أَمَامُ فِي لَمُسْدِعِ عِنْ هُوالْمِنْ صَلَى السَّعَلِيهِ وَاللَّمِ فِراَّتِ فِي لِمُنَامِ كُأُنَّ لِلَّذِبِ الْحَنْلَابِي وَرَهِمَا مِلْ لِللَّادِ فَإِذَا هِي مَطُّوبَ أَحَظِّي الْبِيرِ وَاذَا لَمَّا وَ إِن كُنَّ الْمِئْدِ وَاذَا فِهَاانا سُ مِرَكَ فَنهُم فَعَلْتَ أَنَّوْلُ اعْوَلُهُ بالسومن لمنا واعود البيس للنار فكفيتهما ملك آخو ففاك لين فاع فَعَصَّتْ ثَمَا عَلَى حَفْظَة فَفَصَّتَهَا حَفْصَهُ عَلَى لَنْ مِعَلَى لِللهِ عَلَيْهِ وَسَلَم فَنَاكَ فَعُوالُهُ الْعُلِمُ اللَّهِ لَوْكَانَ فِي إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

عَبْدُاللَّهِ لاَيَا مُ اللَّهِ لَا تَجْلِيكُ ۚ هِ حَسِرِ اللَّحِينَ لَيْمُ عَالِنَ هُبْرِ عَنْ يُسُ عَلْ لَهُ عِرِيّ عَنَ المُوعِزَا بِرِعُمُ مَعْلُ خُنِهِ عَنْصَاهُ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَنَ اللَّهِ عَ صَالِه عَلَيهِ وَسَلَمْ كَالَهُ كَا إِنْ حَبْدُ اللهِ رَجِلُ صَالِح ُ ۞ اخْدِلَكُ اللَّهُ صَالَحَ عَلَا مَعْضَ مَعْشَى اجْزَا وَسَلَمُ وَلَا لِلْمُ السَادُ صَلَّا حَبْسِهِ مَا صَبَّةً وَلِي اللَّهِ المَرْبِعِ الأَخْرِسَةِ اسْرَبَعَ عَنْ رَوْمِا لَصَبِهِ

غَمَرُ الله العبدالعمر بمرخابن عما الله ي الراسيد وَلَفَا رَبِيهِ فَ مَنْ الله عَمَدِ وَلَفَا رَبِيهِ فَ مَنْ وَلَمْ رَعَالَمُ اللّهِ مِهِ وَالْمُعْفِعُ وَلَجْبِ المسلمل لِكَرِيعِهِ وَبَيْ اللّهَ اللّهِ وَاللّهِ وَصِيهِ وَسَلْمَ حَسَمَا الله وَ اللّهِ وَصَلّم عسما الله وَ الْوَحْلُ ٥٠ وَصَلّم عسما الله وَ اللّه وَصَلّم عسما الله وَ اللّه وَصَلّم عسما الله وَ اللّه وَصَلّم على الله وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَ صَلّم الله وَ صَلّم الله وَ صَلّم وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَ صَلّم الله وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَ اللّه وَ صَلّم وَ اللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّ



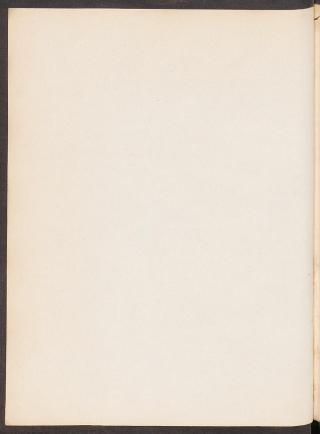





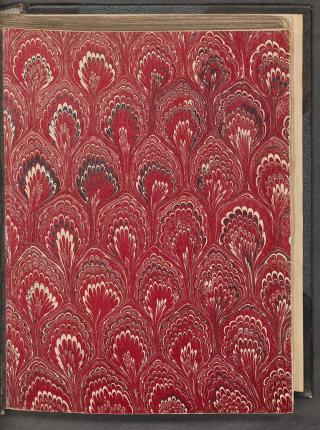













BUCHARI







Ms. Or. Wetzstein II 1320 سُلِمَنُ وَعَدْ الْآَمِنِ الْوَلِدُ مَا عَبُلُ الْحِمْنِ وَهُوعَ الْمُعْنِ وَمُوالِلْهُ وَ وَمَالَّ فَيَ مُولِ جِمَلَةُ مُولِياً سَامَةً بِنَ رَبْدِ اللهِ بِنِمَا هُوَمَعَ عَبْلِ اللهِ بِرَعِمُو الْدَحْلَ اللهِ وَمُولِلًا سَعُودُهُ وَلَا سَعُودُهُ وَقَالًا اللهِ وَمُولِكُ اللهِ وَمُولِلًا اللهِ وَمُولِلُولِ اللهِ وَمُولِلًا اللهِ وَمُولِلُولِ اللهِ وَمُولِلُولِ اللهِ وَمُؤْلِلُولِ اللهِ وَمُؤْلِلًا اللهِ وَمُؤْلِلُولِ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِلُولِ اللَّهُ وَمُؤْلِلُولِ اللَّهُ وَلِي اللهِ وَمُؤْلِلًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمُؤْلِلُولُولِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَمُولِلًا اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ اللللللّ



ىَنْتَكَتْنَهُمُا عَلَى مَفْضَةَ فَفُصَتْهَا حِفْضَهُ عَلَى لَيْنِ صَلَّى السَّعَلِيهِ وَلَسَّعَ مَغَالَىٰ يُعْمِرُ لَهِ جُلِّعَهُ لَوْسَا لَيْصِكِي الليلِيَّ السَّالِيَّةِ فَكَا تَ